

ا مین هندان ده برای این کارده برای این کارده برای کارد

شهادة سامي شرف

الكتاب الرابع

شکیالیکاکیپین www.almaktabalmasry.com

#### الطبعة الثانية ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

#### دار الكتب المصرية فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشنون الفنية

شرف، شهادة سامي.

سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر / شهادة سامي شرف . ـ القاهرة : المكتب المصري الحديث، ٢٠١٥ مج ٤؛ ٢٤ سم

تدمك ۳ ۲۷۰ ۲۰۹ ۷۷۷ ۹۷۸

١ - شرف ، شهادة سامي - المذكرات

۲ - جال عبد الناصر، جمال عبد الناصر بن حسين بن خليل بن سلطان، ١٩٧٨ - ١٩٧٠

٣- مصر - تاريخ - العصر الحديث - جمال عبد الناصر (١٩٥٤ -

، مصر دریح اند ۱۹۷۰)

974. . 74

أ - العنوان

رقم الايداع ١١٠٢٠/ ٢٠١٥ بتاريخ ١٨/٥/٥/١٠٢

لا يجوز إعادة نسخ أو طبع أو نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه بأى طريقة كانت ميكانيكية أو إلكترونية أو التصوير أو التسجيل أو البث عن طريق الشبكات الإلكترونية أو غيرها إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدمًا

# المكتبالمصكالجيب

www.almaktabalmasry.com Email: may642003@gmail.com

القاهـــرة: ٢ شارع شريف عمــارة اللــواء ت: ٢٣٩٣٤١٢٧ الإسكندريــة: ٧ شارع نوبــار المنشيـــة ت: ٢٨٤٦٦٠٢

#### مقدمة الكتاب الرابع

لعل من مفارقات القدر، وأنا أدفع بالجزء الثالث من هذه الشهادة التي عشتها يوما بيوم وساعة بساعة مع الرئيس جمال عبد الناصر إلى المطبعة،أن يكون المشهد السياسي والاجتهاعي في مصر والعالم العربي مهيئًا لاستعادة كل ما نادى به الرئيس جمال عبد الناصر وعمل من أجله منذ بدأ التفكير في حركة التغيير التي بدأها في مصر وامتدت آثارها إلى ربوع بعيدة في كل أنحاء العالم.

لقد كان الكتاب مكتملا بأجزائه كلها منذ أكثر من أربعة أعوام تقريبا، وساهمت ظروف متنوعة لا مجال هنا للخوض فيها فى تأخير صدوره ، لكن هذا التأخير لم يدفعنى طوال هذه السنوات إلى إجراء أية تعديلات أو إضافات لما سبق أن سطرته قبلها ، واليوم وأنا أضع هذا الجزء بين يدى القارئ الكريم، أشعر أننا فى حاجة ملحة لاستعادة وقراءة التجربة الناصرية الإنسانية من جديد .

إن مصر تواجه مفترق طرق ما بين حاضر مثخن بحالة من الاحتقان الحاد، ومستقبل ينطوى على مخاطر تنبع من داخل المجتمع ذاته؛ والسبب الرئيسي في هذه الحالة يتمثل في عودة مجتمع النصف في المائة الذي جاءت ثورة يوليو من أجل تغييره جذريا، وتطبيق أوسع قدر ممكن من العدالة الاجتماعية لصالح الطبقات التي حرمت كثيرا في ظل العهد السابق للثورة، ثم عادت لتواجه حرمانا أشد على مدى أكثر من ثلاثة عقود، انعكس في تدنى نصيبها في الثروة والوظيفة العامة والمشاركة السياسية وحتى في الحركة الثقافية.

ولقد حرصت فى الكتاب الثالث أن أضمنه فصلا مطولا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرؤية الفكرية المحركة لها لدى ثوار يوليو ، واليوم وأنا أقدم الكتاب الرابع أجد نفسى مضطرا لمطالبة القارئ الكريم بإجراء مقارنة بين «اشتراكية الفقر» كما صورها سياسيو السبعينيات وما بعدها ، والتى ارتقت بالفقراء إلى كراسى الوظيفة العامة بل والحكم ، وبين ما يمكن أن ينتهى إليه وضعنا الحالى بالطبقات الفقيرة التى تزداد مساحتها بصورة غير مسبوقة فى مصر وتدفع بعناصر من أفرادها إلى الانتحار من فرط إحساسهم بالظلم الاجتماعى ، وهذا ما يجعل دعوات الإصلاح تدق طبولها بعنف بعد أن تأخرت أكثر من اللازم.

ومن بين أسباب الاحتقان التي تفرض علينا استعادة رؤية التجربة الناصرية، ذلك الخطر الداهم المتمثل في الفتن الطائفية والعرقية والمذهبية ومحاولات تمزيق الجسد

الواحد وضرب أقوى الثوابت الاستراتيجية في الكيان السياسي المصرى والعربي، وقد يرى البعض وبحق أن ثمة أياد أجنبية تساهم في إثارة هذه الفتن، و لكنني أضيف ومن واقع تجربة عشتها أن الأمريتعلق بأساليب المهارسة السياسية أيضا سواء في علاقة الدولة بالأخوة الأقباط من ناحية، أو نتيجة احتضان السادات لجهاعة الإخوان المسلمين في فترة من الفترات لمساعدته في التخلص من اليسار والناصريين؛ فكان أن تهيأت البيئة المناسبة لبروز التطرف في كل أشكاله الإسلامية والمسيحية والعرقية والمذهبية وتباعدت الرؤى وتقطعت الخيوط لدرجة أعتقد أنه من الصعب رأبها بسهولة.

إن الحديث عن الداخل يمكن أن يفتح جراحا لا نهاية لها، لكننا نتحدث عن أمن قومى مصرى وعربي ومصالح حيوية يجب الدفاع عنها لآخر قطرة فى دمائنا ، لقد طرح الرئيس السادات مقولته الشهيرة فى السبعينيات بأن ٩٩٪ من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة الأمريكية وكان بالطبع يقصد قضية الصراع العربى الإسرائيلى والسلام فى الشرق الأوسط، ولكن ما لم يقصده علنا وما تحقق بالفعل أن تحرم مصر من عمقها العربى وتتهدد الرابطة القومية فى أقوى حلقاتها وأن تنتظر مصر داخل حدودها دون حراك حقيقى إلى أن يجيء الحل الأمريكى ومعه الرخاء الأمريكى أيضا، وتنفض القوى القومية عن مصر التى تبحث لنفسها عن حلفاء جدد يناسبون الطرح السياسى الجديد ، وتفقد مصر أيضا أرضيتها وتأثيرها وتأثيرها فى بلاد مثل سوريا ولبنان وليبيا والجزائر واليمن وغيرها من داخل الوطن العربى، ومن خارجه في إفريقيا و دول عدم الانحياز ومن أهمها الحبشة والهند والصين ...

لقد عادت طيور الظلام مستغلة الحلم الأمريكي والاقتصاد الحر، لتنهب ثروة مصر مثلة في القطاع العام الذي قام في الأصل من أجل الفقراء وتلتهم معه الطبقة الوسطى التي أفرزتها تجربة الثورة، وواجهت قطاعات التعليم والصحة والثقافة ومعها الزراعة مظاهر إهمال غير مسبوقة؛ مما أدى في النهاية إلى إعادة هيكلة المجتمع على غير ما استهدفت الثورة، حيث تبلورت قوى تناصر السياسة الأمريكية أيا كان محتواها ومن خلالها تحبذ السلام مع إسرائيل بأى ثمن مادام يحقق مصالحها ويفتح الطريق أمامها لدخول «الجنة الأمريكية»، وراحت الطبقات الكادحة تبحث عن رزقها في دول البترول التي استغلت طفرة الأسعار في امتلاك أوراق ضغط ليس فقط على القرار المصرى ومحاصرة دور مصر بل وامتدت لسحب من المواطن المصرى إحساسه بالكرامة الذي كان من أبرز ما حققته بالثورة.

لقد غاب المشروع القومى وعمدت السياسة المصرية إلى وقف كل الخطوط التى بدأتها الثورة للبناء وتعزيز القوة المصرية ومركز مصر العربى والإقليمى، وكان من بين هذه الطرق التى توقف بمناما البرنامج النووى المصرى الذى توقف بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر ١٩٧٠، وحدث بعد ذلك أن ألحقت هيئة الطاقة الذرية بوزارة الكهرباء بعد أن كانت تابعة لرئيس الجمهورية ولم تبذل أية خطوات جادة في إطاره.

هكذا تلاحقت الضربات للأمن القومى المصرى والعربى، و انطلقت إسرائيل تعربد في المنطقة كما يحلو لها ويتحول العرب تدريجيا إلى العمل على إرضائها كسبيل لإرضاء الولايات المتحدة ، حتى أنه في حربها التدميرية الأخيرة ضد لبنان في ٢٠٠٦ انطلقت أصوات عربية مرتعشة توجه اللوم لحزب الله الذي أوقعها في هذه الورطة ، و من قبل ذلك وقفت الحكومات العربية متفرجة أو داعمة للغزو الأمريكي للعراق في ٢٠٠٣، وبذلك تسقط الورقة الأخيرة التي تمسك بها الرئيس عبد الناصر لآخر يوم في حياته، وهي اعتبار القومية العربية والعمل القومي المشترك هما السند الحقيقي للأمن القومي العربي.

لكن حرب لبنان الأخيرة أيضا أعادت الأمل فى أن ثمة قوى فى العالم العربى لم تنخدع بسياج الحصار الثقافى والسياسى المحكم على الفكرة القومية؛ مما يقتضى منا مراجعة شاملة لكل المارسات السياسية والثقافية التى تستهدف الرابطة القومية، والتى دافع عنها الرئيس عبد الناصر وتجاوبت معه الشعوب العربية تجاوبا منقطع النظير ،وليس معنى ذلك أن نغفل كل المتغيرات التى شهدها العالم منذ سبتمبر ١٩٧٠، و لكن علينا ألا نستسلم لتفسير واحد يريحنا ؛ باعتبار أن القطب الواحد يملك وحده الحرية الكاملة فى التصرف، فقد أكدت لنا المقاومة الباسلة فى كل من العراق وفلسطين ولبنان أن الشعوب هى التى تتحكم فى حركة التاريخ.

والمدهش حقا أنه في كل تلك الأجواء السلبية تجد قوى وتيارات سياسية في دول تبعد آلاف الأميال عن الوطن العربي، وأعنى بها تلك النظم التي برزت في أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا والمثل الواضح نيلسون مانديلا وكذلك في آسيا في ماليزيا مثلا، تعلن صراحة تبنيها للناصرية وتجدد حملة مقاومة الاستعمار والنفوذ الأجنبي وتعزيز كرامة شعوبها واستقلالية قرارها.

إننى أشعر اليوم أننا أمام لحظة فارقة فى التاريخ، إما أن نقتنصها لإعادة الحياة للأمة العربية اعتمادا على الشعوب وحدها وإما أن نواصل التخلى عن المبادرة لتبقى فى يد إسرائيل والولايات المتحدة وامتداداتهما داخل المجتمعات والحكومات العربية، ونحرم أجيال المستقبل من قدرة الفعل الحقيقى وامتلاك إرادته الكاملة والسيطرة على قراره.

وأود في هذا الكتاب من شهادتي أن أتناول كيف كان عبد الناصر مخلصا للإسلام وعمل ما لم يعمله غيره ، كما كان عونا للأخوة الأقباط على السواء ، وأتناول بالتفصيل علاقة عبد الناصر بالصحافة والثقافة والفنون .. ثم ما حدث من أزمات واختلافات مع التيارات السياسية من الوفد والشيوعيين ثم الأزمة مع محمد نجيب والاخوان المسلمين ومحاكهاتهم في ١٩٥٤ و ١٩٦٥ ، كما لايفوتني أن أتناول ظروف حرب اليمن وما زامن ذلك من أحداث ، ثم ثورة الفاتح الليبية ، وأختم بقصة نضال وطني لجهاز المخابرات المصرية ، في عملية شرفت بالتخطيط والتنفيذ لها، وهي تهريب المناضل والمجاهد القومي عبد الحميد السراج وحارسه من سجن المزه بسوريا ...

أما في الكتاب الخامس من شهادي فسوف أتناول عبد الناصر وما سمي ظلما وافتراءاً بمذبحة القضاء في الوقت الذي كان يتحتم فيه وجوب اتخاذ قرار وإجراء سيادي لإبعاد القضاء عن السياسة ، ثم رحيل عبد الناصر، وأوضح كيفية انتقال السلطة للسادات وتوليه رئاسة الجمهورية، ثم كيفية افتراق السادات عن خط الثورة ، واتهامي بسرقة خزنة عبد الناصر واتهامي الباطل بالعمالة للسوفييت ، ثم ظروف تحديد الإقامة فالاعتقال فالسجن لعشر سنوات ويومين وخمس ساعات في سجون منها ما تحت الأرض والباقي على البلاط بالبدلة الزرقاء وليس في سجون كما نسمع الآن ذات خمس نجوم بالموبايلات والثلاجات .. ، وفي النهاية مراجعة الأحداث .

وتقديراً منى للرجل العظيم الذى تعلمت منه الكثير فقد أفردت في هذا الكتاب من شهادتى فصل خاص لوثائق بخط يده، لتوضيح كيف كان يفكر ويتخذ قراره لخدمة المواطن المصرى ورفعة شأنه، وكذلك بعض الأوراق الخاصة التى تلقى الضوء على مهمة سكرتارية الرئيس للمعلومات.

المؤلف المواطن القومي العربي المناصري

المرت

مصر الجديدة غرة رجب ١٤٣٦هـ - ٢٠ أبريل ٢٠١٥م

# الفصل الثالث عشر

# عبدالناصر والإسلام والسيحية

فى عهد جمال عبد الناصر لم تقع حادثة طائفية واحدة بين المسلمين والمسيحيين، ولم تنتشر دعاوى تكفير الآخر ومعاداته. كان هناك عدو واحد معروف ومحدد ؛ هو الاستعمار الأمريكي وذيله الصهيوني في الوطن العربي، وكان هناك مشروع قومي يوحد طاقات الأمة كلها يجمعها لتحقيق أهدافها في التقدم والنهوض. لم يكن جمال عبد الناصر معاديا للدين ولم يكن ملحدا،..

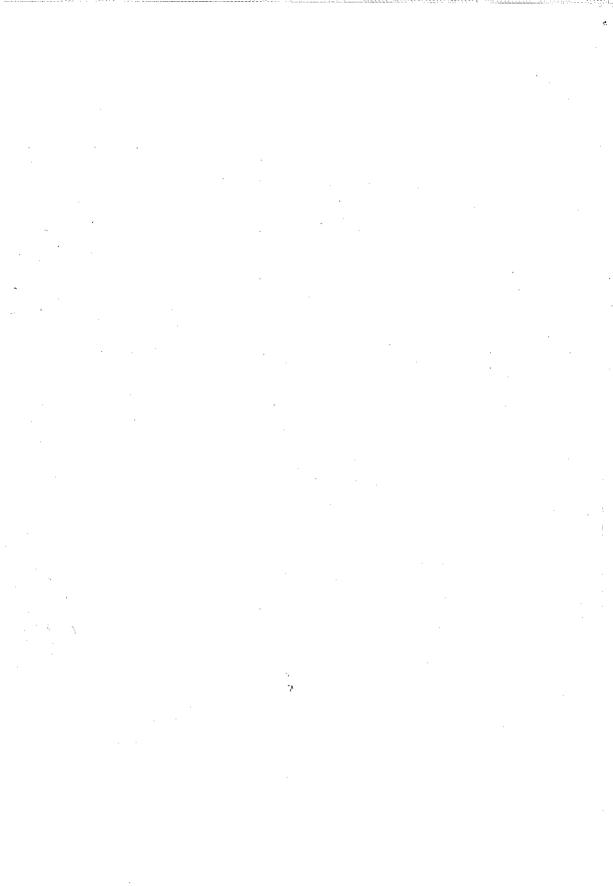

# عبد الناصر والإسلام والمسيحية

بدأت فى الأيام الأخيرة حملات لتصفية حسابات مع حقبة وتجربة الرئيس جمال عبد الناصر الانسانية، وللأسف شارك بقصد أو بدونه بعض الرموز السياسية والدينية عمن احترمهم ولهم وزنهم فى المجتمع ؛ وبناء عليه فقد رأيت من واجبى أن أصوّب وأصحح وضعا للأمور فى نصابها وسياقها الصحيحين ، وبالمناسبة وعما يؤسف له أن من شاركوا فى الحملة هم جميعا عمن تعلموا بالمجان فى جميع مراحل تعليمهم حتى الجامعى ونالوا شهادات الدكتوراه من الخارج على نفقة دولة عبد الناصر .

فى كتاب فلسفة الثورة ، تناول جمال عبد الناصر الدوائر التى ستتحرك فيها السياسة المصرية ومنها الدائرة الإسلامية التى تتداخل مع الدائرة العربية والدائرة الأفريقية وتعد مصر جزءاً فاعلا فيها .

كان الخليفة الراشد أبو بكر الصديق هو أول من بدأ جمع القرآن الكريم في مصحف، وذلك بعد إلحاح من عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد مقتل معظم حفظة القرآن في حروب الردة ، والخليفة الراشد عثمان بن عفان هو صاحب أول مصحف تم جمع وترتيب سور القرآن الكريم به ، والرئيس جمال عبد الناصر هو أول حاكم مسلم في التاريخ يتم في عهده جمع القرآن الكريم مسموعا ( مرتلا و مجودا ) في ملايين الشرائط و الأسطوانات بأصوات القراء المصريين .

فى عهد جمال عبد الناصر تمت زيادة عدد المساجد فى مصر من أحد عشر ألف مسجد قبل الثورة إلى واحد وعشرين ألف مسجد عام ١٩٧٠، أى أنه فى فترة حكم ١٨ سنة للرئيس جمال عبد الناصر تم بناء عدد (عشرة ألاف مسجد) وهو ما يعادل عدد المساجد التى بنيت فى مصر منذ الفتح الإسلامى وحتى عهد جمال عبد الناصر

فى عهد عبد الناصر تم جعل مادة التربية الدينية ( مادة إجبارية )، يتوقف عليها النجاح أو الرسوب كباقى المواد لأول مرة في تاريخ مصر، بينها كانت اختيارية في النظام الملكى.

في عهد عبد الناصر تم تطوير الأزهر الشريف وتحويله لجامعة عصرية تدرس فيها العلوم الطبيعية المدنية بجانب العلوم الدينية ، يقول الأستاذ محمد فائق في كتابه (عبدالناصر و الثورة الأفريقية ) أن الرئيس عبد الناصر أمر بتطوير الأزهر بعد أن لاحظ من متابعته لأوضاع المسلمين في أفريقيا، أن قوى الاستعار الغربي كانت حريصة على تعليم المسيحيين العلوم الطبيعية (الطب – الهندسة – الصيدلة) ومنع تعليمها للمسلمين؛ أدى إلى تحكم الأقليات المسيحية في دول أفريقية غالبية سكانها من المسلمين، وكانت هذه الأقليات المسيحية تتحكم في البلدان الأفريقية المسلمة وتعمل كحليف يضمن مصالح قوى الإستعار الغربي التي صنعتها، لذا صمم الرئيس عبد الناصر على كسر هذا الاحتكار للسلطة وتعليم المسلمين الأفارقة علوم العصر ليستطيعوا حكم بلدانهم لم فيه مصلحة تلك البلدان .

أنشأ عبد الناصر مدينة البعوث الإسلامية التي كان ومازال يدرس فيها عشرات الآلاف من الطلاب المسلمين على مساحة ثلاثين فداناً تضم طلاباً قادمين من سبعين دولة إسلامية يتعلمون في الأزهر مجانا ويقيمون في مصر إقامة كاملة مجانا أيضا ، وقد زودت الدولة المصرية بأوامر من الرئيس عبد الناصر المدينة بكل الإمكانيات الحديثة وقفز عدد الطلاب المسلمين في الأزهر من خارج مصر إلى عشرات الأضعاف بسبب ذلك.

- أنشأ عبد الناصر منظمة المؤتمر الإسلامي التي جمعت كل الشعوب الإسلامية.
  - في عهد عبد الناصر تم ترجمة القرآن الكريم إلى كل لغات العالم.
- في عهد عبد الناصر تم إنشاء إذاعة القرآن الكريم التي تذيع القرآن على مدار اليوم.
- في عهد عبد الناصر تم تسجيل القرآن كاملا على أسطوانات وشرائط للمرة الأولى
   في التاريخ وتم توزيع القرآن مسجلا في كل أنحاء العالم.
- فى عهد عبد الناصر تم تنظيم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، والعالم العربى ، والعالم الإسلامى ، وكان الرئيس عبد الناصر يوزع بنفسه الجوائز على حفظة القرآن.
- في عهد عبد الناصر تم وضع موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي والتي ضمت كل علوم وفقه الدين الحنيف في عشرات المجلدات وتم توزيعها في العالم كله.
- في عهد عبد الناصر تم بناء آلاف المعاهد الأزهرية والدينية في مصر وتم افتتاح فروع لجامعة الأزهر في العديد من الدول الإسلامية.

ساند جمال عبد الناصر كل الدول العربية والإسلامية فى كفاحها ضد الإستعمار.
 كان الرئيس جمال عبد الناصر أكثر الحكام العرب والمسلمين حرصاً على الإسلام
 ونشر روح الدين الحنيف فى العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس.

سجلت بعثات نشر الإسلام في أفريقيا وآسيا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أعلى مُعَدَّلات الدخول في الدين الإسلامي في التاريخ ، حيث بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام دينا بفضل بعثات الأزهر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ٧ أشخاص من كل ١٠ أشخاص وهي معدّلات غير مسبوقة و غير ملحوقة في التاريخ حسب إحصائيات مجلس الكنائس العالمي.

في عهد عبد الناصر صدر قانون بتحريم القهار و حَظْرِهِ ، كها أصدر عبد الناصر قرارات بإغلاق كل المحافل الماسونية ونوادى الروتارى والمحافل البهائية ، كها تم إلغاء تراخيص العمل الممنوحة للنسوة العاملات بالدعارة التي كانت مقننة في العهد الملكي وتدفع العاهرات عنها ضرائب للحكومة مقابل الحصول على رخصة العمل والكشف الطبى .

فى عهد عبد الناصر وصلت الفتاة لأول مرة إلى التعليم الديني كها تم افتتاح معاهد أزهرية للفتيات وكان الهدف هو تمكين الأم المسلمة من المشاركة فى بناء المجتمع المصرى والعربى والاسلامى عملا بقاعدة أن الأم مدرسة .

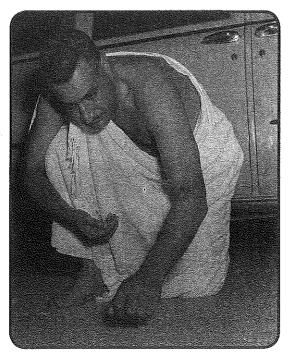

فى عهد عبدالناصر وبتوجيهات منه .. دعا المرحوم الإمام الأكبر الشيخ شلتوت إلى التقارب بين المذاهب الإسلامية وشكلت لجان لذلك وتقرر تدريس المذهب الجعفرى (الشيعى) فى الأزهر الشريف .. ومازال يُدرَّس حتى الآن .. رغم حالة التوتر الشديد التي سادت بين النظام الناصري والنظام الشاهنشاهي في إيران إبّان الحقبة الناصرية.

وأقيمت مسابقات عديدة في كل المدن لتحفيظ القرآن الكريم، وطبعت ملايين النسخ من القرآن الكريم، وأهديت إلى البلاد الإسلامية وأوفدت البعثات للتعريف بالإسلام في كل أفريقيا و آسيا ، كما تمت طباعة كل كتب التراث الإسلامي في مطابع الدولة طبعات شعبية لتكون في متناول الجميع، فيها تم تسجيل المصحف المرتل لأول مرة بأصوات كبار المقرئين وتم توزيعه على أوسع نطاق في كل أنحاء العالم ، كما كان جمال عبد الناصر دائم الحرص على أداء فريضة الصلاة يومياً كما كان حريصاً أيضاً على أداء فريضة صلاة الجمعة مع المواطنين في المساجد.

توفى الرئيس جمال عبد الناصر يوم الاثنين ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ والذى يوافق هجريا يوم ٢٧رجب ١٣٩٠، صعدت روح الرئيس جمال عبد الناصر الطاهرة إلى بارئها فى ذكرى يوم الإسراء والمعراج، وهو يوم فضله الدينى عظيم ومعروف للكافة.

#### عبدالناصر و المسيحية

فى الشأن المسيحى كانت علاقة الرئيس جمال عبد الناصر ممتازة بالبابا كيرلس السادس، وكان جمال عبد الناصر هو الذى سأل البابا كيرلس السادس عن عدد الكنائس التى يرى من المناسب بناؤها سنويا ، وكان رد البابا ( من عشرين إلى ثلاثين ) ، وكان الرئيس عبد الناصر هو الذى أمر بأن يكون عدد الكنائس المبنية سنويا خمسا وعشرين كنيسة ، وأن يكون التصريح بها بتوجيه من البابا نفسه إلى الجهات الرسمية.

وعندما طلب البابا كيرلس السادس من الرئيس عبد الناصر مساعدته في بناء كاتدرائية جديدة تليق بمصر ، وأشتكي له من عدم وجود الأموال الكافية لبنائها كها يحلم بها ، قرر الرئيس عبد الناصر على الفور أن تساهم الدولة بمبلغ ١٦٧ ألف جنيه في بناء الكاتدرائية الجديدة ، وأن تقوم شركات المقاولات العامة التابعة للقطاع العام

بعملية البناء للكاتدرائية الجديدة. وكلف سامى شرف مع المهندس عدلى أيوب بالتوجه للكاتدرائية وتسليم البابا كيرلس الشيك وبدأت عملية البناء في نفس اليوم .

و بناء على أوامر الرئيس جمال عبد الناصر كان يعقد اجتماع أسبوعى كل يوم اثنين بين سامى شرف - وزير شئون رئاسة الجمهورية - والأنبا / صمويل - أسقف الخدمات - لبحث وحل أي مشاكل تطرأ للمسيحيين .



الرئيس جمال عبد الناصر والامبراطور هيلاسيلاسي والبابا كيرلس في دير المحرق بأسيوط ١٩٧٠

كما أولى الرئيس جمال عبد الناصر اهتماما شديدا بتوثيق العلاقات بينه وبين الإمبر اطور هيلاسيلاسى حاكم الحبشة (أثيوبيا) مستغلا فى ذلك كون مسيحيي أثيوبيا من الطائفة الأرثو ذكسية، ودعا الإمبر اطور هيلاسيلاسى لحضور حفل افتتاح الكاتدرائية المرقصية فى العباسية عام ١٩٦٤، كما دعم توحيد الكنيستين المصرية والأثيوبية تحت الرئاسة الروحية للبابا كيرلس السادس، كان الرئيس عبد الناصر كعادته بعيد النظر فى ذلك فقد أدرك أن توثيق الروابط بين مصر وأثيوبيا يضمن حماية الأمن القومى المصرى لأن هضبة الحبشة تأتى منها نسبة حوالى ٨٥٪ من المياه التى تصل مصر.

للأسف الشديد بعد وفاة الرئيس عبد الناصر والانقلاب على الثورة فى ١٣ مايو ١٩٧١ وما أعقب حرب أكتوبر ١٩٧٣ من ردة شاملة على سياسات عبد الناصر، تدهورت العلاقات المصرية الأثيوبية وكذلك الإفريقية، وظلت متدهورة حتى تقرر بإصرار – بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ – أن تعود هذه العلاقات قوية كها كانت في الخمسينيات والستينيات، رغم انفصال الكنيسة الأرثوذكية الأثيوبية عن الكنيسة المصرية ...، واستطاعت إسرائيل أن تحتل مكانة مصر فى أثيوبيا، بل وفى أفريقيا كلها!! فى عهد جمال عبد الناصر لم تقع حادثة طائفية واحدة بين المسلمين والمسيحيين، ولم تتتشر دعاوى تكفير الآخر ومعاداته. كان هناك عدو واحد معروف ومحدد هو الاستعار الأمريكي وذيله الصهيوني في الوطن العربي، وكان هناك مشروع قومي يوحد طاقات الأمة كلها يجمعها لتحقيق أهدافها في التقدم والنهوض. لم يكن جمال عبد الناصر معاديا للدين ولم يكن ملحدا، بل كان أقرب حكام مصر فهها لروح الدين ودوره في حياة الشعوب وأهمية إضفاء المضمون الاجتماعي في العدالة والمساواة عليه، وقد صام عبد الناصر في شهر رمضان اثناء انعقاد مؤتمر باندونج وافطر الشيخ أحمد حسن الباقوري وأدى عبد الناصر فريضة الحج والكثير من العمرات.

\* \* \*

وفى النهاية أحب أن أقرر أن الاشتراكية التى نادى بها عبد الناصر لم تكن تطبيق ماركسى شيوعى بل هى الكفاية فى الانتاج والعدالة فى التوزيع أى تطبيق جوهر مبادئ الاسلام الحنيف من أن الناس شركاء فى الماء والكلأ والنار . . ولتحقيق أمر إلهي هو الإطعام من جوع والتأمين من خوف . .

والذى قال فيه الشاعر الكبير أحمد شوقى عن نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام: الإشتراكيون أنت إمامهم . . .

## الفصل الرابع عشر

# عبدالناصر والصحافة ..

# والثقافة .. والفنون

كان الرئيس جمال عبدالناصر حريصاً على تشجيع المبدعين ، خاصة الموهوبين منهم، فكان دائماً يجب تسليط الضوء عليهم ، ويعطيهم الفرصة كاملة للظهور؛ حتى يستفيد المجتمع من طاقاتهم الإبداعية، والفرص التي أعطيت لهم بعد ليكونوا في الصدارة الإعلامية التي لم تقف عند حد ، بلكانت دعوة مستمرة ؛ إما من الرئيس شخصياً أو بتكليفات غير مباشرة ... كنا نقوم بها، ولكن كانت النتائج هي غير ما كان يتمنى ويرغب ....

الثورة، وذلك بعد محاولة ناجحة بدأت مع بداية الثورة تمثلت في إصدار مجلة «التحرير» تولى الإشراف عليها جمال عبد الناصر بنفسه ورأس تحريرها كل من وجيه أباظة وثروت عكاشة وعاونهم أحمد حمروش ومصطفى بهجت بدوى وجمال الليثي.

على أنه يمكن القول أن وجود علاقات لعبد الناصر مع بعض الصحفين البارزين وفى نفس الوقت حسه العالى تجاه الإعلام ، وحرصه بعد الثورة على توسيع هذه العلاقات كانت تمثل ضهاناً لتجنب الخروج الصارخ على الخط السياسي للثورة ؛ وكانت هذه العلاقات تمثل فترة نشطة وحيوية في تقوية العلاقة مع الصحافة واحتواء الأزمات أولاً بأول قدر الإمكان، علاوة على تصحيح ما يلزم من أخبار مغلوطة أو شائعات مغرضة.

وقبل انتخاب عبدالناصر رئيساً للجمهورية وإقرار الدستور في عام ١٩٥٦ تم إلغاء الرقابة على الصحف . . ويومها كتب على أمين في أخبار اليوم يقول :

« وأخيراً رأينا حرية الصحافة .. لم تعد حلماً ولا أملاً ولا هدفاً ، ولكنها أصبحت حقيقة واقعة .. اختفى الرقيب من دور الصحف .. اختفى الخوف الذى يجفف الحبر على الأقلام.. اختفت الإجراءات الاستثنائية التي كانت تعقد العقول وتعقد الألسنة وأصبح من حقها أن تمسك في خناق الحاكم وتحاسبه وتخرج له اللسان .. ولكننى لا أستطيع أن أمسك في خناق رجل أخرج الإنجليز من بلادى .. ولا أخرج لسانى لشاب فتح أبواب المعتقلات ، وحكم البلاد حكماً نظيفاً وقضى على الطغيان والرشوة واستغلال النفوذ .. وسلح بلادى بأقوى الدبابات وأحدث الطائرات.!!».

وعادت الرقابة لفترة قصيرة أثناء العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦، ثم ألغيت مرة ثانية بأوامر من جمال عبدالناصر ، الذي رأى وقتها أن رئاسة التحرير هي الكفيلة بمهارسة هذه الرقابة؛ خاصة وأن الرقباء أثاروا العديد من المشكلات داخل الصحف لنقص خبرتهم في بعض الأحيان ، ولضيق الأفق الذي تميز به بعضهم في أحيان أخرى.

وطوال هذه الفترة كانت علاقات عبدالناصر الشخصية بعدد من الصحفيين وسيلته في شرح الأمور وتصحيح مواقف ، ولكن مع اتساع مسئوليات الحكم ، وانشغال الرئيس بدأت هذه العلاقة تضعف ، ولكن ذلك لم يمنع الصحفيين البارزين من اللجوء إلى الرئيس جمال عبدالناصر يطلبون دعمه أو مساعدته كلما واجهوا أزمة من أى نوع ، وهناك أمثلة عديدة ؛ تمثل أبرزها في علاقاته مع أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس ومحمد التابعي وغيرهم، وقف عبدالناصر إلى جانبهم من منطق إنساني بحت وبوصفه مسئولاً عن رعيته تماماً كما كان يحدث في التعامل مع آلاف الرسائل والشكاوى التي كانت ترد إلى الرئيس جمال عبدالناصر ، وليس من منطلق التجنيد أو التوظيف لمصلحة خاصة مثلما كان يفعل شخص مثل مصطفى أمين الذي كان ينتقى عدداً من الصحفيين خاصة مثلما كان يفعل شخص مثل مصطفى أمين الذي كان ينتقى عدداً من الصحفيين

\_ أحتفظ بكشف كامل بأسمائهم \_ ويمدهم بمرتبات شهرية منتظمة ومكافآت في مقابل جمع المعلومات لحسابه الخاص وبها يخرج تماماً عن مهمة العمل الصحفي.

أقر بعد هذه الفترة التى استغرقت عقد الخمسينيات بالكامل شهدت فيها مصر تعديلات جذرية فى التركيبة السياسية والاجتهاعية ، وقام تنظيم سياسى جديد بعد الاتحاد القومى ليشكل إطاراً تتجمع فى ظله كل الأفكار والتيارات والقوى السياسية والاجتهاعية وهو الاتحاد الاشتراكي.

وفى مرحلة إعادة البناء الشامل للمجتمع ، ومع المعارك المتلاحقة التي كانت تخوضها ثورة يوليو ٥٢ كان لابد أن يعاد النظر في طبيعة موقع الصحافة داخل المجتمع بحيث يستلزم الأمر ربطها بالتحوّلات الجديدة وخاصة على الصعيد الاجتماعي.

فى هذه الفترة كانت الصحافة قد بدأت تنزلق إلى قضايا تبتعد تماماً عن الاهتهامات العامة للمجتمع وتولد آثاراً سلبية يمكن أن تضر بوحدته الوطنية ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك انشغال جريدة الأخبار على مدى أسابيع طويلة بمشكلة عارضة أزياء هربت من زوجها . ولمن يريد أن يستدل على صدق هذا الكلام فليذهب إلى أرشيف مؤسسة أخبار اليوم ليرى على الطبيعة المشاكل التى كانت تسيطر على تحريرها.

ومن جانب آخر فقد وضح أن ثمة مدرسة بذاتها هي التي تسيطر على مفهوم الصحافة في بلادنا ، وكان من الصعب على أقطاب هذه المدرسة تغيير أنفسهم ، أو التأقلم مع التوجهات الثورية الجديدة ، وكان من أمثلة ذلك موقف جلال الدين الخيامصي الذي أعلن صراحة معارضته لقرار تأميم قناة السويس وهو على رأس وكالة أنباء الشرق الأوسط « أش أ» ، ومن ثم فقد بدأ التفكير في أهمية إعمال إرادة التغيير في الصحافة وإلحاقها بها لحق بجميع المجالات والقطاعات الأخرى من تغيير وبناء صحافة جديدة تعبر عن الاتجاهات الثورية والاشتراكية للنظام السياسي القائم ، وأن تلتزم بمثل وأخلاقيات المجتمع الجديد ، وأن تكون أداة نافعة في بناء جيل جديد.

بناءً عليه ، فقد تشكلت مجموعة عمل ضمت كلاً من محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام وقتها ومحمد فهمى السيد المستشار بمجلس الدولة ومدير المكتب الفنى والقانوني لرئيس الجمهورية وسامى شرف بهدف الإعداد لقانون تنظيم الصحافة وفقا للمبادئ الموضحة في السطور السابقة لهذه الفقرة ، وكانت المبادئ الأساسية التي ارتكز عليها قانون تنظيم الصحافة الذي صدر في مايو ١٩٦٠ الآتي :

١ - ضمان حرية الصحافة \_ في إطار المجتمع الاشتراكي \_ وقد نصت المذكرة التفسيرية الصادرة مع القانون، على وجه التحديد على ما يلى : « الصحافة تعتبر جزءاً من

التنظيم الشعبى لايخضع للجهاز الإدارى ، وإنها هي سلطة توجيه ومشاركة فعالة في بناء المجتمع شأنها في ذلك شأن غيرها من السلطات الشعبية كالمؤتمر العام للاتحاد القومي وكمجلس الأمة».

٢ ـ عدم الإضرار بأي من العاملين بالصحافة عند تنفيذ القانون .

٣- بقاء أسماء أصحاب الصحف الأصلية على رأس هذه الصحف بعد مرور القانون مع تعديل مجالس الإدارة بما يكفل انتقاء أكفأ العناصر لإدارة المؤسسات الصحفية الجديدة.

والسؤال الذى يثور بعد ذلك: هل أدى صدور قانون تنظيم الصحافة إلى تحويلها إلى نشرات حكومية تعمل لصالح الحكام كها زعم البعض بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر؟ سوف أورد هنا للرد على هذا السؤال نص مناقشة أثارها الرئيس جمال عبدالناصر في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٦٢ وفيها يركز الرئيس عبدالناصر ومعه أعضاء مجلس الوزراء على مجموعة من المبادئ الأساسية تتلخص في الآتى:

أولاً: أن حرية الرأى مكفولة للجميع ، ولكن مع ضرورة الالتزام بالقيم الأساسية للمجتمع وفقاً للميثاق الوطني ومبادئ الأديان السهاوية ، وأن من يخرج عن هذه القيم والمبادئ يجب أن يحاسب.

ثانياً: أن الحكم يعمل على تشجيع النقد في كل صوره مع عدم توجيه الاتهامات بصورة عشوائية لاتستند إلى أساس، وأن علينا أن نترك للمسئولين أن يعملوا في حرية ومن يخطئ يحاسب.

ثالثاً: ضرورة الابتعاد عن الألفاظَ البذيئة والالتزام بلغة راقية متحضرة فى النقد أو المعارضة.

رابعاً: رفض الرئيس عبدالناصر لفكرة إعادة الرقابة على الصحف وترك الأمر لرؤساء التحرير وفيها يلى نص المناقشة التي أشرت إليها من واقع المحضر الأصلى لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٦٢:

## محضر اجتماع السيد رئيس الجمهورية مع هيئة الوزارة

يوم الأحدُ ٢٨ يناير ١٩٦٢

استأنف السيد الرئيس جمال عبدالناصر اجتماعه بالسادة نواب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء في تمام الساعة السادسة والدقيقة الأربعين مساء يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير ١٩٦٢ بالقصر الجمهوري بالقبة.

وقد اعتذر عن عدم الحضور بسبب السفر:

السيد المشير عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ووزير الحربية.

السيد الدكتور عزيز صدقى وزير الصناعة.

وقام بأعمال السكرتارية السيد / عبد السلام بدوى سكرتير عام حكومة الجمهورية العربية المتحدة.

#### السيد الرئيس:

بالنسبة للقضايا العامة التى قلنا إننا سنتكلم فيها .. هل لدى أحدكم موضوع يريد طرحة للمناقشة ؟ .. اذن .. سأتكلم عن الصحافة .. وكلامى ليس جديداً على الأخ حاتم .. إن الصحفيين «لخبطوا» كثيراً في الصحافة .. فبالأمس نشر موضوع عن مؤسسة النقل العام .. ونحن لانهانع في أن نتكلم عن عيوب مرفق النقل العام .. ولكن هناك خطورة كبيرة عندما نتكلم عن مرفق النقل العام ونقارن بين حالته قبل التأميم وحالته بعد التأميم .. ونخرج من المقارنة بأن مرفق النقل العام قبل التأميم كان أحسن منه بعد التأميم .. فهل كان الأمر كذلك ؟ .. هذا هو السؤال .. وأنا أعتبر أن كتابة مثل هذا الكلام ما كانت تجوز بهذا الشكل ونحن نخوض معركتنا من أجل الاشتراكية .. نحن نصلح الأخطاء .. ولكن يجب ألا ينشر الموضوع بالشكل الذي نشر به . وأنا ألاحظ أن هناك « فلتات » في الصحف .. ويومياً أتصل بحاتم في هذا الشأن .. وقد أرسلت له منذ خمسة أيام رأيي في سياسة الدعاية التي نتبعها .. فيجب ألا نتعرض لزوجات الملك معود وحياته الخاصة والأشياء التي من هذا القبيل .. جريدة الأخبار كتبت موضوعاً عن «حريم الملك سعود».

السيد عبدالقادر حاتم: لقد بلغت أحمد بهاء الدين بعد أن تكلمتم سيادتكم.

#### السيد الرئيس:

هل أذهب أنا لأجلس في دور الصحافة ؟؟!! .. ثم عملية «الشتيمة» حسين فهمى «بيشتم»، وخلال معركتنا التي كنا نحاربها في سنة ١٩٥٤ كنا بنتكلم بشكل .. وأعداؤنا بيتكلموا بشكل آخر .. وقد غيروا «تكتيكهم» ونحن لم نغير تكتيكنا .. ثم إن الكلام الذي كتبه مصطفى محمود في روز اليوسف فيه تعريض بالدين الإسلامي .. وهناك خبر نشر اليوم بجريدة الأهرام عن ضريبة الدخل يؤكد أن البغدادي يبحث تخفيض الدخل. وهذا الكلام خاطئ ؛ لأن البغدادي كان معارضاً لهذا الموضوع .. وعندما يُقال مثل هذا الكلام فإنه يعطى معنى أن «فلان» يبحث تخفيض الضريبة .. و «فلان» لايريد تخفيضاً ..علماً بأني طلبت من البغدادي أن يبحث موضوع إعطاء ١٠٪ و ١٥٪ كمعاش لأصحاب المهن الحرة التي ليس لها معاش .. إن موضوع الصحافة بهذا الشكل يجب ألا نسكت عليه.

السيد عبدالقادر حاتم : لقد أوقفت مصطفى محمود.

#### السيد كهال الدين حسين:

لقد قرأت في « المساء» : إنه إذا أردت أن تتعامل مع الحكومة فيجب أن تحتفظ بالإيصالات لمدة عشر سنوات.

السيد فتحي الشرقاوي :

هذا صحيح . . لأن التعقيد موجود.

#### السيد الرئيس:

لا مانع من نقد الإجراءات .. بل لابد من أن ننتقد وننظم ونغير .. وإذا كان هناك شيخ خطأ نصلحه .. ولكن لانصور الحكومة بأنها «روتين» .. ثم ما هو «الروتين» ؟.. إننا لو حذفنا الروتين ستكون لدينا كل يوم مليون قضية سرقة .. وحاتكون العملية «سايبة» وفيها «خواطر» .. فلابد أن تكون هناك قواعد منظمة لعملنا ، وهذا هو الروتين ، وإذا كان هناك شيخ نحن غير مقتنعين به نعدله .. ولكن بقاعدة أخرى أيضاً.

وبالنسبة لموضوع الصحافة .. أنا لا أنادى بفرض رقابة عليها ، ولكن لابد أن يكون هناك توجيه .. ولابد أن نعمل لجنة للصحفيين ، ولابد أن ينفذوا هذا الكلام في جريدة الأخبار .. إن حاتم مسئول عن الصحافة ، وأنا أكلمه يومياً ، ولكن من المسئول عن التنفيذ؟ .. لابد أن يكون هناك شخص مسئول في كل جريدة .. وتكون لديه فكرة عن سياستنا .. ثم لابد أن يشكل حاتم لجنة من رؤساء التحرير يجتمع جم ويتكلموا ويعطيهم توجيهات.

السيد فتحى الشرقاوي:

ليس هناك شك أن الصحافة يلزم لها نوع من التوجيه ، وكان الغرض من تنظيم الصحافة هو منع سيطرة رأس المال على الرأى العام ، وقد اتبعت هذا النظام دول من الشرق والغرب ، والتوجيه يكون بوسيلة لجنة تنعقد دورياً لتوضيح سياسة الدولة .. ثم يكون بمقر كل جريدة شخص يلم إلماماً كاملاً بمبادئنا ويكون مسئولاً عن التوجيه .. فمثلاً ما أثير بخصوص مؤسسة النقل العام .. كان «المانشيت» ليس فيه حسن اختيار لأنه لايصح أن يقارن بين المرفق قبل التأميم وبعده .. إنها هذا لايمنع من توجيه النقد لأى مرفق.

#### السيد الرئيس:

لم أقل هذا .. لكن لما أقارن الوضع قبل التأميم وبعده ، فكأنى تعرضت للاشتراكية ولما يعلن عن انتظام المرفق قبل التأميم ، فمعنى هذا فشل الاشتراكية .. إننا نخوض معركة في سبيل الاشتراكية . عندما تسمع إذاعة مكة أو المدينة أو أنقرة أو طهران أو إسرائيل أو عهان.. كلها هجوم على الاشتراكية .. فلها يخرج « المانشيت» بهذا الذى ظهر به ويقرأه نصف مليون مثلاً من قارئى الجريدة .. معنى هذا أن المرفق أيام «الطرابلسي» أو «أبو رجيلة» أحسن من وضعه الحالى .. لقد حصلت المؤسسة على عربات جديدة بعد التأميم .. حوالى مائة عربة علاوة على المعطّل الذى أصلح ، باقول يمكن إننا فى حاجة إلى التحسين .. وإذا قارنا بالوضع قبل التأميم وبعده ، سنجد الوضع بعد التأميم أفضل، ولاشك في هذا.

### السيد فتحى الشرقاوي:

كان من الواجب عند كتابة هذا «المانشيت» أن الحالة في المرفق كذا وكذا.. وفي الحقيقة توجد عيوب في الأجهزة الحكومية ، وقد أثرت هذه العيوب في اجتماع اللجنة التشريعية، ولاشك من وجود تعقيد في الروتين ونسير على قوانين لاتساير وضعنا الحالى.

#### السيد الرئيس:

لقد طلبنا في إحدى جلساتنا تغيير القوانين القديمة .. وأحب أن أرى ما تبذلونه من مجهود نحو إلغاء هذه القوانين ، كما أنى لا أمنع التوجيه بالنسبة للوضع الداخلي .. إذا لم نوجه فسيوجد أناس آخرون يوجهون مثل الرجعيين والشيوعيين ، وكل يوجه حسب مصلحته.

بالنسبة للسياسة العربية .. إذا لم نوجه السياسة العربية .. فسيقوم البعثيون بالتوجيه .. وكل فئة تحاول توجيه الصحفيين ، ونحن نوجه ؛ ومن لم يشارك في حسن سلوكه .. يفصل.

السيد عبدالقادر حاتم:

بالنسبة للمقال الذي يكتب .. ممكن ترسل لنا نقاط الموضوع للاطلاع عليها

السيد الرئيس :

الذى يتكلم عن نقص الأدوية ، وعن تحسين مرفق النقل ، وعن نقص الفنيين بالوحدات المجمعة ، وعن تحميل فلاح الإصلاح الزراعي بأعباء مالية كثيرة ..إنني أعتبر هذه موضوعات مفيدة .. وكذلك من يتكلم عن أوجه الخطأ في مرفق السكة الحديد ، ولو أن الانتقادات التي توجه للسكة الحديد تلاشت للإعلانات التي تنشرها السكة الحديد في الصحف.

الدكتور مصطفى خليل: على كل حال قد انتظم مسير القطارات.

## السيد الرئيس:

عندما أقرأ الإعلانات ألاحظ أنها هي التي انتظمت .. لما الناس تتكلم ، هذا يعطى صورة طيبة .. إنها موضوع جريدة الأهرام وعمليات التجنى على الاشتراكية تحت اسم النقد .. ثم واحد يهاجم الملك سعود .. تكون النتيجة مهاجمة الدين الإسلامي .. وموضوع «الشتيمة» لقد منع الأعداء هذا الأسلوب .. جميع التعليقات في العالم كلها نقد فيها عدا عن إسرائيل وعهان . بريطانيا في عام ١٩٥٦ كانت «بتشتم» من الشرق الأدنى .. قفلت وتركوا أسلوب «الشتيمة» وتولت توجيه النقد .. أقول للدكتور حاتم يجب تغيير طريقنا عن عام ١٩٥١ .. ونقول شيئاً في منتهي الأدب ، ولكن له تأثير كبير جداً .. «صوت العرب» قالت أمس إن شمعون اجتمع بسفير إسرائيل في روما.. هل يصدق أحد هذا الخبر ؟! وقد يكون خبراً صحيحاً .. إن المعركة التي نخوضها اليوم كبيرة وعنيفة ؛ ولذا يجب أن توجه الصحافة ، ولذا تشكل لجنة من رؤساء تحرير الصحف الأربع اليومية والمجلات تجتمع مرتين أسبوعياً.

أما النقد فلن أمنعه .. النقد يجب أن يستمر..

هل توجد أسئلة أخـــري؟

السيد عبدالوهاب البشرى:

ألا ترون سيادتكم أنه مع توافر الحرية والتوجيه للصحافة يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة. إن التوجيه محن بالنسبة لرؤوس الموضوعات .. ولكن الموضوعات نفسها قد تزداد عمقاً واتساعاً بحيث يؤدي التوجيه فقط إلى ضبطها .

السيد الرئيس:

لقد جربنا فرض الرقابة على الصحف . . ووجدنا إنها غير عملية . فالرقيب يستسهل ويشطب . . ثم إن الرقيب ـ سواء كان موظفاً بالدرجة الثامنة أو وكيل وزارة ـ لايعرف شيئاً . . وبالرقابة ستكون الصحف كلها نسخة واحدة ، ولكن من المكن أن يكون رئيس التحرير رقيباً.

السيد حسين ذو الفقار صبرى:

إننى لا أؤمن بالرقابة في هذا الموضوع ، ولكن يجب أن تكون هناك محاسبة ، وما دام هناك توجيه و لجنة ومن رؤساء التحرير فإن كل من ينشر مقالة في باطنها هجوم أوسوء تقدير يحاسب ، وما دامت الصحف ملكاً للاتحاد القومي فكل من يظهر أنه سيئ النية يفصل.

كما أن هناك احتكاراً في التحرير يجب القضاء عليه!

فكثير من خريجى كليات الحقوق والآداب لايجدون عملاً ، ومن الممكن أن نفتح الباب أمام هؤلاء الخريجين ليعملوا في التحرير ، وبهذه الطريقة نخلق جيلاً جديداً من الصحفيين ، ولامانع من تجربتهم طالما أن هناك محاسبة ، وما دمنا لن نترك من يسئ دون أن نحاسبه .. أنا رأيي أن الصحافة تحتاج إلى لجنة توجيه قومي.

السيد الرئيس: لاتوجد لجنة للتوجيه القومى.

السيد حسين ذو الفقار صبرى:

ولكن يجب أن نفصل كل من يثبت سوء نيته أو تقصيره أو مجرد أن يستخدم الصحافة لتحقيق أغراض معينة .. فالرقابة ليست مقبولة ، ولكن المحاسبة ضرورية حتى في أكبر بلاد العالم.

#### السيد الرئيس:

المحاسبة مع التوجيه .. وأنا أرى الرسوم « الكاريكاتورية» فى أغلب صحف العالم.. ولم أجد صحيفة أو مجلة مرسوماً بها « كاريكاتير» مكتوب عليه «W.C» ولكن عندنا هنا، مجلة صباح الخير عملت هذا .. وهذه أشياء خارجة وجارحة.. إنهم لا يعملون مثل هذه الأشياء ولا فى فرنسا.

#### د. محمود فوزي:

نحن نريد أن نرغب الناس في وجهة نظرنا ،ولكننا نجعل الموضوع سيئاً بالأسلوب الذي نعالجه به .. والحاصل الآن أن الصحفيين يكتبون كتابات سطحية أو مجرد إشاعات..ولاتوجد دراسة لما يكتبون ، ويستعملون ألفاظاً جارحة ، ويخطفون خبراً دون أن يتحرونه.. فتكون النتيجة: أن تنشر أخبار كثيرة ولا أساس لها من الصحة ، ثم يركزون الموضوع على العبارات النابية بينها التطور التاريخي في جانبنا .. فنحن في جانب الحرية والعدالة الاجتهاعية وكل ما يؤمن به العالم .. ثم بعد ذلك نقول الحرية للصحافة. نعم هي حرية للصحافة ، ولكن لابد أن تكون حرية البناء .. لا حرية الهدم ، ويجب أن نحاسب حساباً عسيراً عن طريق إدارة الجريدة ، ومن يتضح سوء نيته نحاسبه عن طريق القضاء كها يحدث في بلاد كثيرة ، فهناك توجد تعليهات لدى القضاة يطبقونها ويعاقبون من يسئ ؛ وبذلك تترك الحرية للجميع ، ومن يخرج عن حدود الأمانة والبناء يحاسب حساباً عسيراً ، ولكن هذه مسألة ليست سهلة وتقتضي وقتاً ، ولذلك لابد أن يكون هناك حزم في بعض المسائل من الآن .. ويجب ألا نترك هذه «الهيصة» للوقت ليصلحها.

إننا إذا لم نغذ العالم بالرأى العام، فإن هناك غيرنا يغذيه بالرأى ..وفى جميع المجالات العربية أو الإفريقية أو العالمية نجد أن الحق والتطور وطباع الزمن الذى نعيش فيه، وكل العناصر الموجودة فى هذه المجالات .. نجد كل ذلك فى جانبنا نحن .. ولكننا لاندرس الدراسة الكافية ، ولذلك يجب أن نغذى الصحافة بعناصر قادرة تستطيع أن تدرس وتأتى بحقائق فى جانبنا .. نريد عناصر ناضجة ، وأناساً لهم وزنهم يستطيعون أن يبحثوا ويعبروا عن نتيجة هذا البحث ، لأنه لايكفى مجرد البحث .. وهذه العناصر موجودة ، ونستطيع أن نتعرف عليها بالتجربة مرة بعد أخرى.

#### د. محمد النبوى المهندس:

نحن نرحب بالانتقادات المدروسة بحيث نخرج بنتيجة من هذه الدراسة .. يجب أن يكون هناك توجيه وتطعيم الصحافة بعمل اللجنة.

السيد الرئيس: هل يريد أحد من سيادتكم إثارة أي موضوع؟

#### د. مصطفى خليل:

فيها يختص بالنقد .. يجب أن نتقبله وهو مهم ..لكن عندما تظهر انتقادات بالنسبة إلينا ونرسل ردنا على الانتقادات فلا تنشر .. أضرب مثلاً بها نشر فى جريدة « الأخبار » من اكتشاف آنسة حديثة التعيين بمصلحة التليفونات .. حادث تزوير كشوف صرف

العمال.. سألت عن هذا الموضوع فوجدت أن مصلحة التليفونات هي التي اكتشفت الحادث، وهي التي تولت إبراز الخطأ الحادث، وهي التي تولت إبلاغ النيابة الإدارية .. ومثل هذه الأعمال محاولة إبراز الخطأ والتشكيك في الأجهزة الحكومية .. وعمل الرقابة الإدارية تأخذه الصحافة وتشوهه.

#### السيد الرئيس:

بخصوص الملاحظات عن النيابة الإدارية (يقصد الرقابة الإدارية) .. قلت للأخ عباس رضوان أن يمنع هذا .. بخصوص البرقيات التي ترد إلى ونشرها في الصحف. في تقدير الأخ كمال رفعت أنها تنشر .. وفي تقديرى أنها لاتنشر .. سألت عن سبب تدخل وزير العمل في البرقيات ، فقيل لي بأنه كان متبعاً عندما كان وزيراً للدولة لشئون رئاسة الجمهورية .. موضوع النيابة الإدارية وإظهارها لجميع الناس بمظهر الإهمال .. إن مهمة النيابة الإدارية ضبط المخالفات وليس الشهرة.. إذا كانت النيابة الإدارية تحتاج إلى شهرة .. نديها شهرة ! ، المهم نريد معرفة حقيقة الأوضاع .. من أخرج خبراً كاذباً ، نفصله . ونريد التأكد من هذه الأخبار.

#### \* \* \*

### قانون تنظيم الصحافة:

والسؤال: هل يمكن أن نوقف الحديث في الصحافة عند هذا الحد؟

بالطبع الإجابة بالنفى ، وخاصة أمام سيل الاتهامات التي وجهت للرئيس جمال عبدالناصر وموقفه من الصحافة.

لقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المشار إليها بضرورة ممارسة نوع من التوجيه منعا لتفاقم الأمور في الصحافة ، ومع ذلك فقد شهدت العشر سنوات في الفترة من ١٩٦٠ تاريخ صدور القانون وحتى سنة ١٩٧٠ بعض حالات محدودة لإيقاف صحفيين ولفترات محدودة أيضاً ، وهي لاتقارن ـ بأي حال ـ بها جرى في السبعينيات بعد ذلك، ولم تكن عملية الإبعاد مرتبطة بسيطرة الدولة على الصحف أو بآراء نشرها هؤلاء ، أو بأخلاقيات المهنة وإنها كانت نابعة من أخلاقيات هؤلاء الأشخاص أنفسهم ، وأفكار بعضهم التي رؤى أنها تتعارض مع مبادئ الدين وقيم المجتمع ، ومرحلة التحول التاريخي الذي يمر به ، ومن أمثلة ذلك :

أولاً: مصطفى محمود ، فقد أوقف لفترة محدودة في عام ١٩٦٢ نتيجة نشره مقالات اعتبرت ماسة بالدين الإسلامي ، وكان ذلك خلال فترة لاينكرها هو نفسه قبل أن يتحول إلى داعية إسلامي كبير له اجتهاداته.

ثانياً: موسى صبرى، أوقف عن العمل سنة ١٩٦٥ نتيجة تعرضه بالسب العلنى للسيدة همت مصطفى ؛ مما دعاها إلى تقديم شكوى رسمية ضده ، وجرى التحقيق فيها بمعرفة الدكتور محمد عبدالقادر حاتم وزير الإعلام في ذلك الوقت وتقرر إيقافه عن العمل.

ثالثاً: أنيس منصور ، كانت كل كتاباته منفصلة تماماً عن قضايا المرحلة الثورية التي تعيشها مصر ، وكانت توحى بالرغبة في تغييب العقل المصرى واللعب بالشباب والعامة.

\* \* \*

## كتابات أنيس منصور في عهد الثورة

واسمحوالى أن نتحدث من التفصيل عن كتابات الأستاذ أنيس منصور ؟ وتحديدى للأستاذ أنيس ليس لموقف شخصى وإنها لاعتبارات موضوعية ؟ هى أن الأستاذ مصطفى محمود قد اعترف بخطأ كتاباته السابقة ، وبالتالى لم يعد يكتب ما يسئ للدين الإسلامى، ولأن الأستاذ موسى صبرى أصبح فى ذمة الله .. فى دار الحق ولايستطيع الرد على ما يمكن أن أثيره ؟ ولهذا كانت حالة الأستاذ أنيس منصور ملائمة (\*).

بالطبع من حق أى شخص أن يغير مواقفه أو لونه ، ولكن على أساس ألا ينسى أو يتناسى مواقفه الأولى ، وألا يعتبر الآخرين حين يتخذون نفس المواقف من الخطأين سواء من الناحية الأخلاقية أو غير ذلك من ألوان الوصف المختلفة . وإن هؤلاء الذين يزعمون الفضيلة بعدما شاب شعرهم ، وانحنى ظهرهم .. لايجب أن ينسوا كيف كان ماضيهم ، وكيف كان موقفهم عندما بدأوا يصعدون الدرجة الأولى من السلم ، وكيف غرقوا فيها يعتبرونه خروجاً على الأخلاق والفضيلة اليوم.

أنيس منصور لعله يتذكر المؤتمر الذي عقده الرئيس جمال عبدالناصر بعد صدور قانون تنظيم الصحافة ، زكان الرئيس عبدالناصر غاضباً على الرسوم الكاريكاتورية التي كانت تنشرها بعض الصحف والمجلات وبالذات من دار «أخبار اليوم» عن العشيق تحت السرير و المختبئ في الدولاب ، وقال يومها : « دى مش مصر ولن تكون كده أبداً».

لقد كان أنيس منصور أول من شارك هو وموسى صبرى \_ زميل السادات في المعتقل، ورسام الكاريكاتير رخا، تحت قيادة كل من مصطفى وعلى أمين، في اختراع وخلق صناعة صحافة كانت عهادها وأساسها رسوم العشيق، وحواديت العرى والنميمة والبخت والفنجان والأوهام والإلحاد!! فين ؟ في مصر الثورة!!

<sup>(\*)</sup> انتقل الى رحمة الله تعالى في ٢١ / ١٠ / ٢٠١١ بعد صدور الطبعة الأولى في ٢٠٠٦ من هذه الشهادة

بدأت الحكاية في شارع الصحافة المتفرع من شارع الجلاء بصدور مجلة «الجيل» وذلك في منتصف الخمسينيات ورأس تحرير هذه المجلة موسى صبرى بينها كان أنيس منصور مديراً للتحرير ، ولعل الفنيين يؤيدونني في القول بأن مدير التحرير هو عنصر أساسى ومهم في إصدار الصحيفة ، كها أنه يُعَدُّ المنفذ الأول لسياستها ، وفي الوقت نفسه كان أنيس منصور كاتباً ومحرراً رئيسياً في تلك المجلة .. معبراً في الوقت نفسه عن آرائه الشاذة الخاصة ، والتي لم تخرج أيضاً عن سياسة المجلة ..

وللباحثين أقول: اذهبوا إلى دار الكتب أو إلى أرشيف مؤسسة أخبار اليوم لتروا العجب في الخمسينيات! قصة عن الراقصة تحية كاريوكا متهمة أمام محكمة الجنح، وجيه سابق غازل مغنية أسبانية في كبارية ، راقصة تطلب زيادة نفقتها من ممثل كبير، عنوان: أين المايوه ؟! صورة عارية ، فاتن حمامة تهدد صحفياً بالضرب ، عبدالحليم حافظ لن يتزوج نجاح سلام، خادمة تتحول إلى رجل في مستشفى الراهبات ، مذكرات ماري منيب: «عشيقة زوجي تهرب مع عاشق جديد»، آخر موضات الملابس الداخلية (صور)، العاشق المغربي جذاب وغيور، والإيطالي ناعم وبارد، والفرنسي ماجن ورقيق، عندما تقف المرأة عارية أمام الفنانين، الموديل تقول : «لا أخجل من الفنان لكن أخجل من أمي» ، مغامرات لولا صدقي ( ممثلة مصرية) : « كيف عدت إلى منزلي بالمايوه!» ، معركة عنيفة بين سلامة موسى وراقصات مصر، كنت رجلاً كامل الرجولة أما الآن فإنني أنثي كاملة الأنوثة ، لاتظلموا ليلي فوزي ( الفنانة) فهي ليست سبب موت عزيز عثمان، صور ساخنة لخطيبة المطرب الراحل الأخيرة (المطربة اللبنانية قمر)، علموا طالبات الجامعة الرقص! ، نشرت المجلة مجموعة صور لسيقان امرأة في أوضاع مختلفة مع وعد للقارئ الذكى بجائزة عشرة جنيهات إذا تعرف على صاحبة السيقان؟! حمى الحب في الجامعة، رسائل غرامية داخل سجن مصر، مذكرات تحية كاريوكا، « وماذا تفعلين إذا خانك زوجك ، لماذا أخون زوجتي ؟! ، الراقصة جواهر تقول: « الرجل الذي يضربني يستاهل قلبي ! مع صورة لها في البانيو ، مأساة السيدة نانا ، ومقالات لاتحصى ولاتعد عن تحضير الأرواح والفنجان والسّلة والبخت والطالع والدجل، وهكذا كانت مصر في نظره مجتمع من العشيقات والخونة.

وجاءت بعد ذلك تلك الحملة الصحفية التى وقودها مقالات أنيس منصور . فكتب ضد الخوف والحجل ليلة الزفاف ، وطالب بأن يتعلم الشباب كيف يستعدون للحظة التى يقف الزوجان فيها وجهاً لوجه ، ومن ضمن العبارات التى قالها : إن المخاوف كالأسهاك إذا خرجت إلى الهواء ماتت ، الزوجية هى العلاقة الدائمة التى يفاجاً بها العروسان ـ آداب من غير بوليس ـ إن سكان الغابات وحدهم هم الذين لا يعرفون الشذوذ ، لأنهم يسيرون عراة ، لاشئ يخفى على واحد منهم ، أسئلة جنسية وأجوبة

خرافية ، إن الحواجز بين الفتى والفتاة يجب أن تتحطم .. الشبان في مصر سبعة ملايين ، أكثر من سكان سوريا ولبنان والأردن .. هؤلاء الملايين السبعة كلهم محرومون حرماناً جنسياً ، ونواجه الحرمان الجنسى بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولاينفع الدعاء ولاتشفى الصلاة ، .. هذه الأيدى يا حضرات السادة لابد أن تتعانق، هذه الأفواه يجب أن يقبل بعضها بعضاً .. أحلام اليقظة السبيل الوحيد وأنسب مكان هو السرير ؛ حيث يعاود الشاب التفكير في الفتاة ، وفي المجلات القبلة الطويلة والعناق والالتصاق والشفاه الغليظة والصدر البارز والساق اللامعة والذراع الملساء والثوب الشفاف .. سبعة ملايين شاب ألجأتهم الأوهام إلى العادة السرية ...

صفحات مليئة بمثل هذه البذاءات والإيهاءات كيف يمكن أن تساهم فى نهضة المجتمع المصرى الجديد؟!.. كيف يمكن أن تساهم فى خلق جيل جديد يتحمل عبء مسئولية بناء الوطن، وطن يحتاج لتوجيه لكل طاقة فيه توجيها صحيحاً، عن طريق الكلمة الجادة الهادفة .. وليست الكلمة التي تشتته وتشغله بتفاهات الأمور.

كل هذا ولم يتخذ معه أو ضده أى إجراء نقابى ولارسمى ، وكل ما حدث هو أن قام على أمين بالرد على هذه الحملة وهاجم أفكاره فرد منصور وموسى صبرى بأنها حملة دعوة للفضيلة!.

ولو رجع الباحثون إلى زملاء دراسة أنيس منصور وأقرانه الذين زاملوه في مدرسة المنصورة الثانوية في بداية الأربعينات \_ وقد كنتُ واحداً من هؤلاء عندما كان يصل صباح كل يوم في سيارة نصف نقل ماركة فورد موديل ١٩٣٠ .. كانت عبارة عن كابينة للسائق وخلفه صندوق حديدي غير مسقوف ومثبت فيه كنبتين خشب كان يجلس عليها الطلبة من أبناء العاملين في دائرة عمر باشا طوسون في تفتيش زراعة الأمير في دميرة مركز طلخا، شاهدته بنفسي كما شاهده الآخرون ؛ كيف كان يشارك الإخوان المسلمين في أنشطتهم في المدرسة ، وفي شعبة الإخوان في المنصورة وفي صيدلية خميس بميدان المحطة. ثم فجأة بعدما بدأ يدرس الفلسفةِ في السنة الخامسة أدبي أصبح وجودياً ويسارياً، وحاجاتُ كثيرة لا يستطيع المرَّء أن يَفُكُّ طلاسمها إلى أن دخل كلية الآداب، ولعل من عاصر تلك الفترة يذكر كيف كان أنيس منصور لايشارك بأى شكل في المظاهرات التي كانت كثيراً ماتقوم في تلك الفترة ضد الاستعمار والاحتلال ، سواء في مصر أو في العالم العربي ، بالرغم من أن مدرسة المنصورة الثانوية كانت من بين المدارس ذات الشهرة والثقل على مستوى البلاد في التعبير عن الروح الوطنية والقومية ، بعد هذه الفترة انقطعت معلوماتي عنه إلى أن اتصلت، بحكم وضعى في المخابرات العامة؛ حيث كنت مكلفا بمتابعة نشاط مصطفى أمين ، ومن يتعامل معه ، وكان من ضمنهم أنيس منصور. وكان موفق الحموى وحسن صبرى الخولي كل منهم على حدة عندماً تولوا

مهمة الرقيب العام يعتبرونه من المشاكل اليومية والأسبوعية ليس من الناحية السياسية بقدر ما كان من الناحية التي تمس أدبيات وأخلاقيات المجتمع المصرى.

إن ما ذكرته عن الأستاذ أنيس منصور من واقع معايشة على الطبيعة سواء للأحداث، أو لما قام به من نشاط صحفى فإنها كان القصد منه الاقتراب نوعاً ما من شخصيته ؛ لكى نستطيع أن نفسر التحول في موقفه من ثورة يوليو وقائدها بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر من النقيض للنقيض .. وسأدعو القارئ الكريم لمشاركتي هذا التفسير ؛ ولذا فإنني أجد لزاماً على أن أضع تحت أنظار القارئ الكريم جزءاً من نصوص كتبها الأستاذ أنيس منصور في حياة عبدالناصر وما كتبه بعد رحيله لنتعرف على شخصية الأستاذ الحقيقية، وأترك للقارئ توصيف ما يصل إليه من نتيجة.

كتب أنيس منصور مئات المقالات في جرائد ومجلات مصر مشيداً بثورتها مؤيداً بل ومزايداً في بعض الأحيان لجميع القرارات والتحولات التي مارستها ثورة يوليو وحتى رحيل جمال عبدالناصر. وكل ما أرجوه أن نقراً معاً وليُقُدُم الباحثون على فحص ودراسة هذه الحالة ، والمقالات كلها الموجودة في أرشيفات الصحف والمجلات.

بعد الرحيل مباشرة عام ١٩٧٠ كتب: « جمال عبدالناصر مرحلة عامرة من مراحل تطور الشعب المصرى والشعوب العربية ، وجمال عبدالناصر بانتصاراته وتحدياته صورة حية للزعيم في دولة نامية يواجه القوى العظمى للاستعمار العريق في الشرق وفي العالم، ولذلك فكفاح جمال عبدالناصر والشعوب العربية وراءه ومعه سجل حافل لتاريخنا ، وهذا السجل يدخل ضمن الموسوعة الإنسانية للكفاح الشعبى العالمي ضد الطغيان ، وكذلك فجهال عبدالناصر موضوع ومضمون وقضية أدبية وثقافية وتاريخية وإنسانية ولن ينتهى ما سوف يقوله الأدب والفكر والتاريخ عن هذا الرجل الذي هو جوهرة على صدر مصر وبداية عظمى لتاريخها الاشتراكي النضالي ، وجمال عبدالناصر هو مؤسس الدولة العصرية في مصر وهو رائد الاشتراكية ، وهو قائد معارك التحرير ومعارك التطوير الكبرى وهو الذي أيقظ الضمير بموته ، وهو الذي وضعنا وجهاً لوجه أمام التطوير الكبرى وهو الذي أعناقنا جميعاً ؛ أدباء ومفكرين وساسة وشعباً وعرباً .. إن مهمة الأدباء أن يعيدوا إلى الحياة في إطارات فنية أجمل وأبقى قصة الكفاح الطويل العنيف المرير الدامي الذي كان يعيش بيننا باسم جمال عبدالناصر ».

وكتب أيضـــاً :

« بعد وفاة جمال عبدالناصر بدأ العام الدراسى وهذه إشارة أخرى إلى أن أول شئ نقوم به بعد موت جمال عبدالناصر هو أن نتعلم صغاراً وكباراً ، وإن كان كل إنسان أمام العالم صغيراً ومن الواجب أن يكون صغيراً فلا نهاية للعلم ولانهاية لحاجتنا إلى العلم

الآن ، وفي كل الآن وفي كل آن ، وأول شئ يجب أن نتعلمه هو أن نكون جادين وأن نكون رجالاً فالمأساة ، وقعت والدموع لاتأتي بمن راحوا إلى الأبد ويجب أن نحول الدموع إلى قطرات عرق ، إلى بحار أخرى من قطرات العرق لكي نحفظ ما تركه لنا عبدالناصر والذي تركه في كل مجال ليس قليلاً فقد كَبُر الشعب كله مع جمال عبدالناصر لم يكن للناس حساب أصبح لهم حساب لم يكن للكرامة الإنسانية وزن وأصبح لها وزن ولم يكن من حق كل إنسان أن يناقش الحق والعدل والوحدة والتضامن والتماسك في الداخل والخارج ، ولم يكن هذا الوطن ملكاً لكل أهله فأصبح ملكاً للجميع ، وكان جمال عبدالناصر واجهة شريفة مشرفة لمصر والعالم العربي وكانت مصر صغيرة أصبحت كبيرة وكانت واحدة من الدول فجعلها قاعدة للحرية ومطاراً للثورات وحصناً أميناً لكل صاحب رأى أو صاحب فلسفة وعلى رأسه ، وثاني شئ يجب أن نتعلمه أن هذا الذي حققته مصر في عهد عبدالناصر كان عظيماً ولكن هذه العظمة لم تنتظر لنا إلا بصعوبة ، ولكن جمال عبدالناصر استطاع بكفاحه وعقله أن يجنب مصر الكثير من الويلات التي عانتها الشعوب ولو عانيناها لكان طبيعياً ؛ فلم نعرف الجوع ولا العطش ولم نعرف الحرمان من الضروريات في زمن الحرب بل عرفنا الكماليات أيضاً الكثير منها كثير فى البيوت والأيدى والجيوب والشئ الثالث الذى يجب أن نتعلمه صغاراً وكباراً أن هذا الفراغ الهائل الذي تركه عبدالناصر ليس من السهل أن تملأه في يوم وليلة ولا في ألف ليلة ، ولكن إن كان عشرون شاعراً يصنعون شكسبير كما يقول المثل فإن العشرين شاعراً قادرون على تحقيق الكثير فإذا لم يكن لدينا عبدالناصر الآن، فإننا جميعاً وبالصدق والإخلاص والحب الأمين لمصر والشعب نستطيع جميعاً أن نقترب من الصورة التي كان يتمناها جمال عبدالناصر لبلاده في غيابه».

#### وكتب أيضاً:

« جمال عبدالناصر ليس ماضينا المجيد فقط إنه حاضرنا وهو مستقبلنا أيضاً، وكفاحه مرحلة من تاريخ أمتنا مرحلة فيها الدموع والدماء والنار والدخان والمصانع والمؤسسات والطرق والأرض والثروة والكتب والدواء ، والذى نحتاج إليه لشعبنا المتزايد لايزال كثيراً والقوة التى نحتاج إليها لمواجهة العدو ما تزال في حاجة إلى قوة ووعى ولذلك فأنور السادات عندما أعلن للشعب أنه يمشى في طريق جمال عبدالناصر كان موفقاً لأن هذا هو الطريق ، وعندما أعلن أنه لم يأت ببرنامج جديد كان صادقاً فهذا البرنامج معروف لنا جميعاً، وقد أكد له الأصدقاء السوفييت أنهم ثابتون على الصداقة والمعاونة ، لم يبق إلا أن نعاونه ».

ثم انضم أنيس منصور إلى قافلة التشكيك، وكان مثله الأعلى ومعلمه عبدالرحمن بدوى، وهو غنى عن التعريف فى تقلباته الحادة نتيجة أسباب شخصية غير قائمة على مبدأ أو مصلحة عامة وهو الذى شارك فى بداية ثورة يوليو فى لجان تطهير الجامعة ، ثم كان عضواً ناشطاً فى لجنة الدستور، وعين ملحقا ثقافياً لمصر فى بعض البلدان الأوروبية فى الخمسينيات والستينيات حتى طبق عليه قرارات لجنة الإقطاع لحيازته ما يزيد عن الحدود القانونية، فكان أن هرب من مصر ليعيش فى فرنسا وظل بها حتى عاد عندما شعر باقتراب أجله ووافته المنية فى القاهرة رحمه الله وغفر له.

ويخرج علينا الأستاذ أنيس منصور بعد تولى السادات الحكم وتقربه إليه أو ينفذ تعليمات \_ يعلم الله من أين أتت \_ للتقرب إليه ، وقد يكون العكس صحيح فقد يكون الأكثر احتمالاً أن يكون السادات هو الذي قربه مع آخرين من الذين كانوا ينتمون إلى مدرسة الإخوة أمين.

هذا علاوة على أن أنيس منصور كان يحوز فى تلك الحقبة على رضا مهندس انقلاب مايو مما زاد من التزكية ليقترب أكثر من صاحب الانقلاب والردة ، ومما يثبت كلمة الردة عملياً هنا هو تلك المقالات التى صدرت وما زالت تصدر حتى اليوم عن أنيس منصور والتى يجسد الهدف منها كتابه الذى صدر عام ١٩٨٨ بعنوان «عبدالناصر» وفى أول صفحة بعد الغلاف عنوان آخر يقول «عبدالناصر المفترى علينا» (\*\*) ورسم الغلاف ينطق عن الحقد والكراهية والصفراوية فى التعبير، هذا غير ما حواه الكتاب من سموم وعبارات لن أكررها مرة ثانية ، ولكن كل ما أطالب به الباحثين أن يدرسوا هذه الشخصية من واقع كتاباته وسوف أكون راضياً غير مكابر مستسلماً لأى حكم يصدره الباحثون نتيجة الدراسة المقارنة لما سَوِّد به هذا الكاتب صفحات من الورق…!!

لقد عامل الرئيس جمال عبدالناصر المثقفين معاملة طيبة؛ إيهاناً منه بدورهم فى بناء المجتمع المصرى حتى لو اختلفوا معه، فكان صلاح عبدالصبور مثلاً رئيس تحرير ومدير عام فى وزارة الثقافة رغم قصيدته التى نشرها فى أعقاب ازمة مارس ١٩٥٤، وسياها «هل عاد ذو الوجه الكئيب ؟» ؛ والتى شجب فيها بصورة رمزية سياسات أبى الهول قصد به عبدالناصر.

<sup>(\*)</sup> صادر عن المكتب المصرى الحديث وطبع بمطابع مؤسسة الأهرام برقم إيداع بدار الكتب ١٩٨٨/٥٧٤٠ بترقيم دولي 7-78-136 ISBN 977

كما منح الرئيس جمال عبدالناصر نجيب محفوظ جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٦٨ رغم نشر قصته القصيرة «الخوف» التي انتقد فيها الرئيس جمال عبدالناصر، والتي عكس فيها حروف اسمه فأطلق على بطله اسم «عثمان جلالي».

وقدم الرئيس جمال عبدالناصر إلى يوسف إدريس وسام الأدب والفنون رغم كتابات إدريس المفعمة بالنقد لسياساته.

علاوة على أن الرئيس جمال عبدالناصر قد سمح بعرض مسرحية « الفتى مهران» لعبدالرحن الشرقاوي، رغم انتقادها العنيف للمشاركة المصرية في حرب اليمن.

كما وجّه الرقابة للإفراج عن قصيدة نزار قباني « هوامش على دفتر النكسة» ، وهي قصيدة تنتقد عيوب الأنظمة التي قادت العرب إلى الهزيمة في يونيو ١٩٦٧.

## عبد الناصر . و يوسف إدريس:

ولا أستطيع أن أنهى هذه الفقرة دون التعرض لقصة عبدالناصر مع يوسف إدريس.. ففي مكالمة تليفونية بيني وبين الرئيس قال لي : إنت تعرف يوسف إدريس؟

فقلت : أعرفه كأديب وكاتب ، لكني لم أقابله شخصياً.

فقال: طيب اتصل به وقابله وبلغه على لسانى الرسالة التالية: « أنه حرصاً من عبدالناصر على شخص يوسف إدريس الذي يحترمه ويحبه ويقدره ولايحب أن ينال منه شخص أو اتجاه مريب فإن مجلة « حوار» اللبنانية لايليق بأن تكون بها صفحات عليها توقيع هذا الإنسان النظيف الشريف يوسف إدريس. وأن جمال عبدالناصر على أتم استعداد لأن يقف بجانبه مها كانت الظروف».

طلبت من منير حافظ باعتباره كان على اتصال بالصديق يوسف إدريس وقت أن كان منير رقيباً في روز اليوسف قبل أن يعمل مساعداً لسكرتير الرئيس للمعلومات ، أن يدعوه لمقابلتي.

وفعلاً حضر يوسف إدريس في اليوم التالي إلى مكتبى وتقابلنا حيث أبلغته رسالة الرئيس عبدالناصر والتي كان لها صدى وتأثيراً كبيراً على الرجل ،ولكن الصديق يوسف إدريس استفسر منى عن السبب في رغبة الرئيس في عدم الكتابة في هذه المجلة بالذات. فقلت له إن هذه المجلة لها ارتباطات وثيقة بالمخابرات المركزية الأمريكية «C.I.A» وللحقيقة فإن يوسف إدريس لم يكن يعلم فعلاً بهذه الصلة المريبة بين المجلة والمخابرات

المركزية الأمريكية ، الشئ الذي كنا نحن متأكدين منه . وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي كتب فيها يوسف إدريس مقالاً لمجلة «حوار» بل إنه أعلن رفضه للجائزة التي خصصتها المجلة له بعد أن علم بتوجهاتها المشبوهة ، وقد قرر عبدالناصر أن تمنحه مصر قيمة هذه الجائزة.

#### \* \* \*

كان الرئيس جمال عبدالناصر حريصاً على تشجيع المبدعين ، خاصة الموهوبين منهم، فكان دائهاً يحب تسليط الضوء عليهم ، ويعطيهم الفرصة كاملة للظهور حتى يستفيد المجتمع من طاقاتهم الإبداعية.

والفرص التى أعطيت لهم بعد ، ليكونوا فى الصدارة الإعلامية التي لم تقف عند حد، بل كانت دعوة مستمرة إما من الرئيس شخصياً أو بتكليفات غير مباشرة كنا نقوم بها ولكن كانت النتائج هي غير ما كان يتمنى ويرغب ، وهذا موضوع يطول شرحه وقد أتمكن فى المستقبل إذا كان فى العمر بقية أن أتناول هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة والتي قد تكون عليها علامات استفهام بالشرح والتوضيح:

أحمد بهاء الدين \_ كمال الدين الحناوى \_ كمال الدين رفعت \_ مصطفى بهجت بدوى \_ فتحى غانم \_ حسين فهمى \_ كامل الشناوى \_ لطفى واكد \_ على حمدى الجمال \_ جلال الدين الحمامصي \_ وغيرهم.

أرجو سؤال منير حافظ حول هؤلاء وكيف تم إعطاؤهم الفرص كاملة لكنهم لم يستطيعوا بدرجات متفاوتة طبعا أن يثبتوا القدرات الكافية ليتبوأوا ما كان يريد الرئيس عبدالناصر أن يكونوا عليه وفيه!!

#### \* \* \*

#### عبد الناصر و الفنسون ..

كانت متعة الرئيس جمال عبدالناصر أن يشاهد فيلماً سينهائياً هادفاً ، وحسبها أذكر فإنه كان يعجب بفيلم « فيفا زاباتا» لأنه كان يجسد عملية تحرير الفلاح من عبودية الإقطاع . أما بالنسبة للأفلام الكوميدية فقد كان يجب أن يشاهد أفلام « بيتر سيلرز» ، والكوميديان الفرنسي «لوى دى فينيس» ، أما جيمس ستيوارت فقد كان نجمه المفضل في جميع الأفلام التي قام بتمثيلها، خصوصاً تلك التي كانت تجسد الروابط العائلية والمثل والقيم .. وكثيراً ما كان يطلب مشاهدة فيلمه ( It Is A Wonderfull Life ) لأكثر من مرة.. إلخ.

كان جمال عبدالناصر فناناً بحسه وتذوقه ، وازدهر الفن في عهده بشكل غير مسبوق.. كل الفنون وليس الغناء فقط ، كان هناك ازدهار ثقافي في كل المجالات من مسرح إلى سينها إلى فنون راقية ، كالباليه وفرقة الفنون الشعبية ...

كان الكتاب مدعوماً ، وكان المسرح مدعوماً مثلها كان رغيف العيش مدعوماً ، وفي الحقيقة فقد مرت علاقة ثورة يوليو بالسينها والمسرح المصريين في الفترة من ١٩٥٢ حتى ١٩٧٠ بمراحل ثلاثة \_ من وجهة نظرى \_ بدأت بالإرشاد والترشيد ثم الرعاية والتمويل، ثم مرحلة القطاع العام حيث تولت الدولة شئون الإنتاج والتوزيع ودور العرض .. الخ. وإذا كانت الآراء والأحكام قد اختلفت في شأن القطاع العام فإنه يسجل لهذا القطاع العام أنه سمح وهو جزء من النظام الحاكم بانتقاد النظام والسلطة بشكل سافر ومباشر دون ما إسقاطات كها في أفلام : «ميرامار» و «القضية ٦٨» و «الناس اللي جوه» و « وشئ من الخوف» و « الاختيار» و « المتمردون» .. وغيرها . وقد وصل فيلم «ميرامار» إلى الذروة في التهكم على الحكم والتنظيم السياسي ، والاتحاد الاشتراكي ، ووصم أعضاءه بالوصولية والانتهازية .. أما « شئ من الخوف» ، فقد شكك بل يمكن أن نقول إنه طعن في شرعية الثورة حين رفع شعار «جواز عتريس من فؤاده باطل ..».

لقد كانت هذه الفترة ثرية في إدارة الصراع بين الكم والكيف ، وما بين السياسات التي قررها الرئيس جمال عبدالناصر والمؤسسات المعاونة له لينفذها كل من الدكتور ثروت عكاشة والدكتور محمد عبدالقادر حاتم . ففي عهد ثروت عكاشة كانت السياسة العامة للدولة تتميز بتنفيذ استراتيجية طويلة المدى تعتمد على التأصيل والتخطيط العلمي ، وبين مرحلة أخرى تولى تنفيذها عبدالقادر حاتم قامت \_ لظروف سياسية واجتماعية معينة \_ على أساس التوسع والانتشار الأفقى « كتاب كل ست ساعات» و « مسرحية جديدة كل يوم». والتوسع في عدد المسارح التابعة للقطاع العام والتليفزيون. ثم اقتضت الظروف والتطورات بعد ذلك لعودة تلك السياسة التي اعتمدت على التأصيل.

كان الرئيس جمال عبدالناصر رغم مشاغله الكبيرة متابعاً جيداً للحركة الفنية في مصر وخارجها ، وكان دائماً يأمل أن يرى مصر عاصمة للفن والثقافة في العالم العربي . فكان يعلم أن مصر تزخر بمبدعيها في كافة المجالات ، ولأن الرئيس جمال عبدالناصر كان يتمتع بفكر استراتيجي عميق عمل على استغلال كل شئ في يده من أجل خدمة أهداف مصر الكبرى في تحقيق حلم الوحدة الكبرى، فكان للفن دور في ذلك . . فأم كلثوم مثلاً كان يتوحد العرب على صوتها . . واللهجة العامية المصرية انتشرت في ربوع العالم العربي بفضل الفن المصرى.

كان الرئيس جمال عبدالناصر في نفس الوقت مؤمناً بأن الفن الصحيح هو الذي يخدم المجتمع ، ويتفق مع عاداته وقيمه ، ولايخدش الحياء أو الآداب العامة فيه ، بل الذي يرتقى بالسلوك العام ، ويهذبه ويسمو به.

أفاض زمن عبدالناصر بإبداعات عالقة فى كافة المجالات ؛ ففى مجال الفن كان هناك من أمثال أم كلثوم ( فاطمة إبراهيم البغدادى) ومحمد عبدالوهاب ( محمد عبدالوهاب محمود ، وعبدالعزيز عيسى حجر) ، وعبدالحليم حافظ ، ومحمد قنديل ، وكارم محمود ، وعبدالعزيز محمود ، ومحمد رشدى ، ومحمد عبدالمطلب ، وكال الطويل ، والموجى، ومحمد فوزى ، وسعاد محمد ، ونجاح سلام وصباح ، وعفيفة إسكندر ، وليلى مراد ، وفايزة أحمد ، ونور الهدى ، وفهد بلان ، وأحمد الحفناوى ، وعلى إساعيل ، وأحمد فؤاد حسن ، ورياض السنباطى ، ومحمود الشريف ، ومحمد القصبجى ، وبليغ حمدى، وسيد مكاوى ، وصلاح جاهين ، وفايدة كامل ، ونجاة الصغيرة ، وعفاف راضى التى قال عنها الرئيس عبدالناصر أنها ستكون فيروز مصر ، وحتى فريد الأطرش حاول أن يدلى بدلوه فى هذه الحقبة ولم يتردد، وغيرهم كثيرين مما يقتضى أن يبحثه ويسجله الباحثون والمتخصصون.

ولنُسم الأمور بأسمائها؛ فإنى أعلنها صريحة واضحة فى هذا المجال ، وما دمنا أقسمنا أن نقول الحق فإن عبدالناصر ، وعبدالناصر فقط ، هو الذى فكّر واقترح وقرر استحداث ما يلى على وجه التحديد بخلاف الإنجازات الأخرى لكبيرة المعروفة ، وقد آثرت وقصدت أن أذكر الإنجازات التالية بالذات ؛ لأن البعض يتشدق ويتباهى بأنه هو الذى استحدثها ، وإذا ادعى البعض بخلاف ما سأقول فإنى لدى من المعلومات والوثائق ما سيدحض ويخرس أى إدعاء يغاير ما أقرره هنا :

- إذاعة القرآن الكريم ، وأن يقتصر دورها على إذاعة القرآن الكريم فقط.
  - إذاعة أم كلثوم.
  - إنشاء معهد البالية والكونسر فاتوار.
    - إذاعة صوت العرب.
- إذاعة البرنامج الثاني ليذيع روائع الفن العالمي من أعمال فنية وموسيقية وأدبية النح.
  - إذاعة الشرق الأوسط بشكلها وطابعها الخفيف السريع.
- إدخال التليفزيون في مصر وسوريا أيضا (وكان ذلك في إطار الوحدة الاندما مجية بين البلدين ) في بداية الستينيات رغم الصعوبات الفنية والسياسية التي أبديت في ذلك الحين للحيلولة دون تنفيذ هذا الهدف ..

- إصدار كتاب كل ٢٤ ساعة ثم كل ٦ ساعات ، على أن يكون سعره قروشاً قليلة
   في متناول أي شخص.
  - إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط.
    - إنشاء مصلحة الاستعلامات.
- إصدار قانون تطوير الأزهر ـ (١٠٣ لسنة ١٩٦١) ـ ليصبح الدعاة متخصصين في مختلف مناحى الحياة اليومية كأطباء ومهندسين ومحاسبين الخ بالإضافة إلى الدراسة الأساسية في علوم الفقه والتفسير الخ . وعلاوة على هذا أصر على ضرورة انتساب البنات لكليات الأزهر الشريف ، وذلك حتى يتم تخريج الأم المسلمة الصالحة ، أم الأجيال التي ستتولى الأمور في مصر مستقبلاً.

أعود إلى سياق الحديث بعد هذه الجملة الاعتراضية الطويلة نسبياً فأقول: أما بالنسبة للفن والمسرح المصرى فقد كان عبد الناصر كثير الاهتهام والمتابعة لكل إنتاج وعروض فرقة رضا وفرقة الفنون الشعبية والمسرح القومى ، وهى المؤسسات التى قام بتشجيعها ودعمها بكل الإمكانيات عن طريق وزارة الثقافة وأجهزتها وكان يحبُّلُ بعد قيام معاهد الكونسر فاتوار والباليه أن ترقى فنون الغناء بكافة أنواعه وأشكاله خاصة الكلاسيكية منها باعتبارها المدخل الصحيح للذوق الرفيع والتذوق الراقى لباقى أنواع الفنون الأخرى.

# عبد الناصر و أم كلثوم

وإن كان هذا لم يمنعه بشكل خاص من تدعيم العلاقة بالسيدة أم كلثوم باعتبارها ثروة قومية ليس لها مثيل في التاريخ الحديث على مستوى العالم العربي بل وعلى المستوى العالمي أيضاً ..

وإن كانت هذه العلاقة تكاد تكون بنفس الدرجة مع محمد عبدالوهاب وكان أحد أحلامه الذي تحقق في ١٩٦٤ أن يجتمع هذين القطبين في عمل مشترك يجسد الأصالة والعظمة للفن المصرى والعربي وكانت البداية في « انت عمرى». وقد كان لها قصة أخذت من الوقت والجهد والإصرار من جانب عبدالناصر ، كما شرفت أن أشارك فيه بنفسي معها حتى يتحقق هذا الحلم ، وفي الحقيقة فإنني قد فاتحت محمد عبدالوهاب منة ١٩٦٣ بناء على مكالمة بين عبدالناصر و بيني وقال لى « اعرض على عبدالوهاب أن يلتقي مع أم كلثوم في عمل مشترك ، ثم في نفس الوقت نبهني بألا اضغط عليه لأن مثل هذه الأمور لا تولد بالرغبات أو بالتعليات ولكن تنبع من ذاتهم بقناعاتهم الشخصية.

وأذكر أننى عندما فاتحت عبدالوهاب فى هذه الفكرة أن قال لى: «هذه الفكرة قد تنجح وقد تفشل وأنا أحلم بها فعلاً وفى نفس الوقت آمل أن يجئ هذا اليوم الذى ألتقى فيه مع ثومة». ولما نقلت رأى عبدالوهاب للرئيس قام بمفاتحته هو والسيدة أم كلثوم في عيد العلم سنة ١٩٦٣ وقال لهما «إمتى حانسمع لك لحن تغنيه الست؟» وكان رد عبدالوهاب «حاضريا سيادة الريس».

كها كان رد أم كلثوم « يا ريس أنا مستعدة وجاهزة أغنى أى لحن لمحمد» . وكانت «أنت عمرى» ، والتى تبعها بعد ذلك لمدة عشر سنوات روائع أخرى ساهم فيها هذان العملاقان.



ولقد كان تعليق عبدالناصر على لقاء العملاقين: « لقد استطاع فن محمد عبدالوهاب وفن أم كلثوم أن يجمّع العرب من المحيط إلى الخليج» ..

كانت علاقة أم كلثوم بعبد الناصر منذ قيام الثورة علاقة قوية جداً ، وكانت تتردد على منشية البكرى فى أى وقت وفى كثير من الأحيان بلا مواعيد تلتقى بالعائلة أو بأى أحد منا، تتصل تليفونياً لتعرض رأى أو فكرة أو مشكلة أو نقد قد يعن لها أن ينقل للرئيس بلا حساسيات ، وكنا نعتبرها دائهاً من أهل منشية البكرى.

#### • ملاحظ ــــــة:

علمت أن الزعيم الراحل عبدالناصر كان يهوى سماع أم كلثوم حتى قيام الثورة وقت أن كان ضابطاً صغيراً بالجيش وحين تقدم لخطبة المرحومة السيدة الفاضلة تحية كاظم حرم الزعيم قدم لها مجموعة من أسطوانات أم كلثوم كهدية لها .. رحمهم الله أجمعين .

ولعل الكثيرين لايعلمون أن أم كلثوم قد أدت أغنية يوم ١٠ يونيو ١٩٦٧ بعنوان «إبقى» وسيّاها البعض «حبيب الشعب» وهي من تأليف صالح جودت وتلحين رياض السنباطي ـ ولدى شريط خاص لتسجيل هذه الأغنية تم في صالون منزل أم كلثوم في هذه الليلة . كما أنى أحتفظ بشريط آخر لأم كلثوم يسجل لها أغنية « رسالة إلى الزعيم» تم تسجيلها بعد رحيل عبدالناصر وهي من تأليف نزار قباني ومن تلحين رياض السنباطي. وبالمناسبة فإن أم كلثوم قد قدمت أغنية « باسم مين يا خارجين» ، وذلك في أوائل شهر أكتوبر سنة ١٩٦١ وبالذات يومي ٣و٤ أكتوبر ، عقب الحركة الانفصالية بين مصر وسوريا والتي كان من كلهاتها : « ياسم مين يا خارجين ع الشعب قمتم باسم مين ؟ ... باسم إسرائيل والاستعهار؟ .. ولا باسم المأجورين ... ولا باسم الشعب ؟ والشعب منكم برئ ... ده مستحيل تفريق قلوب المولى جمعها في طريق».

مساء أحد الأيام بلا موعد مسبق أبلغنى محمد السعيد ـ سكرتيرى الخاص ـ أن الست وصلت وأنها تجلس فى الصالون الملحق بمكتبى ، فقمت وتوجهت إلى الصالون لأجد السيدة أم كلثوم تجلس وبيدها مروحة تُهوًى بها على وجهها ، حيث لم يسعف الوقت محمد السعيد لتشغيل جهاز التكييف ليسارع بإبلاغي بوصولها.. كانت الابتسامة الهادئة على وجه الست عندما جلست إلى جوارها وبادرتنى قائلة:

أنا آسفة يا أستاذ سامي إنى جيت بدون موعد ولكنك إنت اللي قلت لي من قبل إن مافيش مواعيد بيني وبينك وإنى أقدر أقابلك على طول ..

فقلت لها: ياست وأنا مازلت عند كلامي وأنا تحت أمرك..

فقالت يا سيدى؛ محمد الدسوقى عايز منك خدمة ، وانت طبعا عارف وضعه في الشركة.

فقلت : محمد حسب علمي ماشي كويس ومافيش أي شكوي منه خالص.

فقالت : ما هو علشان هو ماشى كويس أنا باترجاك إنك تتكلم مع الوزير بتاعه لبرقيه.

فقمت ورفعت سماعة التليفون وطلبت الدكتور عبدالعزيز حجازي وزير الخزانة ـ في ذلك الوقت ـ واستفسرت منه في حضور الست عن وضع محمد الدسوقي ، فقال لي أنه

من العناصر الشابة الواعدة ، فلما استفسرت منه عن إمكانية ترقيته ، قال لى أنه من جانبه لا اعتراض على الترقية بل إنه يؤيد ترقيته ، ولكن المشكلة أنه ليس هناك بند في الميزانية يسمح بتنفيذها ، فشكرته وأنهيت المكالمة.

اندهشت الست لإنهائي المكالمة دون الوصول إلى قرار أو مجادلة بيني وبين الدكتور حجازى ، فقلت لها إن حل مشكلة محمد الدسوقي ليس في قدرة الوزير ولكن تحتاج لقرار من الرئيس لكي يتجاوز الوزير أحد مواد الميزانية لتتم ترقية محمد .. وقلت للست إنى سأعرض الأمر على الرئيس وسأبلغها بها ينتهى إليه قراره.

وفى تلك اللحظة أضاءت اللمبة الحمراء بها يفيد أن الرئيس على الجانب الآخر من الحنط التليفوني المباشر بينه وبيني فقلت: أفندم. قال الرئيس: فيه عندك حديا سامى \_ وكان دائها يسأل هذا السؤال قبل الاسترسال في المكالمة \_ فقلت أيوه يافندم عندى الست! فطلب التحدث معها وبعد الاطمئنان على صحتها وأحوالها أبلغته بالموضوع، فقال لها الرئيس: طيب إديني سامى..

وأمرنى الرئيس بالاتفاق مع حجازى على تسوية موضوع ترقية محمد الدسوقى . وقمت من فورى وأمام أم كلثوم بالاتصال به وأبلغته بأوامر الرئيس وتمت ترقية محمد الدسوقى.

وبعدنكسة ١٩٦٧ وعندما قررت السيدة أم كلثوم المساهمة بدور إيجابى لدعم المجهود الحربى والقيام بزيارات للخارج لإقامة حفلات يكون دخلها أحد أركان المساهمة في هذا المجهود، قرر الرئيس جمال عبدالناصر أن تمنح السيدة أم كلثوم جواز سفر دبلوماسى، وكانت سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، ولم تتكرر حسب علمى.. وقد قمت بإبلاغ هذا القرار للسيد محمود رياض الذي كلف أحد أعضاء إدارة المراسم بوزارة الخارجية بالتوجه إلى منزل السيدة أم كلثوم لتسليمها جواز السفر، وعندما اتصلت في نفس الوقت بالسيدة أم كلثوم لإبلاغها بهذا القرار، احتبس صوتها تأثيراً وهي تشكرني إذاء هذه اللفتة من الرئيس جمال عبدالناصر.

### عبدالناصر .. وعبدالوهاب

أما الموسيقار الكبير الدكتور عبدالوهاب عمد عبدالوهاب محمد أبو عيسى حجر وهو من مواليد ١٩٠١ في حى باب الشعرية ، ٢٤ شارع الشعرانى الجوانى ، والده إمام وخطيب مسجد الشعرانى ووالدته من بنى عياض مركز أبو كبير شرقية \_ فإن علاقته بعبد الناصر بدأت مع قيام الثورة ، وبعد لقائه الأول معه غنى : « كانت الدنيا ظلاماً قبله.. وهو يهدى بخطاه الحائرينا» للشاعر محمود حسن إسهاعيل.

ومنذ ١٩٥٤ لم ينقطع عطاء محمد عبدالوهاب هذا الفنان العظيم لوطنه ولأمته العربية، وتعمقت العلاقة بينه وبين الرئيس جمال عبدالناصر، ولعلنا كلنا نذكر مقولة محمد عبدالوهاب:

« فى عيد الثورة سنة ١٩٥٤ غنيت فى حفل عام بعد انقطاع طويل عن الغناء فى الحفلات، لكن بعد ذلك قويت العلاقة كثيراً بينى وبين جمال عبدالناصر وأحبنى كثيراً جداً وأحببته كثيراً جداً». وقد ترجم عبدالوهاب حبه لوطنه وإيهانه بعروبته فى الكثير من الأغانى والأناشيد التى لا تحصى ، ويكفى أن أقول إنه فى سنة ١٩٦٧ تصادف أن كان عبدالوهاب فى بيروت وحالت ظروف الحرب دون أن يعود إلى القاهرة ، إلا أنه أبى إلا أن يدلى بصوته فيها حدث حيث قام مع الإخوان رحبانى بتلحين وتوزيع:

« طول ما أملي معايا وفي إيديا سلاح ..»

كان الرائد في أن يجعل الشعر الفصيح في جمال موسيقاه وجمال صوته ، يتردد على ألسنة الناس والجماهير العريضة.

وبذلك ترددت أشعار أحمد شوقي بك على ألسنة كل الناس:

« يا جارة الوادي طربت وعادني ..» ـ « سلام من صبا بردي أرق ..»

وأشعار على محمود طه :

« الجندول»، «ليالي كليوباترا»

وأشعار محمود حسن إسماعيل:

« دعاء الشرق»

وبشارة الخورى:

«الصبا والجال» ـ « جفنه علم الغزل». «الهوى والشباب».

وإيليا أبو ماضي :

« لست أدرى»

وأشعار العامية الرفيعة:

من أحمد شوقى : « في الليل لما خلى» ـ « بلبل حيران»

ولأحمد رامي: « الشك يحيى الغرام»

وللسفير أحمد عبدالمجيد: «كلنا نحب القمر» ـ « مين عذَّبك».

وأحمد عزت الهجين : « أمانة يا ليل».

ولسعيد عبده : « أهون عليك» .

ومحمود أبو الوفا: «عندما يأتي المساء».

ولشوقي : « سهرت من الليالي».

محمد عبدالوهاب قال: «الفن اللي يتعمل للصفوة مهم كان صعب سوف يعيش لأن الشعب مع الوقت يستوعب الفن الرفيع».

الغناء الراقى تبنيه الكلمات الراقية والموسيقى الراقية والأداء الراقى والجمهور طرف رابع فى ترقية الفن ، ولم يتقوقع محمد عبدالوهاب بل عايش الأحداث .. عايش عبدالوهاب الأحداث السياسية والمواقف الشعبية وغنى منذ الثلاثينات .. « مين زيك عندى يا خضرة». « حب الوطن فرض على ». يا أيها الخفاق». ثم غنى للعروبة وللوطن العربى: « سلام من صبا بردى » . و « الوطن الأكبر » و » الجيل الصاعد » و « النهر الخالد » و «الكرنك » ، و لفلسطين .. « أخى جاوز الظالمون المدى » . و وللصراع الحزبى قدم أغنية « إلاما الخلاف بينكمو إلا ما » .

محمد عبدالوهاب اكتشف المواهب الفنية: نجاة الصغيرة \_ وردة \_ فايزة أحمد ـ فيروز \_ ياسمين الخيام \_ محمد ثروت.

هذا فضلاً عن التحف الراقية التي خص بها كلاً من أم كلثوم وليلي مراد ورجاء عبده وعبدالحليم حافظ وغيرهم.

ولانسى أنه وصف سيدة الغناء العربى أم كلثوم بأنها عاصمة الأصوات الغنائية العربية ، بها كانت تملكه من القوة والإحساس وجمال النبرات وبراعة القفلات والنطق الحلو الواضح ، وبمعنى آخر فقد اعترف محمد عبدالوهاب بفضل أقوى منافس له ، بدليل أنه قام بمشاركتها في عشرة أعمال : إنت عمرى \_ نشيد وطنى \_ على باب مصر \_ إنت الحب (أحمد رامى) \_ أمل حياتى (أحمد شفيق كامل) \_ فكرونى (عبدالوهاب محمد) \_ في يدى بندقية (نزار قبانى) \_ هذه ليلتى (جورج غرادق) \_ مرت الأيام (مأمون الشناوى) \_ أغداً ألقاك (الهادى آدم) \_ ليلة حب (أحمد شفيق كامل) . وقد توفى محمد عبدالوهاب في ٣ مايو ١٩٩١.

#### محمد قنديل والثورة والوحدة:

وبالمناسبة فإنى لا أستطيع هنا أن أقاوم إعطاء محمد قنديل بالذات حقه الذى أرى أنه هضم ولايكاد يذكره أحد الآن. لقد كان محمد قنديل أول من غنى لثورة ٢٣ يوليو المفنية «ع الدوّار، وأول من غنى للوحدة العربية: « وحدة ما يغلبها غلاب».

إلى جانب أغانى: « البلد بلدى» \_ « ناريا استعمار» \_ « أرض العرب» \_ « بلد ناصر» \_ « حى على الفلاح» \_ « يا ويل عدو الدار» . . وغيرها من الأغانى الجميلة القوية والتى أصبحت في ضمير كل مواطن عربي .

## عبدالحليم حافظ و الثورة:

أما عبد الحليم حافظ فقد كان بمثابة أحد أبناء عبدالناصر لأنه كان يجسد شباب وأحلام وطوحات ثورة يوليو فى فنه وتعبيره على جميع الأصعدة سواء فى أغانيه الوطنية أو فى العاطفية .. فعبدالحليم حافظ كان بحق المؤرخ الغنائى لثورة يوليو ، وأحد أبنائها المخلصين المبدعين ؛ غنى لها فى لحظات الانكسار كها غنى لها فى فترات الانتصار ؛ فعبر بحق عن شعور المواطن العربى من المحيط إلى الخليج ، وتربى على صوته جيل كامل آمن بثورة يوليو ، ولا أتجاوز إن قلت وأجيال متتابعة حتى الآن .. كان حليم ابن الثورة وصوتها الصادق الثائر.

كان عبدالحليم يحضر إلى في مكتبى بدون موعد ، كها كنا - كلانا - يتولى علاجنا الدكتور زكى سويدان وكثيراً ما كنا نلتقى في عيادته سواء باتفاق أو بدونه وكان عبدالحليم يتصل بى تليفونياً في بعض الأحيان بعد الثالثة صباحاً ليعرض فكرة أو يقرأ لى كلهات أغنية جديدة بلا حساسيات ، وكان يعتبر نفسه أحد أفراد كتيبة منشية البكرى كها كان يحب أن يصفنا .. وفي الصيف وبالذات خلال شهر أغسطس من كل عام لايمر يوم كان يعتبر في منزلى بالإسكندرية حيث كنت أؤجر شقة في عهارة الألفى بسيدى بشر وكان يقيم في نفس العهارة كل من الفنان الصديق كهال الطويل ، علاوة على أن الإنسانة الوحيدة التي أحبها عبدالحليم حافظ كانت تقيم في هذه العهارة أيضاً .. عبدالحليم كان إنساناً رقيقاً في كل شيخ .. في كلامه وتعليقاته وفي ملبسه وفي غنائه وحتى عندما كان يتوسط لأى شخص في مطلب أو في مشكلة ما فقد كان رقيقاً . وأذكر بهذه المناسبة أنه كان قد توسط لدى لكى أقابل مفيد فوزى عندما أوقف عن العمل الصحفى وقابلته فعلاً وعندما عرضت على الرئيس نتيجة المقابلة أمر بأن يلغى قرار الإيقاف ليعود إلى عمله الصحفى كها كان ، وقمت بإبلاغ قرار الرئيس لعبد القادر حاتم ، وتصادف أن عمله عمله حسنين هيكل موجوداً في مكتبى في ذلك اليوم وعرف بالقرار فقام من جانبه، وسارع بإبلاغ مفيد فوزى به.

\* \* \*

# الفصل الغامس عشر

# ثورة يوليو وحزب الوف

لقد كان البعد الاجتهاعي هو نقطة الصدام الحقيقية بين الثورة والوفد ومع سائر القوى الحزبية الأخرى ، ذلك أن هذه القوى كانت تستمد نفوذها السياسي من واقع سيطرتها على النسبة الكبرى من مصادر الثروة الاقتصادية في البلاد وبخاصة الأراضي الزراعية ، وتعمل على استثهار هذا الوضع في سبيل فرض هيمنتها على العملية السياسية بالكامل ، يؤكد ذلك نسبة مشاركة ملاك الأراضي والرأسهاليين الكبار في مجالس الوزراء والمجالس النيابية المتعاقبة ومجالس إدارات الشركات الكبرى إلى جانب سيطرتهم على المواقع المهمة والحساسة في الدولة ...

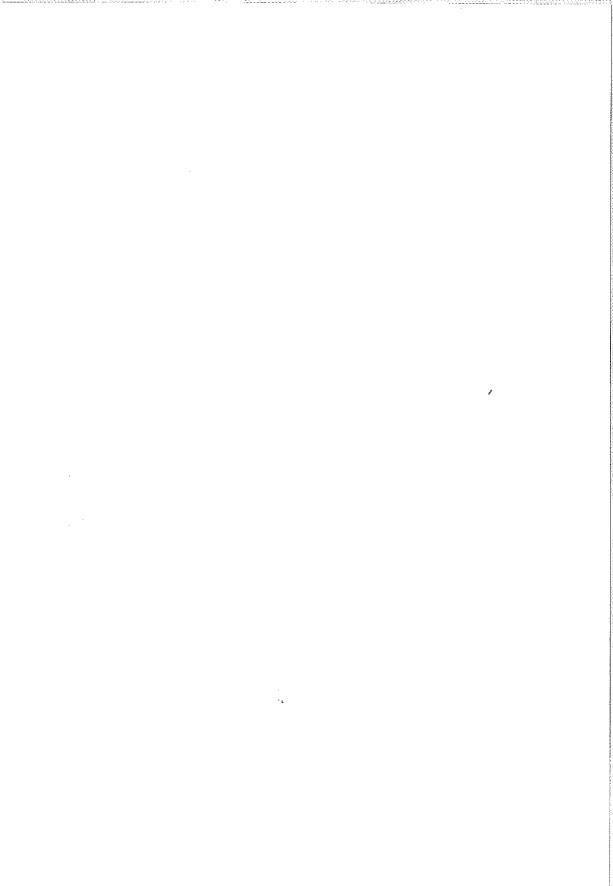

## حزب الأغلبية وإلغاء معاهدة ١٩٣٦

عادت آخر حكومة لحزب الوفد إلى الحكم سنة ١٩٥٠ بأغلبية كبيرة جدًا لم تحصل عليها في أى انتخابات سابقة ، ولم تكن هذه صدفة أو اعترافًا بالحق من الملك أو سلطات الاحتلال البريطاني ، لكنها كانت تعبيرًا عن إجماع الإرادة الوطنية المصرية على حسم المعركة مع الاحتلال البريطاني الذي جثم على صدر الشعب المصرى والأرض المصرية لمدة سبعين عامًا قهرًا واستنزافًا.

وفي هذه المناسبة أعلن الوفد أنه أصبح على الشعب المصرى أن ينتزع حريته واستقلاله بيديه ، وأن الأسلوب التفاوضي السلمي لامكان له ، ولم يعد هناك أمام الشعب المصرى إلا طرد المستعمر بالقوة.

وبعد مفاوضات ومباحثات بين القاهرة ولندن امتدت من سنة ١٩٢٠ إلى سنة ١٩٥١ وبلا جدوى، أعلن حزب الوفد استجابته لإرادة الشعب المصرى بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ ثم معاهدة ١٨٩٩ التي تنظم العلاقة مع السودان ، وشاهدت البلاد مظاهرة شعبية كبرى لم تشهد مصر مثيلاً لها منذ عام ١٩١٩.

نتيجة لهذا فإنه كان من البديهى أن يقوم حزب الوفد ، حزب الأغلبية الساحقة بتعبئة الجماهير وتسليحها لمواجهة قوات الاحتلال ، وبعد التعبئة الشعبيه فكان لابد أن تعنى المقاومة بموقف قوات الجيش والبوليس ؛ حيث كانت هاتان القوتان دائيًا بعيدة عن نبض الشارع المصرى ومحرومة من لعب أى دور سياسى ، وبالطبع كان ذلك مقصوداً ومخططًا من قبل الاحتلال والقصر! وذلك بهدف حرمان الشعب المصرى من ذراعه اليمنى وقوته الباطشة في معركته مع الاحتلال وفساد القصر. لهذه الأسباب كان تحديد موقف الجيش مسألة في غاية الأهمية .. إلا أن كل الظروف كانت مواتية لإشراك هاتين القوتين الأساسيتين لصالح المعركة ، بل أذهب لأبعد من هذا وأقول ضم هاتين القوتين للمعركة ، فلأول مرة في تاريخ مصر قام البوليس المصرى بالإضراب العام تحت ستار مطالب فئوية ، لكنها لم تخلو من المضمون الوطنى.

فى نفس الوقت الذى عاد فيه الجيش المصرى من حرب فلسطين ، يحمل جراح وآلام أمة بأكملها ، وقد تكشفت له كل الحقائق ، وأولها حقيقة أن المعركة الأساسية والحقيقية فى القاهرة. وفي اعتقادي أن السبب الرئيسي الذي جعله يتقاعس عن إثبات قدراته وتثبيت قوة الحزب هو أن الباشوات ساورهم قلق شديد من احتمالات تطور الأمور ، وأن مقاومة مسلحة قد يتولد عنها وهذا شئ طبيعي ووارد - ثورة شعبية ، فإذا ما تحقق إجلاء المستعمر بالدماء فستتسرب السلطة وربها الثروة وهذا وارد أيضًا إلى جماهير المقاومة والغلابة من الشعب المقاتل الحقيقي . هذا إذا تذكرنا أن هذه الفترة كانت حبلي بتيارات تقدمية وصلت إلى صفوف حزب الوفد نفسه ، بقيام جناح متشدد داخله الطليعة الوفدية وكان هؤلاء الباشوات الذين اختاروا فؤاد سراج الدين من أبناء الإقطاع الذين لاشبهة فيهم سكرتيراً عامًا للحزب ودفعوه دفعًا إلى هذا المنصب المتفرد لتكون الذين الحزب بالدرجة الأولى وتأمين مصالح المتحكمين في أموره . ولم يكن غريباً أبدًا أن تنتهي المقاومة إلى كارثة وأن تحترق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٧ ، وبعدها بشهور قليلة تقوم ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ .

كانت زعامة الوفد حزب الأغلبية كما كان يطلق عليه - أسرع الزعامات في القبول بالأمر الواقع الجديد، وكان زعيمه مصطفى النحاس متواجدًا في الخارج وقت أن قامت الثورة وبعد عودته من المصيف في سويسرا في شهر أغسطس اتجه إلى لقاء أعضاء مجلس قيادة الثورة بناءً على رغبته الشخصية ، وصرح لمرافقه في هذه الزيارة ، - فؤاد سراج الدين - وهو في طريقه إلى اللقاء ، أنه لايستطيع أحد أن يقف في مواجهة الدبابة، وكان هذا ردًا على نصيحة مرافقه من أن أعضاء مجلس الثورة ما هم إلا مجموعة من الشباب الضباط الصغار ولايفقهون شيئاً في السياسة وأنه يجب أن يعاملهم زعيم الأمة من هذا المنظور.

ولكن ذلك لم يكن رأى باقى القيادات فى حزب الوفد، وفى مقدمتهم فؤاد سراج الدين ومعه بعض الذين كانوا يعبرون عن فلسفة الوفد فى صحفهم ومنهم الأخوان «أبو الفتح».

## اتصال الضباط الأحرار بسراج الدين

ونشير هنأ إلى أنه كان قد جرى اتصال سابق بين بعض الضباط الأحرار ؛ ومنهم ثروت عكاشة ووجيه أباظة وعيسى سراج الدين وأحمد أنور وآخرون ـ سواء مباشرة أو عن طريق بعض أقاررب هؤلاء الضباط ـ وفؤاد سراج الدين الذى كان يهيمن على الحزب بهدف تنسيق النشاط الفدائي في منطقة قناة السويس في ضوء الدفعة القوية التي وفرها إعلان النحاس باشا إلغاء معاهدة ١٩٣٦، لكن فؤاد سراج الدين رفض التجاوب مع هذا الطلب مؤثرًا عدم الدخول في مقامرة مع الجيش تجنباً لمزيد من الصدام مع الملك الذى كان يسعى من جانبه لفرض هيمنته على الجيش ، والتصدى لأية اتجاهات معارضة بداخله . واعتذر فؤاد سراج الدين عن قبول العروض الوطنية لأن الوفد يؤمن بالملكية الدستورية .

# الصدام مع الثورة بسبب البعد الاجتماعي والاصلاح الزراعي

وبعد قيام الثورة كان العامل الاجتهاعي هو الأسرع في نشوب الأزمة بين الثورة وختلف القوى السياسية السابقة بها فيها الوفد، فقد مارست هذه القوى ضغوطها على رئيس الوزراء على ماهرباشا الذى كلفته الثورة؛ مما جعله يتخذ موقفًا معارضًا لقانون الإصلاح الزراعي ويطرح بدلاً منه الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية التي تُفرض على من يمتلك أكثر من خمسائة فدان، بينها كان مشروع القانون يقضى بتحديد الملكية الزراعية بهائتي فدان إضافة إلى مائة فدان للأسرة على أن يكون للهالك حرية اختيار قطعة الأرض التي يريد الاحتفاظ بها ويتم تعويضه عها يؤخذ منه في شكل سندات على الحكومة.

وجرت اتصالات مجددة مع فؤاد سراج الدين ضمن ما جرى مع باقى القوى السياسية الأخرى ، وكانت اللقاءات معه تتم بواسطة جمال عبدالناصر نفسه، لكنه أخذ يهاطل ويراوغ ويصر على أفضلية الضرائب التصاعدية والتى لم تكن تكفى لحل المشكلة الاجتهاعية والسياسية فى البلاد ، وأدرك جمال عبدالناصر أنه لا مجال للتفاهم مع هذه الفئة ، وأنه مجرد إقطاعى يضع مصالحه ومصالح الطبقة التى ينتمى إليها فوق أى مصلحة وطنية ، وبينها كانت الاتصالات جارية كان باشاوات الوفد قد اتفقوا مع سيدة وفدية ... وقادت هذه الرابطة حملة ضارية ضد قانون الإصلاح الزراعى ووصفته بأنه «شيوعية حمراء»!! ، ولم يتدخل فؤاد سراج الدين سكرتير حزب الوفد ليبدى رأيه فى الحملة أو يعمل على تطويقها ، وصدر برنامج حزب الوفد فى أغسطس ١٩٥٧ دون أن يتضمن أى إشارة إلى الإصلاح الزراعى بل كان تعبيراً عن البدائل التى طرحها سكرتير الوفد ورفضها قائد الثورة ، مما أثبت لقادة الثورة أن ملكية الأرض بالنسبة لمؤلاء السياسيين الإقطاعيين تفوق فى رأيهم حرية الوطن وكرامته.

وكان أن أُعفى على ماهر من رئاسة الوزارة وتولاها اللواء محمد نجيب ، وصدر قانون الإصلاح الزراعى فى التاسع من سبتمبر ١٩٥٢. وحاول الباشا فؤاد سراج الدين أن يتراجع، ولكن الوقت كان قد فات ، وحاول البعض أن يتلمس الأعذار لتبرئة الوفد، ولكن فؤاد سراج الدين لم يجرؤ على الإنكار، فقد كانت كل المفاوضات والحوارات مسجلة فى محاضر رسمية.

كان مجال الصدام الآخر مع الثورة متمثلاً في إصرار الوفد على الاحتفاظ بنفس أفكاره وأساليبه السابقة، والتطلع للمشاركة في الحكم على أساسها ، ورغم واقعية النحاس في تفهم الوضع الجديد إلا أنه كان يتصور أن الوزارة سوف تعرض عليه ، وأن تعيين على ماهر هو مجرد تعيين مؤقت ، وقد شهدت الأسابيع الأولى للثورة كما أسلفت جدلاً

واسعاً داخل مجلس قيادة الثورة حول الأسلوب الأنسب للحكم، وهل يتم تسليم الحكم للأحزاب بعد إجراء انتخابات نيابية وهو اتجاه كان يتبناه جمال عبدالناصر، أم تواصل النخبة العسكرية الجديدة ممارستها للحكم حتى يمكن تحقيق كل الأهداف السياسية والاجتماعية التي جاءوا من أجلها، وكان الحل الوسط الذي توصلوا إليه بعد إعلان عبدالناصر انسحابه هو مطالبة الأحزاب السياسية بتطهير صفوفها وتنقية برامجها لتتواءم مع الأوضاع الجديدة تمهيدًا لدخول الانتخابات بعد فترة انتقالية قصيرة، ومرة أخرى لم تظهر هذه الأحزاب وفي مقدمتها الوفد أي استعداد جدّى لقبول التغيير وركزوا على العكس على الجوانب الشكلية والمظهرية، وقاد ممثلهم والمعبّر عنهم أحمد أبو الفتح حملة صحفية تنادى بالتعددية السياسية والنظام الحزبي، وتناول إنذار مجلس قيادة الثورة بكثير من التجريح مما كان له أثره في النهاية في إقناع كل أعضاء القيادة الجديدة بها فيهم ممال عبدالناصر، باستحالة تحقيق أهداف الثورة بالتعاون مع نفس القوى التي أفسدت الحياة السياسية في مصر على مدى العهود السابقة.

وتحولت المعركة بين سكرتير حزب الوفد وبين الثورة إلى صراع طبقى مستميت استمر حتى يوم وفاته سنة ٢٠٠٠.

والكل يعلم أن سكرتير الحزب يعلن دائمًا أنه لايعترف بالفترة من ٢٣ يوليو ١٩٥٢ حتى ٢٨ سبتمبر ١٩٥٠ ، وأنها بالنسبة له لا تحسب ولابد أن تحذف !!! ، كما أن الوفد يرى دائمًا أنه الأمة ، وأن ما عداه دخلاء على هذه الأمة ، ولم يحد عن هذه القاعدة منذ أول وآخر حكومة ائتلافية اشترك فيها في أواخر العشرينات !!.

وحدث أن معظم القواعد الحزبية في معظم الأحزاب القديمة قد انصرفت عن أحزابها بعد صدامها مع الثورة وانحازت هذه القواعد إلى جانب الثورة.

وكان أن انسحبت القوى الحزبية تدريجياً من الحياة السياسية أمام عاصفة التغيير التى أثارتها ثورة يوليو ١٩٥٢ ، وانتقلت بعض عناصرها إلى منفى اختيارى فى الخارج ، ثم قدمت نفسها أداة طيعة للقوى الاستعارية المعادية للثورة ، وأنشأت إذاعة «مصر الحرة» بتمويل بريطانيا وإشرافها الكامل ، والتى ظلت تدس سمومها ضد النظام السياسى وقيادة جمال عبدالناصر لسنوات طويلة بعد ذلك.

وبعد تأميم شركة قناة السويس واجتياح طوفان حماس جماهير الشعب كله ، حدث أن ذهب وفد من شباب الطليعة الوفدية وعلى رأسهم واحد من أبرزهم هو أبو بكر حمدى سيف النصر ، وطالبوا زعيم الوفد مصطفى النحاس بإعلان تأييد التأميم وإصدار بيان بذلك يمكن أن يمهد لمصالحة جديدة بين الثورة وزعيم الوفد مباشرة ، ولكن النحاس أعلن أنه بصفته الشخصية يؤيد تمامًا قرار التأميم ، ويؤيد الثورة بوجه عام ، لكنه بصفته زعيم الوفد لابد أن يجتمع بالهيئة الوفدية لكى يصدر عنها البيان السياسى ، واتصل

هؤلاء الشباب بسكرتير حزب الوفد فؤاد سراج الدين لكنهم صدموا بمعارضته للفكرة أساسا ورفضه عقد أى اجتماع ، بل قام بالتعقيب بتصريحات علنية يؤكد فيها أن قرار التأميم كان خطأ وتهوراً ، ولم يعد أحد من شباب الطليعة الوفدية إلى الحزب بعد هذا اللقاء.

لقد كان البعد الاجتهاعي هو نقطة الصدام الحقيقية بين الثورة والوفد ومع سائر القوى الحزبية الأخرى ، ذلك أن هذه القوى كانت تستمد نفوذها السياسي من واقع سيطرتها على النسبة الكبرى من مصادر الثروة الاقتصادية في البلاد وبخاصة الأراضي الزراعية ، وتعمل على استثهار هذا الوضع في سبيل فرض هيمنتها على العملية السياسية بالكامل ، يؤكد ذلك نسبة مشاركة ملاك الأراضي والرأسهاليين الكبار في مجالس الوزراء والمجالس النيابية المتعاقبة ومجالس إدارات الشركات الكبرى إلى جانب سيطرتهم على المواقع المهمة والحساسة في الدولة ، ومع موجة التغيير التي جاءت بها الثورة والرغبة في إعادة الهيكلة الاجتهاعية والاقتصادية بها يكفل استرداد الأغلبية المسحوقة في الثروة والسلطة ، فلم يكن من السهل إقامة تعايش مع هذه القوى التي تعمل فقط للمحافظة على مكتسباتها ومصالحها.

ولايفوتنى أن أنوه فى هذا المجال عن أنه لم يكن غريبًا أن يكون وكيل حزب الوفد «ملكى» يؤمن بالملكية وبأسرة محمد على الكبير . وليس عجيبًا أن يكون المستشار الإعلامى والسياسى للحزب صحفى قضى تسع سنوات فى السجن بتهمة الجاسوسية، وأمضى زهرة شبابه ضد الوفد وسكرتيره وبنى كل شهرته ومجده فى الدفاع عن الملك فاروق والقصر . كما أنه ليس عجيبًا أن يكون كاتب الحزب الأول مديراً سابقاً لفندق فى سويسرا تملكه المخابرات الأمريكية ومديراً سابقاً لمحطة إذاعة فرنسية ضد ثورة الجزائر، وسمساراً ومدير دعاية وترفية لملوك وأمراء النفط . وبالمناسبة فقد كان مثل اللورد هاو هاو البريطانى الخائن الذى كان يذيع من محطة إذاعة برلين ضد وطنه خلال الحرب العالمية الثانية . فمن أين كان يصرف اللورد هاو هاو المصرى على إذاعته وهو يقول إنه عاش مع أسرته فى الخارج أيام الرئيس عبدالناصر لايملك مالاً ولا جنسية ؟ من أين كان يصرف على إذاعته ونشاطه فى أوروبا ؟

من أين كان يحصل على المال ليعيش في أفخم فنادق أوروبا . بل ويمتلك ابن شقيقته الهارب فندقًا في أسبانيا من ذوى النجوم الخمس ؟

لم يقل لنا أحد منهم كيف تكونت ثروة أسرة أبو الفتح التي امتلك عائلها أسهماً في شركات كثيرة وساهم في إنشاء بنك القاهرة ؟

نحن نعلم ، والجميع يعلم أن أحمد أبو الفتح بدأ حياته محرراً في صحيفة الأهرام ، وباع ما ورثه من أطيان قليلة ليساهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لإنشاء جريدة «المصرى»، وشاركه في قيامها كريم ثابت باشا أحد خدام الملك فاروق ، والصحفى محمد التابعي الذي كان من أصدقاء الملك فاروق أيضًا.

تكونت ثروة أبو الفتح من التجارة في الورق في السوق السوداء خلال الحرب العالمية الثانية ، ولما اشتد عودها ساندتها إعلانات الشركات الأمريكية والبريطانية .

لقد فوجئ المصريون بالوفد يتحالف بل ويندمج مع الإخوان المسلمين وداس على تاريخه. وشنّ الإخوان المسلمين منذ البداية حربًا على الوفد وتحالفوا مع كل القوى السياسية ما دامت هي ضد الوفد وحينها احتج جناح داخل الإخوان المسلمين ونادى بالتعاون مع الوفد طردوا وفصلوا من الجهاعة ولم يكن انضهام الإخوان المسلمين إلى الوفد الجديد انتهازية متبادلة فقط ، ولكن تعبئة لكل قوى اليمين العلماني والديني والسلفي في تنظيم واحد يحمى المصالح الكبيرة والمدن الحرة و يحفظ مصر في فلك الغرب الأمريكي وممالك النفط.

إن ما صنعته ثورة يوليو لم يكن وحيًا إلهيًا ، لكنها نقلت نبض الشعب إلى ساحة العمل الوطنى ، ولم يدَّع لا الرئيس عبد الناصر ولاغيره من قادة الثورة أنهم هم بداية الحركات لوطنية في مصر ، لكنهم قالوا بأن الثورة هي أداة التحول التي امتلكها الشعب من خلال قواته المسلحة لتغيير واقعه.

لعلنا كلنا نذكر أن أهم وأبرز شعار رُفع قبل ثورة يوليو من جميع الأحزاب السياسية التي كانت متحكمة في الحياة السياسية ، وفي أرزاق هذا الشعب كان مقاومة الفقر والجهل والمرض ، وهو ما كان حزب الوفد بصفة خاصة يطنطن به ليل نهار سواء كان يحكم أو كان خارج الحكم ، وكان من أشهر الحملات التي قادها هذا الحزب أيضًا ما شمى : «مشروع الحفاء» ، وكان أشهر الأمراض هو البلهارسيا التي تنتقل من الماء إلى الأقدام الحافية ، وكانت مصر تعتمد على محصول واحد هو القطن الذي احتكر زراعته الإقطاع \_كان معظم زعاء الوفد من الإقطاعيين \_لصالح مصانع لانكشاير!!.

الوفد يلعن ثورة يوليو لأنها أخرجت الإنجليز الذين كانوا سيخرجون فيها بعد، وأن الثورة أممت شركة قناة السويس، وكان عقدها سينتهي فيها بعد سنة ١٩٦٨!!!.

الوفد يلعن ثورة يوليو لأنها أصدرت قانون الإصلاح الزراعى الذى كان شعاراً مرفوعًا من قبل الثورة!.

الوفد يلعن ثورة يوليو لأنهأ نادت بالقومية العربية والنحاس باشا شارك في تأسيس الجامعة العربية ، كما نادى النحاس باشا بالحياد في حرب كوريا ، فالحياد الإيجابي ليس شيئًا جديدًا.

والقروض أيام عبدالناصر لم تَتَعدَّ مليارين من الدولارات بها فيها قروض السد العالى والتصنيع وتسليح القوات المسحة .. كل القروض في عهد الرئيس عبدالناصر كانت قروضًا لأغراض إنتاجية ، ولم تكن قروضًا لسلع استهلاكية ، وتحول الاقتصاد المصرى بناء على ذلك من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد زراعي وصناعي.

الوفد يرى أن السد العالي كان وبالاً على مصر ، وأنه لافائدة منه طالما أننا تركنا إسرائيل تصنع القنبلة الذرية وتهدد السد ، بل إن الوفد يرى أن مصر مسئولة عن تنفيذ إسرائيل لخط أنابيب أشدود وإنجاز صناعة بتروكيهاوية وأسطول تجارى ، وكأن مصر وحدها هي التي تمتلك مفاتيح السياسة العالمية ، ولم يقل لنا الوفد كلمة واحدة عن حماية السد العالى لمصر سنوات طويلة من آثار الفيضانات العالية أو نقص المياه في حالة الفيضان المنخفض مما كان يسبب كوارث في كلتا الحالتين.

الوفد ينظر للثورة بعين واحدة ومن زاوية واحدة ،وينكر على الشعب المصرى كفاحه ضد المستعمر البريطانى وضد إسرائيل ، وطموحه فى مجتمع أكثر تقدمًا يستطيع المواطن العادى أن يحصل على كافة حاجاته الأساسية من تعليم وصحة ومسكن وملبس ؛ مما انعكس على ارتفاع نسبة المواليد ، وارتفاع مستوى الأعمار للمواطن المصرى دونها الدخول فى تعقيدات الإحصائيات وغيرها من الكلام الكبير .. بنظرة قصيرة على إنجازات الوفد وإنجازات ثورة يوليو يمكن للفرد العادى أن يحكم على من كان يعد ولاينفذ ، ومن كان يحقق أمانى المواطن البسيط فى حياة كريمة ، على أرض وطن حرقوى.

إن هذه العنتريات التي تُكتب الآن ليست إلا من قبيل تصفية حسابات .. لا تبدد من رصيد الرئيس عبدالناصر بقدر ما تبدد من رصيد مصر الإسلامي والعربي والإفريقي والدولي .

وإن هذه العنتريات في نظري هي نوع من السقوط الأخلاقي يقع فيه كل من تعميه وتغيبهم أحقادهم عن رؤية الحقيقة ، وتُسول لهم أنفسهم تشويه الحقائق.

والآن ليس من الصعب الحكم على من أساء إلى مـــن ؟ هل الوفد الذي أساء لثورة يوليو ولمصر والأمة العربية ، أم العكس ؟

ومن أساء إلى مصر وإلى التاريخ وحتى تراث الوفد نفسه ؟ !

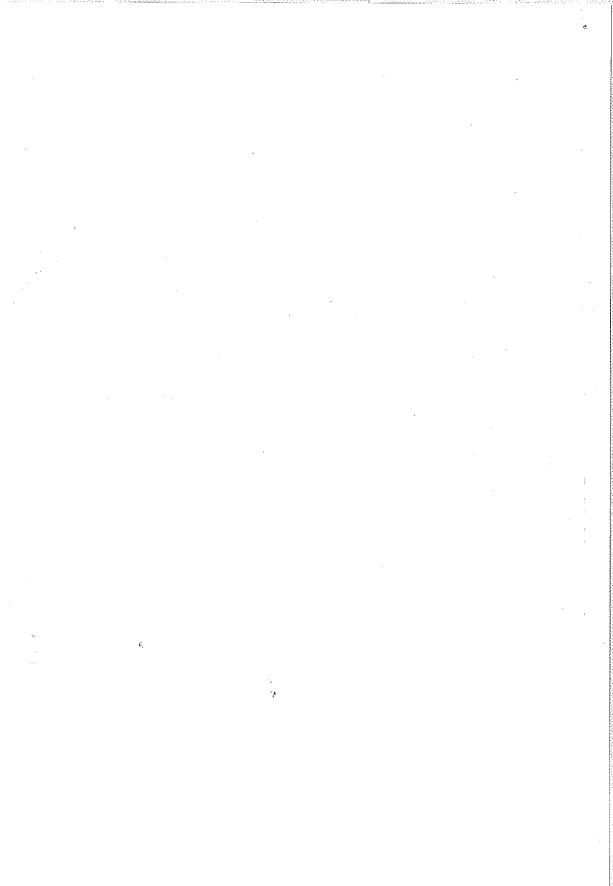

# الفصل الرابع عشر

# ثورة يوليو و الشيوعيون

« سيادة الرئيس أحب أن أقرر أمامك بأمانة أنك قمت بالتغيير في المجتمع المصرى بأكثر مما كنا ننادى ونطالب به بوسائل سلمية بعيدًا عن التصادم الدموى ...»

د. فؤاد مرسى

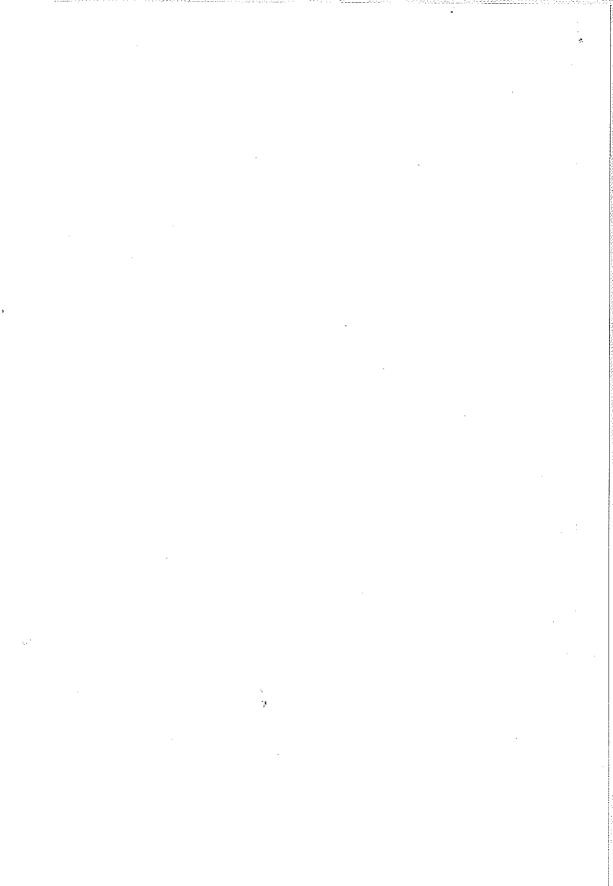

استمرت المنظات الشيوعية المختلفة الموجودة على الساحة المصرية فى نشاطها تحت الأرض فى مصر ، وكانت المعلومات تشير إلى أن الحزب الشيوعى المصرى هو أنشط تيار، ويليه فى مقاليد النشاط منظمة «حدتو» ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى)، أما باقى المنظات ، وكانت معروفة بالاسم ولا يتعدى عددها العشرة، فكانت محترقة ولم يكن لها وجود على أرض الواقع بشكل مؤثر أو فعال ، وحدثت اندماجات وانشقاقات بين التيارات الرئيسية وهى : الحزب الشيوعى المصرى ، والحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى «حدتو» ، والتيار الثورى ، وهى الفروع الثلاثة النشطة إذا قلنا مجازا إن لها قواعد.

وقد لوحظ فى الفترة التى أعقبت قيام الوحدة بين مصر وسوريا أى من العام ١٩٥٨ حتى العام ١٩٥٨ زيادة النشرات التى كانت تصدر عها كان يسمى بالحزب الشيوعى المصرى ، وكان التوقيع الذى يذيّل كل منشوراته يحمل اسم « الرفيق خالد».

ولقد اهتم الرئيس جمال عبدالناصر بها يكتبه وأراد أن يعرف من هو الرفيق خالد، ولكن وكلفت الأجهزة أن تتابع هذا الموضوع لكى تكشف من هو الرفيق خالد، ولكن مضت مدة لم تكن قصيرة نسبيًا ولم تستطع الوصول إلى نتيجة إيجابية ولكن إلى تخمينات غير مؤكدة، مما ترتب عليه أن تدخل عبدالناصر شخصياً بمجهود ذاتي وشخصي منه للوصول إلى حقيقة هذه الشخصية ، وكان قد تكون لديه انطباعات واستنتاجات عن حقيقة هذه الشخصية ، لكنه أراد أن يقطع الشك باليقين.

استدعى الرئيس عبدالناصر في أحد أيام شهر أكتوبر سنة ١٩٦٤ « أحد الأشخاص» \_ وأرجو من القارئ الكريم إعفائي من ذكر اسمه لأسباب أخلاقية ومبدئية \_ وكان لدى الرئيس انطباع قوى أنه يعرف من هو الرفيق خالد.

قال له عبدالناصر: «يا ... حا اسألك سؤال واحد، وأنا واثق إنك حا تجاوبني عليه بحكم العلاقة التي تربطنا، وبحكم الوطنية التي تجمعنا وبحكم مصريتك، وثق أن الغرض ليس أبداً أنى أطلب منك أن تفشى أسراراً، أو أن تكشف عن شخص قد يكون عزيزًا عليك .. ولكنى أرجوك أن تكون يا .. صادقًا معى كما كنت طول عمرك».

اندهش الضيف وقال: « إسأل يا ريس .. إيه هو السؤال؟!» .

سأله الرئيس: « مين هو الرفيق خالد؟!».

كان السؤال مفاجئاً ومباغتاً ، ولكن بعد تفكير قصير لم تطل مدته أكثر من دقيقة من الزمن قال للرئيس إن الرفيق خالد هو الدكتور فؤاد مرسى.

كان الرئيس عبدالناصر قبل أن يستدعى هذا الضيف قد ظل حوالى شهرين يحلّل ويقرأ كتباً وأبحاثاً ودراسات لخمسة أشخاص بعينهم ، الدكتور فؤاد مرسى واحد منهم، ووصل إلى شبه قناعة شخصية أن الرفيق خالد قد يكون هو الدكتور فؤاد مرسى، ولكنه أراد أن يقطع الشك باليقين ، ويؤكد هذا الاستنتاج من شخص يعلم تمامًا أنه يعرف من هو الرفيق خالد ، وصدق ظنه واستنتاجه من أن الرفيق خالد هو الدكتور فؤاد مرسى.

وقبل أن يغادر الضيف بيت الرئيس قال له الرئيس عبدالناصر: « ثق أن هذه المقابلة لن يعلم بها أحد ، فأنت كما كنت دائماً شريفاً وصادقاً ولم تراوغ».

وعقب هذه المقابلة كلّفنى الرئيس بالاتصال باالدكتور فؤاد مرسى ومقابلته ، كما كلف السيد على صبرى بنفس الشئ.

وتمت مقابلات مع الدكتور فؤاد مرسى ، وفى أول لقاء سألته: لماذا يتواجد باستمرار فى الإسكندرية ؟ ، فقال لى: « لو تحبوا ترونى فأنا موجود» ، وخلقت نوعًا من الاتصال المباشر معه، وأبلغته بأن الرئيس مهتم بها يكتب.

وحدث نفس الشئ مع السيد على صبرى ؛ حيث تناقشا في إطار الخطة الخمسية ، والعمل السياسي والتنظيات السياسية والاتحاد الاشتراكي ، و وجهة نظره في التنظيات الحالية وأسلوب العمل الجهاهيرى .... الخ ، كما طلب منه طرح اقتراحاته وآرائه في تطوير العمل.

وفى لقاء آخر معى وكنت قد طلبت منه إبداء رأيه فى نقد التجربة والأوضاع الاقتصادية؛ فقدم الرجل دراسة أبدى فيها رأيه بوضوح وبصراحة ، وفى نهاية اللقاء طلب مقابلة الرئيس عبدالناصر الذى حدد له موعداً بعدها بأقل من أسبوع.

فى لقائه مع الرئيس عبدالناصر كاشفه قائلاً له إنه كان يعلم أن الرفيق خالد هو نفسه الدكتور فؤاد مرسى ، وحسب ما دار فى الحديث فقد أبدى الدكتور فؤاد مرسى اندهاشاً واستغرابًا . ولم ينكر الرجل ، ولكنه طلب أن يسأل سؤالاً واحداً هو : هل الأجهزة

هى التى اكتشفت هذه الحقيقة ؟ فقال له الرئيس: لا ، أنا من تتبعى وقراءاتى لما كتبته أنت والآخرون استنتجت أنك الرفيق خالد ، وبناء على ذلك تم الاتصال بك . وقال له الرئيس: أنا كنت شاكك فيك إنت أو الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله.

وفي هذا اللقاء أيضًا قال له الرئيس: « إننا نمر بمرحلة تعاد فيها صياغة المجتمع، وهناك ضوابط بالنسبة للمجتمع المصرى وبالنسبة للتطبيق الاشتراكي، ولايمكن أن نطبق الماركسية في مصر ؛ لأن لدينا ما يحول دون ذلك ، ومن ناحية المبدأ نحن لا نأخذ أقوالاً ونطبقها ؛ لأن الذي يطبق النظم هم المبشر، ولا أستطيع أن أضع البشر الذين يصوغون التجربة عمليًا في قوالب جامدة ، فلنا تجربتنا الخاصة المختلفة والمتميزة والفوارق جوهرية بين النظرية الماركسية والتطبيق الذي نهارسه لاشتراكيتنا وهو على سبيل التحديد كما يلى:

- \* إن اشتراكيتنا تستند في أساسها وتطبيقاتها على القيم الروحية ، وتلتزم بها نادت به رسالات السهاء ، وعلى سبيل المثال تأخذ اشتراكيتنا بنظام الإرث ، وهو ما ترفضه الماركسية.
- \* إن اشتراكيتنا تؤمن بتذويب الفوارق بين الطبقات سلميًا ، ولا تأخذ بأسلوب الصراع والعنف ، فهي تصفى امتيازات ونفوذ الإقطاع والرأسالية المستغلة ، ولا تصفى الإنسان إنها تحرره من الاستغلال.
- \* إن اشتراكيتنا تحترم إنسانية الإنسان ، وتتيح له فرصة الحياة الكريمة ، ولاتنظر إليه كترس في آلة . وإنها ما عليه من واجبات ، وهي في الوقت نفسه ترفض الأخذ بالماركسية التي تضحى بأجيال لم تطرق بعد أبواب الحياة.
- \* إن اشتراكيتنا تؤمن بسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج والهياكل الرئيسية له ، وفي الوقت نفسه تتيح قدراً من المشاركة لنشاط القطاع الخاص تحت الرقابة الشعبية ، فلا تأخذ بالتأميم في كل جزئيات الإنتاج كها هو الحال في النظم الشيوعية.
  - الرأسالية غير المستغلة ، جزء أساسي من تحالف قوى الشعب العامل .
- \* إن اشتراكيتنا تعطى القيادة ديموقراطيًا لتحالف قوى الشعب العامل ( العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية غير المستغلة)، وترفض أن تقوم سلطة الدولة على ديكتاتورية البروليتاريا ( الطبقة العاملة).

- إن اشتراكيتنا في التوزيع تقوم على مبدأ كل بقدر إنتاجه وعمله ، وليس بقدر حاجته،
   وفي هذا تكريم للعمل وإثارة لحوافز الإنتاج ، بعكس الماركسية التي تطبق مبدأ لكل
   حسب حاجته.
- \* إن اشتراكيتنا لم تأخذ بتأميم ملكية الأرض ، وإنها آمنت بالملكية الخاصة في قطاع الزراعة، وبها لايسمح بالاستغلال عن طريق تفتيت الملكيات الكبيرة بمقتضى قوانين الإصلاح الزراعى ، وزيادة عدد الملاك من صغار المعدمين من الفلاحين.
- إن اشتراكيتنا هي بيت سعيد لكل أسرة يقوم على القادرين أي المهيئين للعمل رجالاً ونساءً ، مجتمع الرفاهية ، مجتمع تكافؤ الفرص ، مجتمع العدالة الاجتماعية
- \* إن اشتراكيتنا هدفها مجتمع الكفاية فى الإنتاج والعدالة فى التوزيع ، مجتمع الكفاية والعدل.
  - \* نحن نؤمن بالله وكتبه ورسله ، وديننا واضح ، ونحن نتمسك بهذا الدين.

ثم قام الرئيس بشرح الفروق في التطبيق وبين ما يحدث في الكتلة الشرقية.

كان الدكتور فؤاد مرسى واضحًا وصريحًا في رد فعله على كلام الرئيس عبدالناصر، فقال (وأنا أذكر تماما نص كلامه):

« يا سيادة الريس أنت بإصدارك القوانين الاشتراكية تجاوزت كل ما كنا نطمع في تحقيقه، ولو تلاحظ سيادتك أننا في النشرات الأخيرة حاولنا أن نواكب التجربة التي تطبقها ؛ لأن نظرتنا كانت قاصرة منذ سنة ١٩٥٢ حتى صدور القوانين الاشتراكية سنة ١٩٦١ ، وما واكبها وصاحبها من تطبيق ، الحقيقة يا ريس كان على عيوننا منظار أسود، كنا متأثرين بأن الحكم العسكرى لن يستطيع أن يحقق التحول الاجتماعي في مصر بالأسلوب الذي تقوم به وتعلن عنه».

ورد عليه الرئيس قائلاً إنه يرى أن القوة القادرة على إحداث التغيير في المجتمع من أجل مصر يجب أن تضع أيديها معاً في ظل الشرعية ، وفي ظل إطار قانوني ، وفي ظل مبادئ يسلمون بها ، وفي ظل قواعد متفق عليها ، ومن المصلحة أن تلتقي كل الآراء من أجل الوصول إلى التغيير.

وأضاف الرئيس عبدالناصر بقوله: «يا دكتور فؤاد أنا باطرح عليك رأيًا لتفكر فيه، وهو غير ملزم، كل ما أطلبه منك إنك تفكر، وعندما تصل إلى قناعة أو إلى قرار،

فإن بابى مفتوح لك لنتناقش فيها وصلت إليه ؛ والموضع باختصار شديد هو أن تنضم العناصر اليسارية في الساحة المصرية إلى تحالف قوى الشعب العامل بشكل أو بآخر .. فكروا .. وقدموا مقترحاتكم..».

وانتهى اللقاء عند هذا الحد من الحديث.

وبعد هذا اللقاء أصدر الرئيس جمال عبدالناصر تعليهاته لى لكى أبلغها للسيد على صبرى الأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى والسيد شعراوى جمعة وزير الداخلية وأمين التنظيم للاتحاد الاشتراكى ولباقى الأجهزة بها دار من حديث ليكونوا على علم بالتطورات الجديدة. كها أبلغت اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة أيضًا بها استجد؛ حيث كان الرئيس قد طلب أن تكف الأجهزة المعنية بالبحث عن الرفيق خالد لأننا عرفنا من هو.

اتصل الدكتور فؤاد مرسى بعد ذلك وأبلغنى ، كما أبلغ السيد على صبرى أيضًا ، أنه قد تم بحث الأفكار التي طرحها الرئيس في لقائه الأخير معه ، وهم يرحبون بالمساهمة في الاتحاد الاشتراكي ، ولو أن هناك مشكلة أن البعض يريد أن يكون لهم وضع خاص.

كان رد الرئيس عبدالناصر قاطعاً صريحًا وواضحًا لا لبس به ؛ وهو أن من يريد أن يشارك في العمل العام يدخل كفرد عادى ولايمثل إلا نفسه فقط .. وكل واحد عاوز ينضم عليه أن يتقدم بطلب للعضوية ، ويأخذ موقعه في محل سكنه جغرافيًا أو مهنيًا في مكان عمله.

وبدأت بعد ذلك لقاءات مع السيد على صبرى حول هذا الأمر، وعندما تم الاتفاق أصدرت قيادة الحزب الشيوعى المصرى تعميهًا داخليًا للأعضاء بأن الأمور قد سويت، وأنه يمكن للأعضاء أن يهارسوا النشاط ضمن تشكيلات الاتحاد الاشتراكى كأفراد ولايمثلون إلا أنفسهم.

وفى هذه المرحلة كان قد تم اتصال من السيد محمد حسنين هيكل مع الدكتور فؤاد مرسى بالاتفاق مع الرئيس عبدالناصر ؛ حيث لعب دوراً في تصفية بعض العقبات على المستويات الشخصية ، وليس من ناحية المبدأ ، وشارك معه كل من لطفى الخولى ومحمد سيد أحمد بشكل أساسى.

الحزب الشيوعي المصرى يحل نفسه

وكانت نتيجة كل هذه الاتصالات واللقاءات في بداية سنة ١٩٦٥ أن تم الاتفاق ، دون أى ضغط ، على إصدار بيان من الحزب الشيوعي المصرى يعلن فيه حل نفسه ، وأن من يريد مباشرة أو مشاركة في العمل السياسي فأبواب الاتحاد الاشتراكي مفتوحة على مصراعيها للجميع ، كها تم الاتفاق على أن يتم رفع العزل السياسي عن أعضاء الحزب، وأصبح كل واحد منهم كأي مواطن عادى ، ليس له انتهاء حزبي ، وليس هناك تسلسل قيادى ولا تعليهات ولا تعميهات ، وهكذا بدأ أعضاء التنظيهات الشيوعية يدخلون في وحدات الاتحاد الاشتراكي كأفراد ، وكانوا لا يزيدون عن ٥٥٠ شخصاً.





السيد الرئيس جيأل عبنه التاسس

الأثيد الثبية برتيس الريخويسسة

ان اجبل با تدم الله في هذه النباسية القان تبيد هاى مدوى الدور التهوي الدور التهوي الدور التهوي الدور التهوي الدور (حديد) (حديد) في الما الذي علد و الهوي الاشتراكية في تنظيم حياسي واحد المستق « الما أن المستقل المستقل » والمرابع « والمرابع و المستقل المستقل » والمرابع و المرابع « والتحريب المرابع من العمل المستقل » وليمن الهم من الانتخاب ، ويمناسوا المرابع « والتحريب و والتحريب المرابع « والتحريب و والتحريب المرابع « والتحريب و والتحريب و والتحريب المرابع « والتحريب و والتحريب و

المثام : ( محند كال عبد العلم )

1970 P /15

بالسرطان و

يد عمل البرت للكت من ١٠٠٠ من ١٠١١ ١١ مه ١١١٠

1476 水作 176 安国

7

إن إعلان الحزب الشيوعي المصرى لأول مرة في التاريخ ـ بنفسه وبإرادته ـ حل كافة تنظيماته، كان سابقة فريدة وقعت قبل سنوات من انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعلان الأحزاب الشيوعية في الكتلة الشرقية حل نفسها.

عقد بعد ذلك أكثر من لقاء بينى وبين الدكتور فؤاد مرسى وحضرها الدكتور إسهاعيل صبرى عبدالله ، وقد تم في هذه اللقاءات على وجه التحديد بحث قضية كيفية التعامل مع الأرض المستصلحة الجديدة ، وأعدا فعلاً دراسة تم بحثها في لقاء مع الرئيس عبدالناصر ، وهذه الدراسة محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى.

# هل سيطر الشيوعيون على الإعلام؟

وبهذه المناسبة فإنى أجد لزامًا على أن أتعرض لفرية ترددت بصوت عال فى السبعينيات متواكبة مع الحملات التى بدأت مع الارتداد عن خط ثورة يوليو ١٩٥٢ ، وعن تجربة الرئيس عبدالناصر ، وبالذات عقب الإفراج الصحى عن مصطفى أمين ، بالادعاء أن الشيوعيين كانوا مسيطرين على الإعلام المصرى ، وأقول لهؤلاء .. « اللى إختشوا ماتوا!» وتعالوا نضع النقاط فوق الحروف:

رئاسة أجهزة الإعلام والثقافة في مصر تولاها كل من صلاح سالم ، ومحمد عبدالقادر حاتم ، وأمين هويدى ، ومحمد فائق ، ومحمد حسنين هيكل ، وبدر الدين أبو غازى ، وثروت عكاشة ، وسليان حزين ، وفتحى رضوان.

والمؤسسات الصحفية سواء الأهرام أو أخبار اليوم أو الجمهورية أو روز اليوسف أو دار الهلال أو وكالة أنباء الشرق الأوسط أو الشعب أو الإذاعة أو التليفزيون أو مصلحة الاستعلامات فقد تولى قيادتها كل من: محمد حسنين هيكل، ومصطفى أمين، وعلى أمين، ومحمد التابعي، وروز اليوسف، وإحسان عبدالقدوس، وأنيس منصور، وإبراهيم سعدة، وجلال الحامصي، ومحمد زكى عبدالقادر، وكامل الشناوي، وأحمد وإبراهيم الدين، وكال الدين رفعت، وكال الدين الحناوي، ومصطفى المستكاوي، ومحمد عودة، وموسى صبرى، وأنور السادات وصلاح سالم، وحلمي سلام، وسعيد سنيل، ومحسن محمد، وسامي جوهر، وسعد عفرة، وأحمد عصمت عبد المجيد، وفتحي غانم، وكامل زهيري، ومحمد أمين حماد، وفكري أباظة، ومكرم محمد أحمد، وصلاح الدين حافظ، وصلاح منتصر، ومحمود المراغي، وعبدالله إمام، وسلامة أحمد سلامة،

ومحمد عروق ، وفاروق شوشة ، وجلال معوض ، وحمدى قنديل ، وأحمد فراج ، وهمت مصطفى ، وتماضر توفيق ، ومحمد محمود شعبان (بابا شارو) وصفية المهندس ، وسلوى حجازى . . وغيرهم؟

قولوا لنا من منهم شيوعي ؟!.

لقد تولى الأستاذ محمود أمين العالم ، وهو مفكر يسارى محترم وشريف ، المسئولية لفترة بسيطة في دا أخبار اليوم ثم نقل إلى موقع آخر . ونفس الشئ ينطبق على السيد أحمد فؤاد في مؤسسة روز اليوسف ، وقتها ، ولم يكن هو المسيطر على التحرير ؛ بل كانت روز اليوسف مؤسسة ومدرسة صحفية مشتعلة نشاطًا ، وكنا نقول عنها إنها تصدر في كل أسبوع منشورات وليس مجلة قومية.

#### حدتو وصناعة ثورة يوليو:

ثم بعد ذلك يقول شيوعيو حدتو وهم فصيل من التيار الشيوعى فى مصر: إن الضباط وبعض المدنيين فى هذا الفصيل هم الذين قاموا أو بمعنى أصح هم الذين صنعوا ثورة يوليو، وأنهم هم الذين أقنعوا خالد محى الدين بأن الرئيس عبدالناصر حقيقة ذو اتجاه مضاد للاستعمار، وأن هنرى كورييل اليهودى أحد قادة حدتو والمبعد فى باريس من قبل قيام الثورة هو الذى قاد هذا الرأى.

ويقول قادة هذا الفصيل: إن استقرار ثورة يوليو كان ثمنة أربعة آلاف جنيه دفعها جمال عبدالناصر الذى دبّر أيضًا عدداً من الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع نحو طريق الديمو قراطية ، وأن بعض الدول الغربية \_ وتلميحًا الولايات المتحدة الأمريكية \_ قررت مساندته في ذلك.

أما جماهير الشعب المصرى التى لادخل لها ولا دور لها إلا أن تنقاد لهؤلاء الذين قبضوا الأربعة آلاف جنيه .. ممن وكيف ؟! إن هذا الإدعاء أقل ما يوصف به أنه يمثل قمة الاستهزاء بعقلية وإرادة الجهاهير التى هبت بالملايين في كافة أنحاء البلاد تدعم الثورة وتساندها ، وتحمى ظهرها في الداخل.

لقد كنا فى هذه الفترة نعمل فى القسم الخاص بالمخابرات العامة ، القسم المسئول عن الشئون الداخلية بمختلف مناحيها بالتنسيق مع إدارة المباحث العامة ، وعلى وجه التحديد كل من : محى الدين أبو العز ومحمد وفاء حجازى ـ السفير فيها بعد ـ وسامى شرف وصلاح الدسوقى أركان حرب وزارة الداخلية ـ المحافظ والسفير فيها بعد ـ

ويوسف القفاص والسيد إبراهيم وحسن طلعت وأحمد صالح داود من ضباط المباحث العامة ، نتابع التطورات لحظة بلحظة ؛ سواء على الصعيد العسكرى أو على صعيد الشارع المدنى، وكانت هناك غرفة عمليات تعمل ليل نهار ، ولم نر أو نسمع أو نعلم أن أموالاً دفعت أو وزعت من أجل تثبيت الثورة ، بل الذى أقطع به أن تحركات كافة القطاعات كانت تلقائية ، ومن موقع تقدير المسئولية.

ولقد تعرضت بالتفصيل لهذه القضية في فصل أزمة مارس ١٩٥٤ في مكان آخر من هذه الشهادة.

### الثورة وعباءة الديمقراطية:

وإضافة إلى فرى الشيوعيين ضد ثورة يوليو، ما يشيعونه بأن الثورة كانت تعمل ضد الديمقراطية .. من المكن أن أقبل ذلك الحديث من أى أحد إلا الشيوعيين ؛ فتاريخ الشيوعية ينضح بكافة المارسات التي تتنافي تمامًا مع مبدأ الديمقراطية !! ثم إن من يحاول الترويج لهذه الفرية ؟ سواء من الشيوعيين أم من غيرهم لم يحددوا لنا أي ديموقراطية يقصدونها بالضبط؛ هل يقصدون ديمقراطية «ستالين» أم ديمقراطية « العم سام» ؟!! إذا ما كانوا يقصدوا أياً منها فأنا معهم .. نعم ثورة يوليو لم تكن مع هذا أو ذاك وشرف لها أن تكون كذلك ؛ لأنها ثورة أسمى من أن تبطش بشعبها أو تزيف وعيهم، وتستخف بعقولهم بكلمات براقة ليس فيها من الحقيقة شئ .. قائد ثورة ٢٣ يوليو أدرك أن لكل مجتمع تقاليده وموروثاته وتجربته السياسية التي قد تتفق في بعض جوانبها مع تجارب الآخرين ، إلا أنها أيضًا تختلف في جوانب أخرى بها تتميز به من خصوصية \_ فلكل مجتمع خصوصية تميزه عما سواه ـ بما يعني أن استيراد أنماط جاهزة مستقاة من تجارب سياسية أخرى تختلف عنا اختلافا جذرياً لتطبق لدينا ـ كما يروج البعض الآن من مشاريع الشرق الأوسط الكبير وغيره ـ كان كفيلا بأن يحكم بالفشل على تجربتنا من البداية .. أدرك الرئيس عبدالناصر ذلك ، وكان مبدأه أن نستفيد من تجارب الآخرين..نقاط القوة فيها، ونأخذ منها ما يناسب خصوصية مجتمعنا ، ويتوافق مع أهدافنا، وظروفنا السياسية ، والتحديات التي كانت تواجهها الثورة في الداخل والخارج.

وهنا لدى سؤال: هل كان الدكتور عبدالرزاق السنهورى، وفتحى رضوان، والدكتور سيد صبرى، كما يقول هؤلاء الشيوعيون يشجعون العسكر على الاتجاه ضد الديموقراطية؟

وأسأل مرة ثانية: هل عندما تولوا مسئولية جريدة « المساء» التي كانت تصدرها مؤسسة دار التحرير التي يرأسها الرئيس جمال عبدالناصر، وتتبنى اتجاهات الثورة.. لماذا قبلوا تولى المسئولية ما دامت الثورة لم تكن تطبق الديموقراطية كما يدعون؟ بل كانوا يكتبون فيها ما يشاءون!! كل هذا ولم تكن هناك ديموقراطية! عجبى!.

ثم يقولون بعد ذلك إن هزيمة يونيو ٦٧ كانت بسبب أزمة الديمو قراطية!

نحن نفهم طبعًا ما هى الديموقراطية ،ولانقلل من أهميتها وإن اختلفنا في تحديد المفاهيم وفى تشخيص ما إذا كان نظام الرئيس عبدالناصر يعانى من أزمة ديموقراطية أم لا. لقد كان الاتحاد السوفيتي يدعى أنه نظام ديموقراطي ، وكانت حدتو وغيرها من الفصائل الشيوعية تؤيده ، وتتلقى الأوامر منه ومن توابعه في بلغاريا مثلاً .. ومع ذلك فقد انهار هذا النظام بصورة مهينة لقاء حفنة من الدولارات ، وإلقاء محاضرات ،وعقد لقاءات تليفزيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا ، وفيلا سكنية في إيطاليا.

وفرنسا أم الحرية والديموقراطية والأحزاب ذات الصوت العالى ، اكتسحتها جحافل النازية في لمح البصر وسقط النظام سقوطاً مدويّاً.

وقمة الديموقراطية الولايات المتحدة الأمريكية \_ كها تدعى لنفسها \_ نسف أسطولها وطيرانها بالكامل في لحظات في بيرل هاربور ، ولم تشفع لها الديموقراطية ولاحقوق الإنسان.

إن قضية الديموقراطية هي بلاشك قضية هامة ، ولكنها أيضًا ذريعة ، وباسمها ترتكب الجرائم والخطايا ، فالديموقراطية مثلاً هي الشعار الذي ترفعه الرأسمالية والإمبرالية الجديدة في حربها ضد الثورة الوطنية والاجتماعية في العالم الثالث ، وضد الاشتراكية في المعسكر الاشتراكي ، فهي تزعم أن معركة العصر هي معركة بين الديموقراطية وبين الشمولية ، وليست بين الرأسمالية والامبريالية.

والديموقراطية التى تعترف بها وتريد تطبيقها كنموذج يحتذى للعالم الثالث هى ديموقراطية فورموزا بقيادة تشيانج كاى شيك ، أو ديموقراطية كوريا الجنوبية وأخيراً ديموقراطية إسرائيل.

ولكن النظم الأخرى ، نظم عبدالناصر فى مصر ، وسوكارنو فى إتدونيسيا ، وسيكوتورى فى غينيا فهى نظم ديكتاتورية شمولية لابد من مقاومتها من أجل الديموقراطية!!

والديموقراطية كانت الذريعة التى انشقت بها الحركة الاشتراكية الدولية بمساهمة القوى الرأسهالية والاستعهارية ، وانقسمت إلى أحزاب اشتراكية ديموقراطية تهاجم الأحزاب الاشتراكية الماركسية ؛ بحجة واحدة هى افتقادها وعدوانها على الديموقراطية.

إن الديموقراطية في البلاد التي عانت من الاستعار والاستغلال الأجنبي لابد أن تبدأ أولاً بالديموقراطية الاقتصادية والاجتماعية ، وهدم النظام القديم بكل كياناته وعلاقاته، فلا يمكن أن تقوم ديموقراطية في ظل الأمية أو الجوع أو المرض أو البطالة تظل أغلبية سحقها الاستبداد والاستغلال لا أعنى بذلك بالطبع أننا كنا مثالين ؛ هناك تجاوزات لن ننكرها ، واعترف بها الرئيس جمال عبدالناصر بنفسه أكثر من مرة في أقوى وأجرأ نقد ذاتي للتجربة ـ إن هذه التجاوزات موجودة في أقدم ديمقر اطيات العالم ولدي كل من يدعى أنه ديموقراطي ، ولنا فيها حدث للعرب والمسلمين في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وما تفعله الولايات المتحدة مع الشعب العراقي، وكذلك ذنبها الكيان الصهيوني مع شعب فلسطين ما يؤكد صدق ما أقول - ولم يكن هدم المجتمع القديم ليتم بالحوار والإقناع ، بل كان لابد من التشدد مع طبقة قهرت وأذلت الشعب طويلاً . ومهما كانت التجاوزات في التطبيق فإنها لاتبرر اتخاذ البعض لها سبباً للتنديد بالثورة . وأن تجاوز الشرعية قد صاحب كل الثورات في العالم شرقه وغربه بلا استثناء (أمريكا ـ فرنسا ـ روسيا)، فالثورة ليست حفلة وإنها هي صراع قوى وهائل. وما حدث في مصر من تجاوزات لايقارن في شئ بها حدث في ثورات أخرى غربية أو اشتراكية أو عربية ، لايقاس في شيع بها حدث في الثورة الأمريكية أو الفرنسية أوالروسية أو في الثورة الجزائرية والعراقية.

إن ما حدث من تجاوزات ينبغى ألا يؤخذ وسيلة لإنكار كل ما حققته الثورة أو تكأة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

والإقطاع والرأسم الية المصرية حكمت مصر طويلاً وتمخض عن حكمهم أن ٩٩,٥٪ من الشعب رزح فى أدنى دركات الإنسانية وتجاوزات القانون ، والشرعية تعنى أول ما تعنى ، البحث عن أفضل شكل لديموقراطية اشتراكية لا تنفصل فيها الديموقراطية السياسية عن الديموقراطية الاقتصادية أو الديموقراطية الثقافية، وهي لاتعنى أبدًا إعادة الديموقراطية الرأسم الية الغربية أو سيادة قوانينها . وإن ما حدث من تجاوزات كان حالات فردية واستثناءات ولم يخف القانون ، ولم يعلن الإرهاب العام ولكنه انحرافات

وشذوذ، ومن الافتراء الاستناد إليها للقول بأنها ـ الثورة ـ سحقت مصر والمصريين ، ولا يجوز إطلاقًا أن يشوه عظمة التجربة ، ونبل أهدافها ومبادئها، وقوة إنجازاتها.

طبعا كلامى هذا ليس تقليلاً أو نيلاً من الإيهان بضرورة تطبيق الديموقراطية التى سعت الثورة بكل طاقاتها في محاولات لتطبيقها السليم لتستند على أساس تطوير المجتمع.. مجتمع الكفاية والعدل، وليس مجتمع النصف في المائة.

هناك سؤال يطرح نفسه على أى سياسى مصرى وهو: لمن كانت ستمنح الحرية السياسية والديمو قراطية في بدايات الثورة ؟

هل كانت ستتاح للباشوات والبكوات والإقطاعيين ومجتمع النصف في المائة ؟

أم كان من المفروض أن يقودها الفلاح والعامل والفقير الذين رزحوا قروناً طويلة تحت سيطرة الاستعمار وأعوانه وعملائه ؟

وإذا سلمنا بأن الديموقراطية حق لابد من انتزاعه ، فمن كان سينتزعه ؟

شعب يعاني الفقر والجهل والمرض ؟!

الديموقراطية حق لايمنح ، بل ستظل دائمًا وأبدًا معركة الشعب المستمرة مِن أجل المشاركة الفعلية في الحكم ، ومن أجل حرية الكلمة ، وحرية النقد والمعارضة ، وممارسة النقد الذاتي.

وإذا كانت الديموقراطية فى زمن الرئيس عبدالناصر طبقت بمفهوم حق العمال فى المشاركة فى إدارة مصانعهم وشركاتهم، وحق الفلاح فى امتلاك الأرض، وحق المشاركة فى عضوية المجالس والمؤسسات السياسية والنيابية بنسبة تمثل حقيقة حجمهم فى المجتمع.

لقد سلمنا عبدالناصر الأمانة لنكمل نحن المسيرة بعد الوصول إلى مرحلة النضج السياسى والاجتماعى بمفهوم التعددية السياسية ، كما نادى بها هو قبل رحيله فى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى يوم ٣ أغسطس سنة ١٩٦٧ . فهل نحن قادرون على تحقيق هذا الهدف أم سنظل نتباكى على الديموقراطية المفقودة ظلماً؟ . وإذا كان نظام عبدالناصر هو السبب فى تعطيل مسيرة الديمقراطية ، فهاذا عطلها بعد رحيله؟!!

إن الحرية طريق لانهاية له ، ولسوف يظل جمال عبدالناصر رمزاً حيًا للكبرياء الإنساني والاعتداد القومي والكرامة . ليس في مصر فقط ، بل في الوطن العربي قاطبة ، إن لم يكن في العالم الثالث كله.

وإنى أحب أن أضع تحت أنظار القارئ الكريم ورقتين أنهى بها هذه الشهادة: الأولى: هي تقدير للموقف بخط يد الرئيس جمال عبدالناصر عن الشيوعية في الجمهورية العربية المتحدة (\*).

والثانية: هى صورة فوتوغرافية للخطاب الذى تسلمه الرئيس جمال عبدالناصر، والذى يقرر فيه قادة التنظيمات الشيوعية المصرية بخط يدهم وبإرادتهم الحرة حل كافة تنظيماتهم في الجمهورية العربية المتحدة، والذى سلمونى إياه في مكتبى بمنشية البكرى.

والبرقية المرفقة بهذه الرسالة تشمل أيضاً مشاركة باقى قادة التنظيمات الشيوعية الذين حالت ظروفهم دون أن يوقعوا بأنفسهم على الرسالة ، وناب عنهم السيد محمد كمال عبدالحليم فى توقيعها.

ويقول « جون بادو» سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر: « إن كينيدى كان يعلم كما كان هو يعلم تمامًا أن عبدالناصر لم يكن شيوعيًا، وإنها كان ثوريًا عملياً»، بل ويذهب بادو إلى القول بأن الولايات المتحدة كانت تسعى في ذلك الوقت لإنجاح تجربة عبدالناصر والتي أسهاها « الاشتراكية البراجماتية» للدولة بدلاً من أن تندفع مصر في طريق الشيوعية السوفيتية، ومما كان يطمئنهم في ذلك أن ناصر لم يكن أيديولوجيًا، فقد كان يأخذ بعض الأشياء من النظم الاشتراكية، لكنه كان أيضًا يأخذ أشياء أخرى من النظم الرأسهالية كلما وجد أن في هذا أو ذاك مصلحة عملية لاقتصاد بلاده.

وبالمناسبة فإنى أقرر هنا أنه حدث تجاوز تلقائى تم بمعرفة اثنين من ضباط البوليس الحربى ؛ وهما أحمد أنور ، وحسين عرفة اللذان توجها إلى مجلس الدولة فى محاولة للاعتداء على الدكتور عبدالرزاق السنهورى بتصرف شخصى وفردى منها ، ودون الرجوع لأى مسئول كبير من أعضاء مجلس قيادة الثورة ، وذلك عقب وصول إشاعة لها تفيد بأن مملول كبير من أعضاء مجلس قانونية ضد الثورة ، ولقد حال الرئيس جمال عبد الناصر مون إتمام هذه المحاولة فور علمه بها أقدما عليه فى اللحظة الأخيرة ، وفعلاً تم الاعتذار للدكتور السنهورى بواسطة الرئيس عبدالناص .

<sup>(\*)</sup> انظر الوثائق.

و أحب أن أؤكد هنا أنه لو كانت هناك تعليهات للقيام بمثل هذه الاعتداءات لكان قد تم الاعتداء على نقابة المحامين ، التي كانت قد أصدرت فعلاً في ذلك الوقت بياناً ضد الثورة ، أو كان قد تم الاعتداء على جريدة المصرى التي كانت بوقاً ضد الثورة !!

الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في الشئون الداخلية للدول ، وتغير أنظمة دول من أجل خدمة مصالحها الخاصة تحت ذريعة نشر الديمقراطية ، وما فكرة مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تروج لها الآن في الوطن العربي إلا ذريعة من جانبها للتحكم في المنطقة ، وتغيرها لصالح الكيان الصهيوني.

\* \* \*

## الفصل السابع عشر

# الأزمة مع اللواء محمد نجيب

وكانت العلاقة مع الإخوان المسلمين بالذات نقطة احتكاك حادة بين اللواء محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة ، فرغم أن الأخير كان قد اتخذ قراراً بإعادة فتح التحقيق في مقتل حسن البنا ، وأبدى استعداداً للتهدئة بل والتعاون مع أقطابهم ، كان اللواء محمد نجيب يعمل على المبادرة بإظهار تأييده لهم على الصعيد العلني.

تتين بهذه الأرضاع ، فشلد الديم باس الشبع ، أدُلا \_ الناد النكام الملك ، وبكم أمرة مرعل ، مع الناد الألقاب مدأنزاد هذه الأسرة . "ا يًا - باعلان. الجهورة وفتال الرئيس اللواد ما كالدلمرة ومحتضب فائد التعدة رايت الجهودة مع احتناظ بسلطان الماليّ في ظل المسترد المرثث . كالة ريسترهذا الثكام لمزاله فتزة الدثنقال ميكينث للشب التلز الأثبرة ق تشديد على الجمهوع: وافقيًا. شخص الرئيس حث الذار الدشر الجدير ا منيب علينا الدنشرة الارفأنششاء وأدغس المنزة إن افتض الابإنباده الأرثيد ، والدالمستناد داند دلا الترنود الفلاقة والمستونيسين الماستونيسين اللافرة المجيد لزار ۱۰٫۱ MAKE CI CH 2625 X-2- CIZE عغ درج الجمالات ماغ دري كفي هيراي

١٩٥٣/٦/١٨ قرار مجلس قيادة الشورة بإلغاء الملكية وإنهاء حكم أسرة محمد علي وإعلان الجمهورية برئاسة محمد نجيب

لم يختلف اثنان من أعضاء مجلس قيادة الثورة أو تنظيم الضباط الأحرار الذى يمثل القاعدة الأوسع حول ظروف تزعم اللواء محمد نجيب للثورة ، وأن إجماع الهيئة التأسيسية لاختياره لموقع الصدارة كان ينبع من معايير محددة تتمثل بصغر أعمار القيادات الرئيسية في الثورة ، وصغر رتبهم مما قد يطرح صعوبات كثيرة في تعاملهم مع القوى السياسية المختلفة في البلد ، أخذاً في الاعتبار المعايير التي كانت تسيطر على المجتمع العربي في ذلك الوقت في اختيار أعضاء النخبة الحاكمة من الشخصيات ذوى التاريخ السياسي الطويل والشهرة ومؤهلات البلاغة الكلامية في الخطابة.

قبيل فجر يوم الثالث والعشرين من يوليو ١٩٥٢ أوقظ اللواء محمد نجيب في منزله بالزيتون وقيل له إنه أصبح من الآن القائد العام للقوات المسلحة.

وبعد أسابيع قليلة معدودة من قيام الثورة كان مراسل وكالة أنباء «الأسوشيتد برس» يطلب تفسيرات لبعض الأحداث من اللواء محمد نجيب فكان جوابه:

« إذا كنت تريد التحدث إلى السلطة الحقيقية في حركتنا فإنني أقترح عليك الذهاب إلى ثكنات العباسية ومواجهة البكباشي . وقد تولى رياض سامي\* سكرتير اللواء نجيب مرافقة المراسل إلى القيادة العامة للقوات المسلحة حيث قابله البكباشي جمال عبدالناصر الذي ظل يتحدث لمدة أكثر من ست ساعات مع المراسل عن فلسفة الثورة المصرية.

كذلك لم يختلف اثنان في هذه الطليعة الثورية على مزايا اللواء محمد نجيب بدءاً من بطولاته في حرب فلسطين إلى مواقفه في مواجهة الملك وسمعته النظيفة داخل الجيش، علاوة على رتبته العسكرية العليا وكبر سنه نسبياً.

ومرة ثالثة فقد أجمعت غالبية الكتابات التى صدرت عن بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة على أن اللواء محمد نجيب لم يقنع بالدور الذى أوكل إليه ، واتجه فى فترة مبكرة إلى توسيع صلاحياته على حساب مجلس قيادة الثورة ، ومتخطياً القرارات التى كانت تتخذ من قبل المجلس ، والعمل على تقديم نفسه على أنه صاحب الثورة وليس مجرد واجهة لها.

لقد بدأ الخلاف بين اللواء محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة منذ الأيام الأولى بعد ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، حيث كان يحرص على الاستئثار بالسلطة والاتصال المباشر بالجاهير ،

<sup>\*</sup> راجع مذكرات رياض سامي شاهد على عصر الرئيس محمد نجيب ، المكتب المصري الحديث القاهرة ١٩٩٩

وكان عامل الأقدمية المتوفر لمحمد نجيب والذي يسبق أعضاء مجلس قيادة الثورة لمسافة طويلة يسبب له الكثير من الحساسية بل والمشاكل.

وقد عملت القوى السياسية الساعية لاختراق صفوف الطليعة الثورية وبخاصة الإخوان المسلمين والوفد والشيوعيين على استغلال هذا الموقف لصالحهم ، وكان لدينا في هذه الفترة في المخابرات \_ وكنت أحد أعضائها المؤسسين كما سبق أن أوضحت \_ تحليلاً لتطور الأزمة إن هناك نوعاً من الجبهة السياسية تريد أن تستخدم محمد نجيب كوسيلة للسيطرة على مجريات الأمور تحت ستار تحقيق الديموقراطية وإطلاق الحريات. ومع تعدد اتصالاتهم مع محمد نجيب بدأ يظهر أمام الرأى العام أن الثورة يعبر عنها صوتان لاصوت واحد ، كما تعددت شكواه من تجاهل أجهزة الإعلام \_ التي يشرف عليها صلاح سالم عضو مجس قيادة الثورة \_ لما يقوم به من أنشطة.

وبدأ هذا الوضع يحدث آثاره السلبية على وحدة القيادة فى الوقت الذى كانت قيادة الثورة منشغلة بعدد من القضايا الكبرى التى قامت من أجلها الثورة ، وفى مقدمتها مفاوضات الجلاء مع الإنجليز وقضية السودان إلى جانب المناورات المتعددة التى كانت تقوم بها القوى السياسية السابقة ، وموقف الأحزاب المختلفة وعدم قدرتها على استيعاب حجم التغيير الذى وقع فى مصر بعد ٢٣ يوليو ١٩٥٧.

وجرت مناقشة الموقف داخل مجلس قيادة الثورة خلال جلسات طويلة ومتعددة ، وقد استشعروا جميعا أن اللواء محمد نجيب يعمل على الظهور بمظهر المعارض لسياسة مجلس قيادة الثورة ، وأنه يسعى بذلك إلى توسيع شعبيته على حساب أعضاء المجلس ، وكان من رأى بعض الأعضاء أن يقوم بإصدار بيان يعلن فيه عدم القدرة على التعاون مع اللواء محمد نجيب ، وأنهم سيتركون له حرية التصرف كاملة ويعودون إلى مواقعهم السابقة في الجيش ، وكان يتبنى هذا الرأى كل من جمال عبدالناصر وعبد الحكيم عامر وصلاح سالم، بينها كان من رأى باقى أعضاء المجلس أن الموقف السياسي في الداخل والخارج علاوة على الحالة الاقتصادية لايحتمل اتخاذ هذه الخطوة ، وأن مصلحة البلاد فوق كل شئ ، يضاف إلى ذلك أن ترك السلطة كاملة لمحمد نجيب يتيح المجال أمام القوى الداخلية المتربصة بالثورة : كالإخوان المسلمين والوفد والشيوعيين والرأسهالية والاقطاع؛ المسارعة للتعاون معه والسيطرة على الحكم وتفريغ الثورة من مضمونها.

وكانت العلاقة مع الإخوان المسلمين بالذات نقطة احتكاك حادة بين اللواء محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة ، فرغم أن الأخير كان قد اتخذ قراراً بإعادة فتح التحقيق في مقتل حسن البنا ، وأبدى استعداداً للتهدئة بل والتعاون مع أقطابهم ، كان اللواء محمد نجيب يعمل على المبادرة بإظهار تأييده لهم على الصعيد العلني.

وبلغت الأزمة ذروتها في ٢٣ فبراير ١٩٥٤ بتقديم اللواء محمد نجيب استقالته ، والتي بدا منها أنه يهارس ضغطاً عنيفاً على مجلس قيادة الثورة ، وكان قد بعث باستقالته هذه مع ياوره إسهاعيل فريد ، وبالفعل دارت مناقشات طويلة وجادة ، كان محورها الأساسي هو الانسحاب والعودة إلى صفوف الجيش مرة أخرى ، وإعادة الحياة النيابية بنفس المعايير التي كانت مطبقة قبل الثورة ، أو ترك المسئولية الكاملة للواء محمد نجيب .

### تمرد سلاح الفرسان لعودة الحياة النيابية:

عقد ضباط سلاح الفرسان اجتهاعًا داخل ثكناتهم أخذ شكل الاعتصام ووصلت أخباره إلى مجلس قيادة الثورة، وتوجه كل من حسين الشافعي، ولحق به جمال عبدالناصر ودار حوار مع الضباط حول المطالب التي قدموها وكانت تتضمن:

\* حل مجلس قيادة الثورة ، وعودة أعضائه إلى وحداتهم العسكرية.

\* تعيين قائد عام للقوات المسلحة بالأقدمية ، وإلغاء ترقية وتعيين عبد الحكيم عامر كقائد عام للقوات المسلحة.

وحاول الرئيس جمال عبد الناصر إقناعهم بأن هذا لا يعد الأسلوب الملائم الذي يتبع داخل المجتمع العسكرى في عرض مطالبهم ، لكنه لم ينجح في إقناعهم ، وعاد إلى مقر القيادة العامة بكوبرى القبة لمواصلة بحث الموقف داخل مجلس قيادة الثورة . في نفس الوقت جرت محاولات من عدد من الضباط الأحرار إلى جانب ضباط آخرين للتحاور مع ضباط سلاح الفرسان ( المدرعات ) لكنها فشلت ، وانتشرت الأخبار بسرعة بين الضباط في مختلف أسلحة الجيش ، فتجمع عدد كبير منهم داخل مبنى القيادة العامة وخارجها مطالبين ببقاء المجلس ، وعدم الانسحاب من مواقعهم وإلا انتهت الثورة.

ظل مجلس قيادة الثورة في مداولاته إلى أن خرج صلاح سالم ليعلن اتفاق الجميع على العودة إلى الثكنات ، والاحتفاظ بمحمد نجيب رئيساً للجمهورية، واختيار خالد محى الدين رئيساً للوزراء.

وتوجه كل من خالد محى الدين وعباس رضوان وشمس بدران إلى محمد نجيب لإبلاغه بالقرار، وقد وافق عليه، وقام صلاح سالم بإبلاغ مدير الإذاعة لإذاعته، لكن الضباط المتواجدين داخل القيادة العامة وخارجها ثاروا ضد هذه القرارات ثورة عارمة، وانخرط الكثيرون منهم في البكاء، ودخل عدد منهم قاعة اجتهاعات مجلس قيادة الثورة للتحدث مع جمال عبدالناصر وإبلاغه معارضتهم، إلا أنه أبلغهم بأن هذه القرارات تخدم مصلحة البلاد وأنه لارجعة فيها، وخرج إلى سلاح الفرسان لإبلاغ الضباط بهذه القرارات.

وعندما عاد خالد محى الدين لمقر القيادة العامة بعد ذلك قابله الضباط المجتمعون هناك بروح عدائية ، بل حاول البعض الاعتداء عليه إلا أن عبدالحكيم عامر وجمال سالم حالوا دون ذلك.

دار بعد ذلك مناقشات في مكتب عبدالحكيم عامر ، وكانت عنيفة وبدت منها بوادر الانشقاق داخل مجلس قيادة الثورة ، بل وصدام مسلح وحسم عبدالحكيم الأمر بأن هدد بالانتحار إذا ما وقع قتال بين ضباط الجيش أو وحداته.

استمر الموقف المتوتر بين وحدات الجيش وخاصة بين ضباط الصف الثاني حيث:

حاصر ضباط سلاح المدفعية ثكنات سلاح الفرسان بمدافع الميدان والمدافع المضادة للدبابات بقيادة سعد زايد وأبو اليسر النصارى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى وأحمد شهيب وعاد رشدى وآخرون.

سيطر البوليس الحربي على مناطق العباسية وكوبرى القبة ، وتم اعتقال ضباط المدرعات الذين كانوا يتجهون إلى وحداتهم وعددهم يتراوح ما بين ٣٠ و ٤٠ ضابطاً.

قام سلاح الطيران بطلعات جوية فوق المنطقة تحت سيطرة على صبرى ووجيه أباظة بالتنسيق مع أعضاء مجلس الثورة من الطيران وبعض زملائهم الطيارين منهم حمدى أبو زيد وعبدالرجن عنان وكهال حمادة وحسين ذو الفقار صبرى وآخرون.

توجه كمال الدين رفعت ومعه بعض الضباط إلى منزل اللواء محمد نجيب في حلمية الزيتون حيث تم نقله إلى ميس ضباط المدفعية في منطقة ألماظة.

وعندما علم عبدالحكيم عامر بهذه الخطوة الأخيرة رفضها وسارع يإعادة محمد نجيب إلى بيته ، وعقد اجتماع لمجلس قيادة الثورة في اليوم التالى ٢٥ فبراير ١٩٥٤ قدم خلاله اقتراح من كل من كمال الدين حسين وأنور السادات وجمال سالم وصلاح سالم وحسن إبراهيم يقضى بطرد خالد محى الدين من مجلس قيادة الثورة ، وطالب البعض باعتقاله ، وطالب آخرون بتحديد إقامته في مدينة مرسى مطروح ، ومرة أخرى اقترح عبدالحكيم عامر بأن يسافر خالد إلى أوروبا لفترة زمنية يتفق عليها بدعوى العلاج.

وكان من رأى الرئيس جمال عبدالناصر أن لب القضية يتركز في محمد نجيب، وعدم إمكانية التعاون معه من جانب المجلس ككل، فإذا ما تقرر عودته فلابد أن يعود ومعه خالد محى الدين.

كانت الأخبار عما يحدث فى قمة السلطة قد بدأت تتسرب إلى الشارع المصرى ، فقامت عدة مظاهرات فى بعض الشوارع فى القاهرة ، وكذلك فى السودان تؤيد محمد نجيب ، وهدد ضباط الفرسان المحاصرين داخل معسكرهم بضرب مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى كوبرى القبة ، وقام ضباط المنطقة الشهالية بالأسكندرية ، وكان من بينهم ضباط ينتمون إلى التنظيات الشيوعية ، بإبلاغ مجلس قيادة الثورة بتأييدهم لمحمد نجيب.

وفى مساء يوم ٢٧ فبراير ١٩٥٤ أذاع مجلس الثورة بياناً جاء فيه قرار المجلس بعودة اللواء محمد نجيب رئيساً للجمهورية حفاظاً على وحدة الأمة ، وأن نجيب قد وافق على ذلك ، وقد حرص الرئيس جمال عبدالناصر على إصدار هذا البيان تجنباً لانقسام الأمة وقوع صدام مسلح بين وحدات الجيش.

قامت مظاهرات مؤيدة لمحمد نجيب حول قصر عابدين \_ وكان يهارس أعهاله اليومية من هذا القصر \_ فخرج يخطب في المتظاهرين ، وكان بجواره أحد أقطاب الإخوان المسلمين وهوعبدالقادر عودة الذي ألقى كلمة بدوره في المتظاهرين.

خلال عملنا بالمخابرات رصدنا تزايدًا ظاهراً في معدل اللقاءات بين الإخوان المسلمين والحزب الاشتراكي والوفد والتنظيات الشيوعية في تلك الفترة ، وكانت بعض هذه اللقاءات تتم في قصر عابدين بينها تعقد لقاءات أخرى في عيادة أحد الأطباء المرتبطين بمحمد نجيب.

وفى محاولة لإجهاض تدهور الموقف، أصدر مجلس قيادة الثورة عدة قرارات تقضى بإغلاق الجامعات لمدة أسبوع واعتقال حوالى خمسين شخصاً من القيادات السياسية المختلفة، وفى ٢٥ مارس ١٩٥٤ أصدر مجلس قيادة الثورة القرارات التالية:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام المباشر تجتمع في يوليو ١٩٥٤، وتكون مهمتها مناقشة مشروع الدستور، وإقراره والقيام بواجبات السلطة التشريعية إلى حين انعقاد مجلس نيابي جديد وفقاً لأحكام الدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية.
  - إلغاء الرقابة على الصحف.
  - إلغاء الأحكام العرفية قبل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية.
  - يكون لمجلس قيادة الثورة سلطة السيادة إلى حين اجتماع الجمعية التأسيسية.

وفى أعقاب صدور هذه القرارات كثف اللواء محمد نجيب من اتصالاته بقيادة الإخوان المسلمين (الهضيبي عبدالقادر عودة عمر التلمساني)، والحزب الاشتراكي

(أحمد حسين)، وكذلك مع عناصر حزب الوفد، وكان يقوم بدور حلقة الاتصال في ترتيب اللقاءات نقيب المحامين الأسبق ومحمد رياض السكرتير العسكرى لمحمد نجيب.

ورصدت أيضًا تحركات ومعلومات تفيد بأن الإخوان المسلمين يدبرون لتنفيذ انقلاب عسكرى خلال شهر مارس ١٩٥٤ ، وأن هناك بعض الضباط يقومون بعدة اتصالات مع بعض الضباط الآخرين للقيام بانقلاب ضد الثورة.

ورغم استمرار الأزمة فقد توجه مجلس قيادة الثورة خلال تلك الفترة إلى احتواء الموقف ومعالجة الانقسامات داخل القوات المسلحة فقام بالإفراج عن ضباط قضية المدفعية.

وفى ٢٥ مارس ١٩٥٤ عقد مجلس قيادة الثورة اجتهاعًا لمناقشة الموقف ، وطرح فيه نقطتين، تقضى أولاهما بإلغاء قرارات ٥ مارس ١٩٥٤ ، أما الثانية فكانت تختص برفع كافة القيود والإفراج عن المعتقلين إلى جانب إضافة حرمان بعض الفئات من ممارسة العمل السياسي ومنهم النواب الذين صدّقوا - من قبل الثورة - على أية قوانين مقيدة للحريات ، ومن خضعوا لقانون الإصلاح الزراعي ومن تولوا مناصب وزارية في الفترة من ١٩٣٢ - ١٩٥٢ ، وذلك بهدف منعهم من الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية ، كما صدرت القرارات التالية :

- مجلس قيادة الثورة لايشكل حزب.
  - لايحرم أحد من حقوقه السياسية.
- الساح بإطلاق تشكيل الأحزاب.
- يتم انتخاب الجمعية التأسيسية انتخابًا حرًا مباشراً.
- حل مجلس قيادة الثورة في ٢٣ يوليو ١٩٥٤ ، وتسلم السلطة في البلاد لمثلى الأمة.
  - يُنتخب رئيس الجمهورية بواسطة الجمعية التأسيسية فور انعقادها.

وقد تم الإفراج عن المعتقلين في في نفس الليلة . وحاول اللواء محمد نجيب في نفس الليلة أيضًا الاتصال بمصطفى النحاس رئيس حزب الوفد بدعوى السؤال عن السيدة حرمه.

وفى ٢٨ مارس ١٩٥٤ أعلن المؤتمر العام لنقابات العمال الدعوة للإضراب العام اعتباراً من ٢٩ مارس ١٩٥٤ ، حتى يعدل مجلس قيادة الثورة عن هذه القرارات ، كما

حاول اللواء محمد نجيب النزول إلى الشارع لاختبار شعبيته ، لكنه قوبل بهتافات عدائية في وسط البلد ـ شوارع عهاد الدين و ٢٦ يوليو وأمام سينها ريفولي وعبدالخالق ثروت وميدان سليهان باشا وميدان التحرير وميدان باب الخلق وباب اللوق النج ـ مما أكد تحول الشارع المصرى عن تأييده بعد انكشاف صراعه مع مجلس قيادة الثورة.

أحب هنا أن أقرر أننا كنا موجودين في الشوارع والميادين ورأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا ما كان يُقال ، ويحدث ، ولم تكن الأوضاع في تلك الفترة تُروى لنا أو نقرأها في تقارير المخبرين وغيرهم بل كنا نحن شهود عيان على ما كان يحدث في الشارع المصرى . ومن الشهود كان السادة : محمد وفاء حجازى، وزغلول عبدالرحمن ، ومحمد زغلول كامل، وعبدالرحمن فريد ، وحامد محمود حامد، وسامى شرف.

وبالمناسبة فقد رأيت أن أسجل ما شاهدته في هذه الفترة وفق ما جاء في مفكرتي الشخصية كما يلي :

### حول أزمة مارس سنة ١٩٥٤

تضاربت الأقوال حول حركة مارس ١٩٥٤ من أنها كانت نتيجة رشوة مالية دفعت للعمال وتضاريت الأقوال أيضاً حول المبلغ الذي دفع كرشوة من مليون جنيه كها نشرته جريدة المصرى ـ الناطقة بلسان حزب الوفد ـ إلى أربعة آلاف جنيه كها ذكر الشيوعيون (حدتو)، وكذلك بعض الإقطاعيين والرجعيين.

كانت أزمة سلاح الفرسان الشرارة الأولى لما حدث بعد ذلك في مارس ١٩٥٤ تحت شعار الديمقراطية والمطالبة بتحقيقها !

وكلمة الديمقراطية هي كلمة حق أريد بها باطل \_ كها يثار الآن حول نكسة ١٩٦٧ أنها كانت بسبب الديمقراطية.

وبإلغاء التجمع الأساسى للقوات المسلحة من مدفعية وطيران وحتى من داخل ضباط الفرسان أنفسهم ، فقد ظهر جلياً بها لا يقبل مجالاً للشك أو البحث في تلك الفترة أن تكتل الجبهة التى حصرت بالاسم وبالعمل وبالتحركات من الوفديين والإخوان المسلمين والشيوعيين الذين عمدوا وخططوا لاستغلال اللواء محمد نجيب \_ نتيجة تصرفات وتسرب خلافات كانت قد بدأت تظهر على السطح بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة فيها عدا الصاغ خالد محيى الدين \_ قد استهدف ضرب ثورة ٢٣ يوليو في مقتل بالاستعانة باللواء محمد نجيب كواجهة تمهيداً للاستيلاء على الحكم ، ثم التخلص من محمد نجيب نفسه بعد ذلك دون أن يكون لديه قدرة أو وسيلة مقاومة عناصر هذه الجبهة.

وبعد ما قرر مجلس قيادة الثورة حل نفسه وتحدد لإنهاء مهمته ٢٣ يوليو ١٩٥٤ ، فقد قررت الجبهة استغلال الموقف ، وقامت بالتعجيل بتنفيذ المخطط عل أساس أن يتم بشكل جاهيرى من خلال اتحاد عهال النقل ، وتم ترتيب لقاء بين صاوى أحمد صاوى \_ وهو بالمناسبة كان من أقرباء يوسف منصور صديق عضو مجلس الثورة السابق \_ ومحمدى عبدالقادر لمقابلة اللواء محمد نجيب في منزله المجاور لمنزل يوسف صديق في حلمية الزيتون.

عرض محمد نجيب عليهم مبلغ عشرة آلاف جنيه كدفعة أولى مقابل القيام بعملية إضراب واعتصام ضد مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو ، والمطالبة بالإصرار على تنفيذ قرار المجلس وعودة الضباط إلى ثكناتهم ، وكان موقف صاوى أحمد صاوى هو عدم القبول وعدم الرفض بل طلب مهلة للتفكير في الأمر لمدة ٢٤ ساعة ، وخرج صاوى أحمد صاوي من حلمية الزيتون ومعه محمدى عبدالقادر وتوجها إلى القسم الخاص في مبنى وزراة الداخلية حيث أبلغا ضابط المخابرات اليوزباشي محمد وفاء حجازى مسئول النشاط العمالي في المخابرات العامة في ذلك الوقت ، وكنت أشاركه في نفس الغرفة في مكتبين متجاورين حيث كنت مسئولاً عن نشاط القطاع الحكومي والرأى العام ، وبادر وفاء حجازى بإبلاغ الأمر لمحيى الدين أبو العز رئيس القسم ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل في مقر هيئة التحرير بعابدين حضره كل من السادة أحمد عبدالله طعيمة ومحمد وفاء حجازى وعبدالرحمن فريد.

كان صاوى أحمد صاوى ومحمدى عبدالقادر مثلهم كمثل عمال مصر وفلاحيها يميلان لتأييد واستمرار الثورة وكافرين بالأحزاب القديمة وطلبا بحث الأمر.

وبعد نقاش ، شارك فيه كل من حسن طلعت والسيد إبراهيم من المباحث العامة وباعتبارهما المسئولين عن القطاع العالى ، ولم يدم هذا الاجتماع طويلاً وتم الاتفاق على العمل على استمرار الثورة ورفض وإلغاء قرار حل مجلس قيادة الثورة والمطالبة بإصدار دستور دائم.

وفى لحظات قرر المجتمعون أن يبدأوا على الفور وبدون إبطاء الإضراب والاعتصام مع استدعاء رؤساء نقابات العمال الآخرين للاتفاق والتنسيق بين عمال النقل العام والسكة الحديد وسائقى السيارات الأجرة وعمال الغزل والنسيج واستثناء عمال مرافق المياه والكهرباء والمخابز والمستشفيات.

ومرت الأيام ٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٨ و ٢٩ ماس ١٩٥٤ ، وتم التنسيق بين الكل على القيام بعمل جماعى لدعم الثورة وعلى أساس ألا يتأثر الإنتاج أو الأمن العام أو المرافق العامة أو الخاصة بأى أضرار مهما كانت الأسباب. و الحقيقة كان الإجماع سائداً في

كل المناقشات والتحضير والترتيب للاعتصام والإضراب خصوصاً بعد انضام كبار النقابيين من أمثال أحمد فهيم وعبداللطيف بلطية وغيرهم من القيادات العالية الشريفة.

إذن التفكير والتحضير والتنفيذ قد تم بقناعة ذاتية من عمال مصر وقياداتهم في مختلف القطاعات ، وهم الذين رفضوا التآمر.

وقد قام جمال عبدالناصر وصحبه عبدالحكيم عامر بزيارة مقر اتحاد عمال النقل المشترك مساء يوم ٢٩ مارس ١٩٥٤ طالبين من العمال إنهاء الاعتصام والإضراب، وقبل العمال هذه الدعوة.

وفى ٢٩ مارس ١٩٥٤ سلم محمد نجيب استقالته \_ التي أجبر عليها هذه المرة \_ إلى مجلس قيادة الثورة الذي اجتمع واتخذ عدة قرارات هي :

- و إرجاء تنفيذ قرارات ٥ و ٢٥ مارس ١٩٥٤ حتى نهاية فترة الانتقال.
  - الاتفاق على تشكيل مجلس وطنى استشارى.

وفى ١٧ إبريل ١٩٥٤ بدأ مجلس قيادة الثورة يستعيد توازنه من جديد ويملك حرية التصرف كاملة بعد أن انكشفت أغراض الشخصيات التي تسببت في إثارة الصراع، ومن ثمّ فقد صدرت في هذا التاريخ عدة قرارات هامة كانت تعبيراً عن مركز الثقل الحقيقي للسلطة وشملت ما يلي:

- تعيين جمال عبدالناصر رئيساً للوزراء.
- تقديم خالد محى الدين لاستقالته من عضوية مجلس قيادة الثورة ، وتقرر سفره إلى الخارج.
- اعتقال ١٥ من ضباط سلاح المدرعات (الفرسان) الذين قاموا بمحاولة لقلب نظام الحكم كما اعتقل عدد من قيادات الإخوان المسلمين منهم عبدالمنعم عبدالرؤوف وأبو المكارم عبدالحي وحسين حمودة وخليل نور الدين وسعد الدين صبري.

كما جرى إحباط النشاط الشيوعي المضاد أيضاً ، واعتقال عدد من عناصرهم منهم مصطفى كمال صدقي.

ومع تصاعد المواجهة مع الإخوان المسلمين التي بلغت ذروتها بتدبير محاولة اغتيال جمال عبدالناصر والتي انتهت إلى الفشل، وتوجيه ضربة للجماعة بحكم انكشاف تورط قياداتها في تدبير محاولة الانقلاب والقبض على أعضاء التنظيم السرى العسكرى وإحباط مخططاته، لم يعد لمحمد نجيب أى مصدر قوة ومن ثم تم إقصاؤه عن رئاسة الجمهورية في ١٤ نوفمبر ١٩٥٤.

## كان من أهم نتائج أزمة مارس ١٩٥٤:

- عزل محمد نجيب.
- حل الأحزاب السياسية.
- إغلاق صحيفة المصرى.
- حل جماعة الإخوان المسلمين.
- فشل محاولة الانقلاب العسكري في سلاح الفرسان.
  - حل نقابتي الصحفيين والمحامين.
- كشف الجهاز السرى للإخوان المسلمين داخل الجيش.
  - محاولة اغتيال جمال عبدالناصر (٢٦/ ١٠/ ١٩٥٤).
  - إقالة خالد محى الدين من عضوية مجلس قيادة الثورة.
    - اعتقال الشيوعيين ومحاكمتهم.

ولقد أطاحت اعترافات الإخوان فى محكمة الشعب باللواء محمد نجيب وبرغم أن هذه الاعترافات كانت بمثابة صدمة عامة للمصريين الذين كان كثير منهم يعجبون باللواء محمد نجيب ؛ فهو رئيس الجمهورية ، وهو الرجل الأكبر سنًا والأكثر حكمة بين الضباط الأحرار الذين صنعوا الثورة.

برغم كل ذلك فقد وضعت هذه الاعترفات فصل النهاية لوجود محمد نجيب على رأس الثورة ، وعلى رأس الحكومة المصرية ، وصدرت الجرائد في صباح يوم ١٥ نوفمبر 190٤ تحمل الأخبار والعناوين الأكثر إثارة :

« إعفاء نجيب !» .. « مجلس الثورة يقرر بقاء منصب رئيس الجمهورية خالياً».

وقالت الأخبار: «أُعفى اللواء محمد نجيب من رياسة الحمهورية ومن عضوية مجلس قيادة الثورة .. اجتمع مجلس قيادة الثورة صباح أمس وأصدر هذا القرار.

وتولى اللواء عبدالحكيم عامر القائد العام ووزير الحربية ، وقائد الجناج حسن إبراهيم وزير القصر إبلاغ هذا القرار لمحمد نجيب في الساعة الحادية عشرة في قصر عابدين وغادر محمد نجيب القصر بعد إبلاغه القرار.

واجتمع مجلس الوزراء بعد ظهر أمس وأحيط بقرار مجلس قيادة الثورة ، ويقيم اللواء محمد نجيب الآن مع أسرته في قصر المرج ، وهو القصر الذي كانت تملكه السيدة زينب الوكيل».

# ببلينياره الثرق

بعد الدلليع على ليعلامث الميشوها العائدي ، مدرايسين:

1 2

(المانة إليانا)

بين السيال دُين اللماد ١.ع مونيب مدميع الناصب الن يستنلها ، على أد بين منصب راسة الجهوع شاخل .

(Eden)

ميستريميسس، تيادة ، للثرةُ بينيازة إسبيا لرقمين البكبا من الدي جمال حبدا لناصر جسبين في فمل كافة الحالمة •

مدن ۱۱ ربي الزدلات (۱۱ نزنبيك).

Chille when when

ومضت جريدة الأخبار تروى تفاصيل إعفاء اللواء محمد نجيب من رئاسة الجمهورية فقالت :

« كان ذلك عقب اجتماع مجلس قيادة الثورة في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس برياسة جمال عبدالناصر في مبنى مجلس الوزراء . توجه البكباشي زكريا محيى الدين وزير الداخلية صباح أمس إلى منزل جمال عبدالناصر واستمر هناك حوالى الساعة ثم غادرا المنزل في الساعة العاشرة والثلث ، وتوجها إلى القيادة العامة بكوبرى القبة حيث انضم إليها اللواء عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية ، وتوجهوا جميعاً إلى مبنى رياسة الوزراء.

وكان فى انتظارهم بمبنى رياسة الوزراء أعضاء مجلس قيادة الثورة ، وبمجرد وصولهم اجتمع المجلس فى الساعة الحادية عشرة إلا الربع برياسة الرئيس جمال عبدالناصر ، واستمر الاجتماع حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ؛ حيث أعلنت قرارات المجلس ، وهى إعفاء اللواء محمد نجيب من جميع المهام التى كان قد كلفه بها مجلس الثورة ، وبقاء منصب رئيس الجمهورية شاغراً.

وعلى أثر ذلك خرج اللواء عبدالحكيم عامر وقائد الأسراب حسن إبراهيم وتوجها إلى القصر الجمهوري لإبلاغ اللواء محمد نجيب بقرارات مجلس قيادة الثورة ، وفي القصر الجمهوري تم إبلاغ اللواء محمد نجيب بقرارات المجلس .. وركب اللواء محمد نجيب سيارته وبجواره قائد الأسراب حسن إبراهيم وغادرا القصر.

وعاد اللواء عبدالحكيم عامر إلى مبنى مجلس الوزراء حيث انضم إلى أعضاء مجلس الثورة، وأبلغهم بإتمام إبلاغ محمد نجيب بقرارات مجلس الثورة.

وفي هذه الأثناء كانت قد صدرت الأوامر باستدعاء مجلس الوزراء للاجتماع في جلسة غير عادية في الساعة الواحدة بعد ظهر أمس ، وبدأ أعضاء مجلس الوزراء يتوافدون على مبنى الرياسة من الساعة الواحدة إلا الربع.

وفى الساعة الواحدة انتقل مجلس الثورة إلى قاعة اجتماع مجلس الوزراء وبدأ الاجتماع برياسة جمال عبدالناصر ، واستمر مجتمعاً حتى الساعة الثانية إلا الربع ، وأحيط فيها علما بقرارات مجلس قيادة الثورة.

وصرح الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية عقب الاجتماع بأن جمال عبدالناصر رئيس مجلس الوزراء كلفه بإبلاغ قرارات مجلس قيادة الثورة إلى جميع السفارات والمفوضيات المصرية في الخارج، وقال الدكتور محمود فوزى أنه سيجتمع في وزارة

الخارجية باللواء على نجيب سفير مصر في سوريا الاطلاعه على تفاصيل الموقف في سوريا.

وكان البوليس فى فجر اليوم السابق قد ألقى القبض على إبراهيم الطيب رئيس الجهاز السرى للإخوان، وبمجرد القبض عليه سالت اعترافاته الخطيرة ؛ وكانت أكثرها خطورة هى اعترافاته على اللواء محمد نجيب.

فقد اعترف إبراهيم الطيب بأن محمد نجيب كان على صلة سرية بالإخوان من شهر إبريل بنفس العام ، وأنه قبل أن يلعب دوراً هاماً في انقلاب الإخوان الدموى ، وأن محمد نجيب أفهم الإخوان أنه يستطيع أن يسيطر على الموقف بعد اغتيال جمال عبدالناصر .

واعترف إبراهيم الطيب بأن حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان وعبدالقادر عودة أوصلاح شادي كانوا حلقة الاتصال السرى بين الإخوان واللواء محمد نجيب، وأحيانا تكون الوسيلة أشخاصاً آخرين من المتصلين بالهضيبي.

وتوالت اعترافات إبراهيم الطيب .. فقد اعترف : « بأن المجلس الأعلى للجهاز السرى هو الذى وضع خطة الاغتيالات والانقلاب ، وأن هذه الخطة لا علاقة لها باتفاقية الجلاء وإنها وضعت للتخلص من النظام الحاكم ، وأن المرشد العام حسن الهضيبي أقر هذه الخطة وصدّق عليها.

وقال إبراهيم الطيب: « لقد كنت مستمراً في تنظيم باقى الإخوان الذين لم يعتقلوا وكنت أبذل محاولة نهائية لتنفيذ خطة الانقلاب»!

ومضى إبراهيم الطيب يقول عن خطة الإخوان: «كانت الخطة تتلخص فى إعداد الإخوان، وتعبئتهم وتدريبهم والقيام بحوادث اغتيالات للجهاز الحكومى كله من رئيس الوزراء جمال عبدالناصر إلى كل معاونيه، وعدد من ضباط الجيش، وقد تقرر فى الخطة أن نقتل جمال عبدالناصر بأى شكل فى منزله أو فى مكتبه أو فى الشارع ؛ لأننا كنا نعتبره المسؤول عن الجهاز الحكومى.

وبعد اغتيال جمال عبدالناصر نقوم بحركة شعبية ومسلحة ، وأن يتم تأمين الجيش بواسطة محمد نجيب ، وفي الوقت نفسه يقوم الإخوان بمظاهرات شعبية مسلحة ، ومن أجل هذا جمعنا السلاح لاستعماله في هذه المظاهرات.

وقد أبلغت يوسف طلعت هذه الخطة وأبلغني أن المجلس الأعلى هو الذي وضعها ، وأنه عرضها على المرشد العام الأستاذ الهضيبي فصدّق عليها. وكان المتفق عليه بعد الاغتيالات وقيام المظاهرات المسلحة أن يتولى محمد نجيب تأمين الثورة الجديدة ، وإلقاء بيان للتهدئة فإذا حصلت مقاومة بعد ذلك تحدث اغتيالات جديدة.

وعندما تلقيت هذه التعليمات من يوسف طلعت أبلغتها إلى جميع قادة الفصائل لتنفيذها، وقد قصدنا من اغتيال جمال عبدالناصر ألا يقع صدام بين الشعب وبعضه، وقد أفهمنا محمد نجيب أنه يستطيع أن يسيطر على الموقف.

وكنا نظن أن الذين سينجون من الاغتيالات سوف يسلمون أنفسهم حقناً للدماء؛ وخصوصاً عندما يرون أن رئيس الجمهورية محمد نجيب هو القائم على رأس الوضع الجديد، والخطة ليس لها أية علاقة باتفاقية الجلاء، ولكن السبب في وضعها هو التخلص من الوضع الحالى، وعندما فشل حادث اغتيال جمال عبدالناصر لم أيأس!.

وكنت أحاول من مخبئي إعادة تنظيم الفصائل التي بقيت بعد الاعتقالات لنحاول أن نقوم بالخطة التي وضعها المجلس الأعلى ، وكنت أستعين ببعض الأخوات المسلمات في نقل التعليمات إلى أعضاء الفصائل.

وكان محمد نجيب قد وعدنا في شهر إبريل بأن الجيش معه ، فلما تبين أن هذا غير صحيح رأينا أن نستعيض عن الجيش بالمظاهرات الشعبية المسلحة».

ولم يكن هذا فقط هو كل ما اعترف به إبراهيم الطيب!

فقد قال فيها بعد أمام محكمة الشعب أن اللواء محمد نجيب كان يكتب المنشورات ويكلف الإخوان بطبعها وتوزيعها!

واعترف إبراهيم الطيب بأن عبدالقادر عودة سلمه منشوراً مكتوبًا بالقلم الرصاص ليس بخطه وبتوقيع محمد نجيب يهاجم فيه اتفاقية الجلاء، وأن الجهاز السرى أعد خطة الاغتيالات بعد أن تم التفاهم مع محمد نجيب، وأنهم قرروا اغتيال كل من يقف ضد ثورتهم المسلحة.

وقال إبراهيم الطيب أيضًا إن حزام الديناميت كان معدًا لتفجيره في الرئيس جمال عبدالناصر وزكريا محيى الدين وزير الداخلية.

ومن أغرب ما قاله أنه قرر اغتيال جمال عبدالناصر رغم أنه لم يقرأ اتفاقية الجلاء، واكتفى بها قاله له عبدالقادر عودة بأنها تنص على عودة الإنجليز إلى القنال في حالة خطر الحرب، وهذا معناه أن الإنجليز لن يخرجوا من مصر لأن خطر الحرب قائم.

وفى خطاب أرسله مصطفى أمين إلى الرئيس جمال عبدالناصر فى ٥/ ٨/ ١٩٦٥ بعد القبض عليه فى قضية التخابر مع الولايات المتحدة ، ذكر مصطفى أمين أنه إبان أزمة مارس ١٩٥٤ أبلغ محمد نجيب «لى وايت» الصحفى الأمريكي ، والذى كان يعمل كمندوب لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى القاهرة أن أعضاء مجلس قيادة الثورة شيوعيون، وأنه يريد التخلص منهم ، وطلب تأييدا أمريكياً مثلها تؤيده بريطانيا . وكان رأى «لى وايت» أن مصلحة الغرب فى بقاء اللواء محمد نجيب لأنه إذا تركت الفرصة لفريق ناصر فإنه سيصبح خطراً على مصلحة أمريكا وبريطانيا لا فى مصر وحدها بل فى الشرق الأوسط كله.

# هل أساء عبدالناصر معاملة الرئيس محمد نجيب؟ شهادة اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة

وبشأن ما أثاره البعض افتراء من سوء معاملة تعرض لها اللواء محمد نجيب من قبل رجال الثورة ؛ فهذه شهادة اللواء حسن طلعت مدير المباحث العامة الأسبق حتى عام ١٩٧١ في كتابة « في خدمة الأمن السياسي مايو ١٩٣٩ ـ مايو ١٩٧١ » في الصفحة رقم (٩٠)

« قرأت بعد ذلك مذكرات ومقالات توحى بأن الرئيس جمال عبدالناصر لم يكن كريماً فى معاملته الشخصية للواء محمد نجيب ، وقد لمست بشخصى بعض تصرفات عبدالناصر حيال محمد نجيب ، ولم تكن مما يمكن وصفه بأنه من قبيل الغدر أو التنكّر للرفقة القديمة ؛ تلك الصفات التى لايمكن إلصاقها بعبد الناصر فقد حدث عندما كنت أتولى منصب مدير المباحث العامة فى النصف الثانى من الستينيات أن اتصل بى السيد سامى شرف ، وأبلغنى بأن اللواء محمد نجيب طلب أن يزوره مندوب للسيد الرئيس ، وطلب منى التوجه لمقابلته فى قصر المرج الذى يقيم به لمعرفة ما يريده.

توجهت لزيارة اللواء محمد نجيب فى قصر المرج الذى كانت تملكه المرحومة السيدة زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس . ورغم أننى لم أشاهد القصر فى أيام عزه وإقباله فإننى كنت أسمع أنه تحفة فى حسن الذوق وتوافر أسباب الراحة . ولقد صدمت عندما شاهدت القصر فوجدته كالأطلال المهجورة ، وقد تحطم معظم زجاج نوافذه والمرايا التى كانت تزين جدرانه وأصبح خالياً من الأثاث عدا حجرة واحدة فى الطابق الثانى يقيم بها الرئيس السابق محمد نجيب ويتخدها مقراً لنومه ومعيشته . ولم يكن أثاث الحجرة لائقاً كها أن الفوضى كانت تعم كل شئ بها .

أما الحديقة الكبيرة فقد كانت مهملة تماماً حتى أصبحت كالصحراء الجرداء. فاستعلمت من الحراس عن سبب ذلك، وهل طلب محمد نجيب استكمال أوجه النقص هذه و رفض طلبه ؛ فعلمت أن شيئاً من ذلك لم يحدث ، وأنه هو الذي ترك الأمور تصل إلى هذا الحد.

أبلغت الرئيس السابق بأننى موفد من الرئيس جمال عبدالناصر لسماع ما يريد إبلاغه له فأبلغنى بمطالبه وهى خاصة بتسوية ديون عليه تبلغ عدة آلاف وزيادة معاشه إلى ٢٠٠٠ جنيه شهرياً ، وتخصيص سيارة جديدة لتنقلاته حيث أصبحت سيارته في حالة سيئة .

أبلغت السيد سامى شرف بهذه المطالب ، وبعد يومين كلفنى بالتوجه لمقابلة الرئيس السابق محمد نجيب وتسليمه المبلغ الذى طلبه والسيارة الجديدة ، وإبلاغه بأنه قد صدر قرار برفع معاشه وإبلاغه تحيات الرئيس جمال عبدالناصر ، وأنه يسره أن يصله عن طريقتى كل رغبات الرئيس محمد نجيب ..

وخلال المدة التى قضيتها بعد ذلك فى إدارة المباحث العامة وإلى أن حدثت مؤامرة ١٥ مايو ١٩٧١ كان الرئيس السابق محمد نجيب يشرفنى بزيارة مكتبى من وقت لآخر ولم أسمع بأن رغبة ما له قد رفضت».

كان اللواء محمد نجيب نفسه يقول:

« إن الناس تصفق له \_ محمد نجيب \_ من دون أن يستحق التصفيق ؟ لأن لا علاقة له بها حدث ، وإنها يقطف ثمرة من المفروض أن يقطفها من أحدثوا التغيير»).



### الفصل الثامن عشر

# ثورة يونيو والإخوان السلمون

أما علاقة الرئيس جمال عبدالناصر بالإخوان المسلمين فليس لها أدنى صلة بالإسلام كدين وحضارة ، ولكنها كانت علاقة قوة ، وصراع على السلطة منذ اليوم الأول إلى الآن، غير أن جماعة الإخوان المسلمين استغلوا كل شئ من أجل تشويه الثورة وقائدها بها فيها استغلال الدين ظلها وافتراء ،وهذه عاداتهم ؟ فهم على استعداد لفعل أى شئ والتحالف مع أى جهة مقابل الحصول على السلطة والمال.



واجهت جماعة الإخوان المسلمين على مدى تاريخها إشكالية كبرى ؛ لقد قامت فى البداية كجهاعة دينية تعمل فى مجال الدعوة وتخليص الإسلام من البدع الدخيلة عليه وترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين بين أفراد المجتمع، ولا ننكر أنها بذلك كسبت أرضية واسعة فى المجتمع ، ولكنها فى الوقت نفسه أبدت طموحًا سياسياً كبيرًا للعب دور مؤثر على المسرح السياسي ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى ، كله مستغلة فى ذلك حالة الفوران السياسي التى أعقبت ثورة سنة ١٩١٩ وانتشار الاستعمار الأوروبي فى المنطقة ومن ثم تصاعد حركة المقاومة.

والأمر المنطقى أن ينصب الشق السياسى فى نشاط الإخوان المسلمين على مقاومة المحتل الأجنبى والتصدى لألوان الفساد فى الداخل ، لكن ما حدث بالفعل هو سعى قادة الجهاعة \_ وفى مرحلة مبكرة جداً \_ إلى دخول المعترك السياسى كتيار صالح للاستخدام من جانب الملك ، وأحيانًا من جانب البريطانيين أنفسهم لضرب تيارات أخرى وفى مقدمتها حزب الأغلبية ، وأقدم هؤلاء القادة على بعض التصرفات لخدمة هذا الهدف ، لكنها أثارت ردود فعل معاكسة لأجنحة أخرى داخل الجهاعة.

وقد تمثل أول هذه التصرفات عندما قبل الشيخ حسن البنا تبرع الشركة الفرنسية التي كانت تدير قناة السويس وقتئذ، بمبلغ خمسائة جنيه لبناء أول مقر للجهاعة في مدينة الإسهاعيلية ، مما أثار اعتراض بعض الأعضاء المؤسسين باعتبار أنها شركة استعمارية لايهمها الإسلام في شئ ، لكن الشيخ كان مهتهاً في المقام الأول بتدبير التمويل اللازم لجهاعته الوليدة، والأهم من ذلك هو طمأنة القائمين على الشركة ومن ورائهم الأجانب المنتشرين في منطقة قناة السويس إلى اقتصار مقاصده على الجوانب الدينية فقط حتى يتمكن من ترسيخ قواعد جماعته في هدوء.

وفى هذا السياق ارتبطت الجماعة بعلاقات متنامية مع الملك فاروق ؛ الذى رأى فيها عوناً كبيرًا له باعتبارها تنظيماً يقاوم النشاط الشيوعي ، وكان الملك فاروق في نفس

الوقت يعمل على دعم وتمويل الجماعة لمواجهة حزب الوفد ، ويعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة الوحيدة التي تحتكم إلى قواعد شعبية تستطيع أن تنافس الوفد في شعبيته ، ومن الصدف العجيبة أنه في تاريخنا القريب جداً كان أنور السادات يتبع نفس الأسلوب الملكي، ولكن بخلاف بسيط ؛ هو أنه استخدم هذه الجماعة لمواجهة الناصريين مع انقلاب مايو ١٩٧١.

ومما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الملك فاروق وجماعة الإخوان المسلمين ، أنه في أكثر من مرة عندما كان حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين ـ وهو في نفس الوقت زوج شقيقة مراد باشا محسن ناظر الخاصة الملكية ـ يقابل الملك فاروق كان يخرج من كل مقابلة ليصرح بقوله : « زيارة كريمة لملك كريم».

وبعد معاهدة ١٩٣٦ ظهرت جماعة الإخوان المسلمين على المسرح السياسي عندما اشتد الصراع بين الملك والوفد ، وكان على ماهر باشا رئيس الديوان الملكي والرجل القريب جدًا من فكر وقلب الملك والمستشار الأكثر قربًا وتأثيرًا على القصر ، على علاقة طيبة بالشيخ حسن البنا المرشد العام للجهاعة وبعض أفراد الجهاعة ، واعترض بعض أعضاء الجهاعة رافضين هذه العلاقة ووجهوا إنذاراً للمرشد العام للجهاعة مطالبين فيه بقطع هذه العلاقة ، ولكن حسن البنا رفض هذا الإنذار ، وطرد الرافضين ، وقد كتب أحدهم مقالا يشرح فيه أسباب الانقسام، وذكر فيه " أنهم خرجوا ؛ لأن الجهاعة موالية للقصر الملكي ، كها أورد أسباباً أخرى تفيد التلاعب في الأموال ، وبعض التصرفات غير الأخلاقية».

ولقد خصص المؤتمر الرابع للجهاعة للاحتفال باعتلاء الملك فاروق عرش مصر ، كها كانوا يقفون في ساحة قصر عابدين في المناسبات هاتفين : « نهبك بيعتنا ، وولاءنا على كتاب الله وسنة رسوله».

وقد ورد في جريدة « البلاغ» في ديسمبر ١٩٣٧ ما يلي :

عندما اختلف النحاس باشا مع القصر خرجت الجماهير تهتف: « الشعب مع النحاس» فسيّر حسن البنا رجاله هاتفين: « الله مع الملك».

وكتب أحمد حسين في جريدة « مصر الفتاة» في ١٧ يوليو ١٩٤٦ مايلي:

« إن حسن البنا أداة في يد الرجعية ، وفي يد الرأسالية اليهودية ، وفي يد الإنجليز وصدقى باشا».

وبمناسبة إسماعيل صدقى باشا ، فإنه عندما تولى رئاسة الوزراة سنة ١٩٤٦ كان أول ما قام به هو زيارته للمركز العام للإخوان المسلمين في الحلمية الجديدة ، ووقف أحد أصدقائه من الإخوان المسلمين يهنئه بتوليه الوزارة قائلاً:

« واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ، وكان رسولاً نبيا».

وعندما شكّل الطلبة والعمال اللجنة الوطنية ، انشق الإخوان المسلمون وشكّلوا بالاتفاق مع إسماعيل صدقى رئيس الوزراء ومع الملك ما سُمى «باللجنة القومية»، وإذا رجعنا إلى مذكرات كريم ثابت المستشار الصحفى للملك فاروق ورئيس تحرير جريدة الزمان والتى نشرت فى جريدة الجمهورية فى شهر يوليو ١٩٥٥ وجاء فيها متعلقاً بجماعة الإخوان المسلمين أنه أى كريم ثابت تدخل لدى النقراشي باشا رئيس الوزراء لإيقاف قرار حل ومصادرة ممتلكات الجماعة ، باعتبارها عوناً كبيرًا للملك فاروق وللعرش فى مقاومة الشيوعية ، وأن الملك فاروق كان يعتبر أنهم الهيئة الوحيدة التى يمكنها أن تنافس الوفد ، وتشجيعها يؤدى إلى انقسام معسكر القوى الوطنية وبالتالي إضعافه.

ويروى أحمد مرتضى المراغى ، وزير الداخلية الأسبق ، فى مذكراته التى نُشرت فى مجلة «أكتوبر» أنه عندما كان مديرًا للأمن العام ذهب إليه فى منزله فى حلوان الشيخ حسن البنا وطلب منه إبلاغ الملك الرسالة التالية \_ وكان فى هذا الوقت يرأس الحكومة النقراشى باشا، وكان يعادى الإخوان المسلمين \_ الرسالة هى :

« الإخوان المسلمون لايريدون به شرًا وأننا لاننبذ تصرفاته ، إنه يذهب إلى نادى السيارات للعب الورق فليذهب !! ، وإلى النوادى الليلية ليسهر ، \* فليسهر ! نحن لسنا قوّامين عليه »!!

وفى سنة ١٩٥٠ حصل حزب الوفد على الأغلبية فى الانتخابات ، وسقط الأمر العسكرى بحل جماعة الإخوان المسلمين وانتخب المستشار حسن الهضيبي مرشداً عاماً للجماعة.

الهضيبي: « العنف لن يخرج الإنجليز واعكفوا على قراءة القرآن» وتقول جريدة اللواء الجديد في ٣٠ يناير ١٩٥٠:

« إن مزراحى باشا محامى الخاصة الملكية كان له دور فى تحسين العلاقات بين الملك والإخوان المسلمين ، وأن الصحف البريطانية أظهرت ترحيبًا شديدًا باختيار الهضيبى مرشداً عامًا ، الذى يؤيده الملك فاروق لقرابته بمراد باشا محسن \_ زوج شقيقته \_ كها أنه وطيد الصلة بعائلات ثرية قريبة من السراى ، وكان الملك فاروق عندما يقابل المرشد العام يرسل له سيارة ملكية خاصة لإحضاره..».

وفى عام ١٩٥١ عقب إلغاء معاهدة ١٩٣٦ وإعلان الكفاح المسلح ضد القوات البريطانية فى منطقة قناة السويس، صرح حسن الهضيبى لجريدة الجمهور المصرى فى ١٩٥ أكتوبر ١٩٥١ بقوله: « وهل تظن أن أعمال العنف تخرج الإنجليز من البلاد، إن واجب الحكومة اليوم أن تفعل ما يفعله الإخوان من تربية الشعب .. وذلك هو الطريق لإخراج الإنجليز».

كما خطب المرشد العام في شباب الجماعة قائلاً:

« اذهبوا واعكفوا على تلاوة القرآن الكريم».

وقد ردّ عليه خالد محمد خالد ـ الكاتب الإسلامي ـ في مجلة « روز اليوسف» بمقالة عنوانها « أبشر بطول سلامة يا جورج» ، وجاء في المقال :

«إن الإخوان المسلمين كانوا أملاً من آمالنا ، ولم يتحركوا ، ولم يقذفوا في سبيل الوطن بحجر ولاطوبة ، وحين وقف مرشدهم الفاضل يخطب منذ أيام في عشرة آلاف شاب قال لهم:

« اذهبوا واعكفوا على تلاوة القرآن الكريم» .. وسمعت مصر المسكينة هذا التوجيه فقذفت صدرها بيدها وصاحت .. آه يا كبدى .. أفي مثل هذه الأيام يُدعى الشباب للعكوف على تلاوة القرآن الكريم ، ومرشد الإخوان يعلم أو لايعلم أن رسول الله وخيار أصحابه معه تركوا صلاة الظهر والعصر من أجل المعركة ، ويعلم أو يجب أن يعلم أن رسول الله نظر إلى أصحابه في سفره فإذا بعضهم راقد وقد أعياه الصوم ، وبعضهم مفطر قام بنصب الخيام فابتسم إليهم ابتسامة حانية راضية وقال : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله ، فلقد وجد الوطن في التاريخ قبل أن يوجد الدين ، وكل ولاء للدين لايسبقه ولاء للوطن فهو ولاء زائف ليس من روح الله.

والوطن عاد الدين وسنده ولن تجدوا دينا عزيزًا مهيبًا إلا إذا كان في وطن عزيز مهيب، وإذا لم تبادروا بطرد الإنجليز فلن تجدوا المصاحف التي تتلون فيها كلام ربكم... أتسألون لماذا ؟ لأن الإنجليز سيجمعونها ويتمخطون فيها كما حدث في ثورة فلسطين سنة ١٩٣٧، وإذا حسبتموني مبالغاً فراجعوا الكتاب المصور الذي أصدره المركز العام عن تلك الثورات لتروا صورة الضباط الإنجليز وهم يدوسون المصاحف ويتمخطون في أوراقها . إن في مصر في شعبية ضخمة تستطيع رغم ظروفها أن تردم القناة بجثث الإنجليز ، ولكن هذه القوى محتكرة ... تحتكرها الهيئات والجهاعات لصالح من ؟ وإلى متى ؟».

#### خالد محمد خالد

# الإخوان يعملون في الصفوف الخلفية:

كما كتب إحسان عبد القدوس مقالا فى « روز اليوسف» بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٩٥١ بعنوان «الإخوان .. إلى أين ؟ وكيف .. ؟ ينعى عليهم عدم مشاركتهم فى معركة القناة، ويقول : « إن هذه الأيام أيام الامتحان الأول للإخوان عقب محنتهم ، فإما أن يكونوا أقوياء بإيهانهم ، وإما فقدتهم مصر».

وفى شهر يوليو ١٩٥٢ نشرت جريدة المصرى - التى تتبنى أفكار حزب الوفد خبراً جاء فيه ، أنه كان قد تم الاتفاق بين الإخوان المسلمين والوفد على أن تشترك كتائب من الإخوان مع الوفد في معركة القناة ، وأن حكومة الوفد ستسلم الإخوان ٢٠٠٠ بندقية و ٥٠ رشاشاً ومليون طلقة ، وأنه كان قد تحدد يوم ٢٦ يناير سنة ١٩٥٦ لتسليم هذه الأسلحة، ولكن الملك فاروق حدّد يوم ٢٦ يناير ١٩٥٦ لإقالة حكومة الوفد ، كما نشرت جريدة المصرى تصريحاً للمرشد العام عقب مقابلته للملك فاروق ، جاء فيه أن الملك قال له : « إنه خائف على البلد من اللي بيعمله المصريين في الإسماعيلية والسويس، وأنه يجب ألا يشترك الإخوان معهم في هذه الأعمال ؛ لأن الحركة دى حاتجر على البلد مصابب » .

وفى مذكرات اللواء فؤاد علام (\*) مفتش النشاط الديني بمباحث أمن الدولة الأسبق والمنشورة بجريدة العالم اليوم في ٢٠ أغسطس ١٩٩٥ قال : « إن السفير الأمريكي جيفرسون كافرى قدم تقريرًا عن اجتماع مع أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ــ

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل راجع "الاخوان وأنا" مذكرات اللواء فؤاد علام، المكتب المصري الحديث القاهرة ١٩٩٦

لم يذكر اسمه \_ ووصفه بأنه ابن أحد مشايخ الأزهر ، وقدم عضو الإخوان المسلمين المعلومات التالية عن موقف الإخوان :

قرر أن الثورة أبلغت الإخوان بأنها سوف تحارب القوات البريطانية فى الوقت المناسب، وأنهم يعتقدون بأن الثورة جادة فى شن حرب فى منطقة القنال .. وأن الإخوان سيلتزمون بالمشاركة فى مثل هذه الحرب من الناحية الأدبية فقط.

وأشار إلى وجود مخازن سلاح سرية يمكن الاستيلاء عليها ، ولاتعرف الثورة عنها شيئاً، وهي عبارة عن أسلحة أوتوماتيكية متنوعة بدلا من النوعيات التي عفى عليها الزمن ، وأنه شخصيا عاين أكثر من ١٠٠ قطعة سلاح ، لكنه تهرب أكثر من مرة من تحديد موعد هذه الحرب.

وقرر أكثر من مرة بأن صدامًا سوف يحدث قبل أكتوبر ١٩٥٣ ، سواء ضد الثورة أو الإنجليز ، وأكد أن شعوراً عامًا بالاستياء سوف يعم المواطنين.

وأشار إلى أن الأخوان الذين اعتقلتهم الثورة ليسوا في الحقيقة إخوانا ، وإنها شيوعيون تستروا بالإخوان كغطاء لإخفاء نشاطهم.

وفى صباح ٢٣ يوليو واستُدعى حسن عشاوى لمبنى القيادة العامة للقاء عبدالناصر، الذى طلب منه تأييدهم للثورة ، ورفض المرشد العام إصدار البيان ـ وكان فى المصيف بالإسكندرية ـ ولم يصدر بيان التأييد المقتضب إلا فى ساعة متأخرة من يوم ٢٧ يوليو ١٩٥٧ وبعد طرد الملك فاروق من مصر.

ويقول فضيلة الشيخ المرحوم أحمد حسن الباقوري عن خلافه مع جماعة الإخوان، وبين عبدالناصر والإخوان:

« إن العملية كلها منذ جاء المرحوم على باشا ماهر ، وتحرك جماعة من الإخوان مثل الأستاذ عبدالحكيم عابدين وآخرين دون علمى لمقابلته وأنا عضو فى مكتب إرشاد الإخوان العام، ولابد أن يكون لى وجهة نظر معينة إذا ما أراد الواحد منهم أن يلتقى برئيس الوزراء ، ثم عقدوا لقاءً غريباً بالإنجليز .. أنا شعرت أن هذه العملية لعب ، وأنهم يلعبون بنا .. وجمال عبدالناصر رحمة الله عليه كان زعلان منهم ؛ لأنه فى ليلة القيام بثورة ٣٣ يوليو كان قد اتفق مع بعض الإخوان المسلمين أن يشاركوا .. والذى حدث أنهم لم يحضروا فى الموعد المحدد ورفضوا التحرك ولم يتعاونوا ــ كما يزعمون ــ ، واعتبر عبدالناصر موقفهم هذا هروبًا! و ربما يكون قد فكر فى أكثر من الهروب .. بالخيانة مثلاً، ولكن لم يقل شيئًا سوى أنهم خذلوه ..!!

وأعتقد أنه بعد ما ذُكر يمكن أن يفهم القارئ الكريم الأسباب التي أدت بمجلس قيادة الثورة إلى اتخاذ القرار بحل جماعة الإخوان المسلمين في ١٤ يناير ١٩٥٤:

- التقاعس في تأييد المرشد العام للإخوان المسلمين للثورة إلا بعد خروج الملك فاروق من مصر.
- عدم تأييد الجماعة لقانون الإصلاح الزراعي ، والمطالبة برفع الحد الأقصى للملكية الزراعية في حالة تطبيق القانون إلى خمسائة فدان.
  - محاول الجماعة فرض الوصاية عل الثورة بعد حل الأحزاب السياسية القديمة .
    - اتخاذ موقف المعارضة من هيئة التحرير ( التنظيم السياسي).
- بدء التسرب إلى الجيش والبوليس وقيام الجهاعة بتشكيل خلايا سرية تحت إشراف المرشد العام للجهاعة مباشرة ( المسئولون العسكريون كانوا أبو المكارم عبد الحي وعبد المنعم عبد الرؤوف وحسين حمودة وصلاح شادى).
- تشكيل جهاز سرى جديد بعد حل الجهاز القديم الذى كان يشرف عليه عبدالرحمن السندى كان على اتصال عبدالرحمن السندى كان على اتصال بالرئيس جمال عبدالناصر قبل الثورة عندما كان عبدالناصر على علاقة بشكل أو بآخر بأغلب التنظيمات السياسية في مصر هو و بعض الضباط الأحرار الآخرين.

تم اتصال عن طريق د. محمد سالم الموظف في شركة النقل والهندسة بين المستر إيفانز المستشار الشرقي في السفارة البريطانية بالقاهرة في خلال شهر مايو سنة ١٩٥٣ مع كل من: منير دلة وصالح أبو رقيق ثم مع حسن الهضيبي بعد ذلك ، واعتراض مجلس الثورة وقتها على هذه الاتصالات ولكنهم استمروا فيها وقد تم رصد هذه الاتصالات في حينه، وتم تسجيل أغلبها بمعرفة أجهزة الأمن المعنية (المخابرات العامة والمباحث العامة).

زيارة حسن عشهاوى يوم الأحد ١٠ يناير ١٩٥٤ للمستر كروزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية بالقاهرة مرتين في نفس اليوم ، الأولى الساعة الرابعة والثانية في الساعة الحادية عشر مساء.

عبد الناصر والإخوان قبل الثورة وبعدها:

ولنقرأ ما قاله الرئيس جمال عبدالناصر في نوفمبر ١٩٦٥ بالنص حول علاقة الثورة بالإخوان المسلمين:

«أنا قبل الثورة كنت على صلة بكل الحركات السياسية الموجودة في البلد ، يعنى كنت أعرف الشيخ حسن البنا ، ولكن ماكنتش عضو في الإخوان المسلمين ، كنت أعرف ناس في الوفد وكنت أعرف ناس من الشيوعيين ، وأنا باشتغل في السياسة أيام ما كنت في ثالثة ثانوى ، وفي الثانوى اتحبست مرتين أول ما اشتركت في مصر الفتاة ، وده يمكن اللي دخلني في السياسة ، وبعدين حصلت خلافات وسبت مصر الفتاة ، ورحت انضميت للوفد ، وطبعاً أنا الأفكار اللي كانت في راسي بدأت تتطور ، وحصل نوع من خيبة الأمل بالنسبة لمصر الفتاة ، ورحت الوفد وبعدين حصل نفس الشئ بالنسبة للوفد، وبعدين دخلت الحيش ... وبعدين ابتدينا نتصل في الجيش بكل الحركات السياسية ولكن ماكناش أبداً في يوم في الإخوان المسلمين حاولوا يستغلونا في يوم في الإخوان المسلمين حاولوا يستغلونا عبدالمنعم فكانت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار موجودة في يوم وضع اقتراح قال إننا يجب أن نضم حركة الضباط الأحرار إلى الإخوان المسلمين .. أنا سألته : ليه ؟

قال : « إن دى حركة قومية إذا اتقبض على حد منا تستطيع هذه الحركة أنها تصرف على ولاده وتؤمن مستقبله "!!

ولكن مش ممكن نسلّم حركة الضباط الأحرار علشان مواضيع شخصية بهذا الشكل، وحصل اختلاف كبير .. صمّم عبدالمنعم عبدالرؤوف على ضم حركة الضباط الأحرار إلى الإخوان المسلمين واحنا رفضنا ـ كان طبعًا في هذا الوقت الشيخ حسن البنا الله يرحمه مات، وأنا كان لى به علاقة قوية ولكن علاقة صداقة ومعرفة .. زى ما قلت لكم ما كنتش أبدًا عضو في الإخوان المسلمين ، وأنا لوحدى يمكن اللي كان ليه علاقة بحسن البنا وإخواننا كلهم مالهومش ، ولكن كنت باقول لهم على الكلام اللي يحصل معاه ... نتج عن هذا إن عبدالمنعم عبدالرؤوف استقال وده قبل الثورة بستة أشهر ، استقال عبدالمنعم عبدالرؤوف وأنا كانت لى علاقة ببعض الناس من الإخوان المسلمين كعلاقة صداقة .. وكان لهم تنظيم داخل الجيش ، وكان يرأس هذا التنظيم ضابط اسمه أبو المكارم عبدالحي .. وقامت الثورة .. في أول يوم من قيام الثورة جالي بالليل عبدالرؤوف ومعاه

أبو المكارم عبدالحى ، وطلبوا إننا نديهم أسلحة علشان الإخوان يقفوا جنبا إلى جنب مع الثورة .. أنا رفضت إن إحنا نديهم سلاح ، وقلت لهم إن إحنا مستعدين نتعاون..

وبدأ التعاون بيننا وبين الإخوان المسلمين وقلت لهم يشتركوا في الوزارة بعد كده، ورشحوا عددًا من الناس للاشتراك في الوزارة ، ولكن جه بعد كده تصادم .. اتحلت الأحزاب كلها ، وما حليناش الإخوان المسلمين».

وفى اليوم التاسع والعشرين من يوليو ١٩٥٢ تم لقاء بناء على طلب المرشد العام للإخوان المسلمين فى منزل صالح أبو رقيق ، حضره الرئيس جمال عبدالناصر والمرشد العام الذى طلب أن تطبق الثورة أحكام القرآن الكريم ، وأجابه الرئيس عبدالناصر بأن الثورة قامت حرباً على الظلم والاستبداد السياسي والاجتماعي والاستعمار البريطاني ، وهي بذلك ليست إلا تطبيقًا لأحكام القرآن الكريم.

فطلب المرشد أن يصدر قرار بفرض الحجاب حتى لاتخرج النساء سافرات ، وأن تغلق دور السينها والمسارح .. فرد الرئيس عبدالناصر \_ بعدما حسب الأمر \_ أنت تطلب منى طلباً لاطاقة لى به .. فأصر المرشد على طلبه .. فقال الرئيس عبدالناصر:

«اسمح لى نتكلم بصراحة وبوضوح .. أنت لك بنت فى كلية الطب .. هل بنتك اللى فى كلية الطب بتروح الكلية بدون حجاب، فى كلية الطب بتروح الكلية بدون حجاب، فإذا كنت فى بيتكم مش قادر تخلى بنتك تطلع فى الشارع حاطة الحجاب ، حاتخلينى أنا أطالب الناس كلهم وأقول لهم حطوا الحجاب ؟...

وبعدين هل بنتك بتروح السينها والا ما بتروحش ؟ بتروح السينها .. طيب إذا كان الراجل في بيته مش قادر يخلى أولاده أو بنته ما تروحش السينها ليه .. السينها إحنا علينا واجب أن نعمل رقابة عليها وعلى المسارح كهان حتى نحمى الأخلاق ، ونحن سوف نمنع من يقل عمره عن ٢١ سنة من ارتياد الملاهى».

لم يعجب هذا الكلام المرشد وطالب بمنع الناس كلها ، فرد عليه الرئيس عبدالناصر قائلاً: « ولماذا لم تتكلم أيام فاروق ؟!! وكانت الإباحة مطلقة وكنتم تقولون: أن الأمر لوليّ الأمر؟».

ودار حوار طويل وبدا أن المرشد العام حدّد موقفه من الثورة برفض التعاون ورفض الثورة ، وهذا ما سيتضح فيها بعد ، لكن عبدالناصر كان يتبع سياسة النفس الطويل ، ولايريد أن يبدأ بالصدام بل فضّل أن تتفاعل الأحداث.

وفي الثامن من أغسطس سنة ١٩٥٢ ، كتب سيد قطب أحد أقطاب الإخوان المسلمين، مقالاً في جريدة الأخبار في شكل رسالة للواء محمد نجيب قال فيها:

« إن الدستور الذي لم يسمح بكل ما وقع من فساد الملك وحاشيته فحسب ، ولكن فساد الأحزاب ورجال السياسة وما تحمل صحائفهم من أوزار . إن هذا الدستور لايستطيع حمايتنا من عودة الفساد إن لم تحققوا أنتم في التطهير الشامل الكامل الذي يحرم الملوثين من كل نشاط دستورى ، ولايبيح الحرية السياسية إلا للشرفاء ... لقد احتمل هذا الشعب ديكتاتورية طاغية باغية شريرة مريضة على مدى خسة عشر عامًا أو تزيد أفلا يحتمل ديكتاتورية عادلة نظيفة ستة شهور ، على فرض قيامكم بحركة التطهير يعتبر ديكتاتورية بأى وجه من الوجوه ؟».

وفى شهر أكتوبر ١٩٥٢ صدر قرار بالإفراج عن ٩٣٤ مسجونًا ومعتقلاً معظمهم من الإخوان المسلمين.

# الاخوان يقاطعون وزارة الثورة برئاسة محمد نجيب بعد ترشيحهم الباقورى:

وعند تشكيل وزراة محمد نجيب بعد وزراة على ماهر اشترك اثنان من الإخوان المسلمين، الشيخ أحمد حسن الباقورى كوزير للأوقاف والمستشار أحمد حسنى كوزير للعدل ، وذلك بعد اتصال تم بين عبدالحكيم عامر والمرشد العام الذى رشح له هذين الاسمين .. إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر فوجئ بزيارة محمد حسن العشهاوى ومنير دلة، اللذين أبلغاه أن مكتب الإرشاد قد رفض ترشيحها هما الاثنين للوزارة ، وأن ترشيح الباقورى وأحمد حسنى كان تصرفًا شخصيًا من المرشد العام ، وقد قوبل هذا المطلب باستغراب حيث أن الباقورى وأحمد حسنى كانا سيحضران فى نفس الوقت تقريباً لحلف اليمين الدستورية ، واتصل الرئيس عبدالناصر بالمرشد العام الاستيضاح الأمر ، فقال المرشد العام أنه سيجمع مكتب الإرشاد ويرد على مجلس قيادة الثورة ، ولكنه لم يتصل ، فأعاد الرئيس عبدالناصر الاتصال به مرة ثانية ، فقال له المرشد العام، إن مكتب الإرشاد قرر عدم الاشتراك فى الوزارة ، وفصلوا الباقورى عضو مكتب الإرشاد

استثنیت الجهاعة بعد ذلك من قانون حل الأحزاب ، كها شارك ثلاثة من أعضائها في لجنة الدستور هم صالح عشهاوي وحسن العشهاوي وعبدالقادر عودة.

وتسجل هذه الفترة سبعة لقاءات تمت بين جماعة الإخوان المسلمين والسفارة البريطانية في القاهرة ، وكانت هذه الاتصالات مرصودة من جهازين في الدولة : الأول إدارة المباحث العامة ، والثاني القسم الخاص بالمخابرات العامة ، الذي كان نواة هيئة

الأمن القومى فى المخابرات العامة بعد ذلك \_ كان التنسيق والتعاون كاملاً بين هاتين الإدارتين فى متابعة النشاط الداخلى شكلاً وموضوعًا لدرجة أن القسم الخاص كانت مكاتبه فى نفس مقر المباحث العامة لكى يكون الاتصال الشخصى أيضًا ميسراً وسهلاً دون إضاعة للوقت.

تم لقاءان من هذه اللقاءات مع السفارة البريطانية في منزل الدكتور محمد سالم بالمعادى، وحضرهما من جماعة الإخوان المسلمين كل من منير دلة وصالح أبو رقيق، ومن الجانب البريطاني المستر إيفانز المستشار الشرقى بالسفارة البريطانية بالقاهرة في ذلك الوقت.

كما تحت مقابلتان فى منزل إيفانز حضرهما منير دلة وصالح أبو رقيق لتناول الشاى، ثم مقابلة خاصة فى منزل المرشد العام حضرها الهضيبى ومنير دلة وحسن العشماوى وإيفانز.

وفى مذكرات اللواء فؤاد علام (\*) مفتش النشاط الديني بمباحث أمن الدولة الأسبق والمنشورة بجريدة عالم اليوم في ٢٠ أغسطس ١٩٩٥ قال :

« إنه في ٢٧ يوليو ١٩٥٣ عقد اجتاع لمدة ثلاث ساعات بين حسن الهضيبي ومستر التنج السكرتير السياسي للسفارة الأمريكية بالقاهرة .. وتحدث فيه الهضيبي عن موقف الإخوان المسلمين من مجلس قيادة الثورة ، مشيراً إلى أن الإخوان يعلمون أن النظام حسن النية ، وأنهم كإخوان ضد تحديد ملكية الأراضي الزراعية ، ويسعدهم إزالتها، وإنهم يرغبون في إزاحة بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة مثل ناصر ، وأنهم يخططون لعزل العسكريين من السلطة ، وإحلال مجموعة مختارة محلهم من الأحزاب ، وأن على المعارضة أن تنسق جهودها لتتعامل بالقوة مع الظروف إذا ما سقط النظام.

وأكد الهضيبى أن حكومة الثورة سوف تسقط فى وقت قريب ؛ لأنها تبنت أحلاما كبيرة لن تستطيع أن تحققها، مثل إخراج الإنجليز من القنال ، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

وقال إن مجلس قيادة الثورة ارتكب خطأ فاحشًا بتبنيه رسميًا للعمليات العسكرية ضد الإنجليز ؛ فقد كان واجبهم أن يتركوا آخرين يفعلون ذلك !! وأن يتوقفوا عن التصريحات الرسمية التي جعلتهم في فوهة المدفع .. كان يمكن للحكومة أن تعمل بشكل سرى ضد الإنجليز دون التورط بشكل رسمي!!

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل راجع "الاخوان وأنا" مذكرات اللواء فؤاد علام، المكتب المصري الحديث القاهرة ١٩٩٦

هذه عينة من التقارير التي تتضمن اتصالات الإخوان بالأمريكان مثل الصدام المباشر، تؤكد أن المعلومات التي قدمها الإخوان للأمريكان في مختلف الشئون السياسية والعسكرية والاقتصادية تخضع لوصف الخيانة العظمى في قانون أي دولة، ولم يجد المضيبي وأعوانه أي غضاضة في عقد اجتهاعات سرية مع السفراء الأجانب، والعاملين بالسفارات الأجنبية في مصر ؛ فالإخوان كانوا يلعبون على كل الأجيال ؛ تارة يعمقون علاقاتهم بالسراى، وتارة يتعاونون مع الإنجليز، ثم يتصلون بالأمريكان من وراء ظهر حكومتهم، وكان هدفهم الرئيسي هو الوصول إلى الحكم، وكانوا يخاطبون كل جهة من هذه الجهات حسب هواها...

والأغرب من ذلك أنهم طلبوا تسوية سلمية مع إسرائيل .. وهنا يثور أكثر من تساؤل حول صلة الإخوان باليهود ؛ وقد اعترف على عبده عشاوى العضو القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين بوجود علاقة بين الإخوان واليهود منذ نشأة الإخوان ، وكان الإخوان يتصورون أن اللواء محمد نجيب مستعد لعقد اتفاقية سرية مع اليهود، ولكن العقبة كانت جمال عبدالناص .

# اتصالات الاخوان بالسفارة البريطانية .. للذا؟:

ثم عُقد لقاءان آخران فى شهر يناير سنة ١٩٥٤ بين حسن العشهاوى والمستر كروزيل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية بالقاهرة ، وهاتان المقابلتان تمتا على فترتين : الفترة الأولى من السابعة صباحًا حتى الظهر ، والثانية فى نفس اليوم من الرابعة بعد الظهر حتى الحادية عشر مساء.

تمت هذه المقابلات السبع في الفترة من مارس ١٩٥٣ ، وخلال أشهر أبريل ومايو ١٩٥٣ ويناير ١٩٥٤ ، وكانت الموضوعات التي أثيرت في هذه اللقاءات هي مناقشة موقف جماعة الإخوان المسلمين من ثورة ٢٣ يوليو ، والقضية الوطنية ، والمفاوضات مع الإنجليز حول جلاء القوات البريطانية عن مصر ، وكان رأى الإخوان المسلمين أن عودة الإنجليز إلى القاعدة في القناة ، يكون بناءً على رأى لجنة مشتركة مصرية بريطانية ، وأن الذي يقرر خطر الحرب هي الأمم المتحدة ، وهو الرأى الذي تمسك به الإنجليز طوال مراحل المفاوضات ، وهو في نفس الوقت الشئ الذي لم تقبله ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ التي كان مطلبها واضحًا ومحددًا في الجلاء الكامل والسيادة الكاملة على الأراضي المصرية، وأن يكون القرار نابعاً من ثورة ٢٣ يوليو فيما يتعلق بجميع شئون مصر ، وقد تم التحقيق في هذا كله خلال محاكهات الإخوان المسلمين أمام محكمة الشعب. هذا علاوة

على ما اكتشف في هذه الفترة ، من اتصال عبدالمنعم عبد الرؤوف بالسفارة الأمريكية بالقاهرة؛ حيث أبلغهم أنه يتحدث باسم الإخوان المسلمين وأنهم يسعون لقلب نظام الحكم ، وأنهم ، أي الإخوان المسلمين ، على استعداد للاشتراك في حلف عسكرى ضد الشيوعية ، وأن هذا الحلف لن يتحقق ما دام جمال عبدالناصر على قيد الحياة.

وتوازيًا مع هذه الأنشطة والمواقف ، فقد كان نشاط الإخوان المسلمين في أوساط الجيش والبوليس مستمرًا، ولم يتوقف منذ أن ترك عبدالمنعم عبدالرؤوف الجمعية التأسيسية للضباط الأحرار قبل قيام الثورة بستة أشهر، وكان المسئول عن الجهاز العسكرى مع أبو المكارم عبدالحي ، كها كان المسئول عن البوليس الصاغ صلاح شادى، وكان الأب الروحي لهم محمود لبيب - ضابط سابق - ، هذا علاوة عن تنظيم عسكرى ثالث كان عهاده الصولات وضباط الصف ، وكان تجنيد هذا القطاع يعتمد على إقناعهم بأنهم هم الأحق بالقيادة في مجال القوات المسلحة والبوليس ، باعتبارهم عصب العمل في هذه المؤسسات الحيوية.

ولما ظهر هذا النشاط الأخير على السطح ، استدعى الرئيس عبدالناصر محمد حسن العشهاوى وقابله في مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة ، وقال له إن لدينا معلومات بنشاط لكم في أوساط الجيش والبوليس وصارحه بالتفاصيل ، فلم يرد حسن العشهاوى ولكنه وعد بأن يبلغ المرشد العام بالأمر ، ولما سأله الرئيس جمال عبدالناصر عن معلوماته هو عن هذا النشاط - باعتبار أن هناك علاقة شخصية بين عبدالناصر وبينه تسمح بأن يسأله مثل هذا السؤال خارج الإطار الرسمى - ، فنفى حسن العشهاوى علمه بأى شئ عن هذا النشاط السرى العسكرى.

واستمر النشاط ، بل اتسع أيضًا في مجال طلبة الجامعات في جامعتى القاهرة والإسكندرية ، وفي يوم ذكرى الشهداء أقيم احتفال في جامعة القاهرة ، وبرز بشكل واضح نشاط الجهاعة بقيادة حسن دوح ، وكان المسئول عن التنظيهات الشبابية والنشاط الجامعي عبدالحكيم عابدين ، صهر حسن البنا والسكرتير العام للإخوان المسلمين ، واستمر التبليغ عنه من الأجهزة المعنية في المباحث العامة والقسم الخاص بالمخابرات العامة ، وقد حضرت مع زغلول كامل مدير مكتب رئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرة فيها بعد وآخرون، بعض لقاءات ضباط الجيش والبوليس ،وكان أغلبها يتم في منزل أحد ضباط البوليس (كهال صقر) في مصر الجديدة ، وتم الإبلاغ عن تفاصيل ما كان يدور في هذه اللقاءات وأسهاء المشاركين ، ومحاولات تجنيد بعض الحضور عمن يظهر منهم تجاويًا مع ما كان يدعون إليه، وكانت العملية تبدأ بالدعوة للصلاة جماعة ثم

تتدرج المناقشات إلى الدخول فى الأوضاع العامة وهكذا إلى أن يتم نوع من أنواع غسيل المنح ، ثم التجنيد لصالح ما يريدون تنفيذه من أنشطة .واستدعى الرئيس عبدالناصر حسن عشماى للمرة الثانية وسأله ماذا فعل ؟ وهل أبلغ المرشد العام ؟ وماذا كان رد المرشد ؟ فرد بأنه أبلغ الدكتور خميس حميدة نائب المرشد العام.

### حادث المنشية و محاولة الاغتيال .. حقيقة أم خيال ؟:

وتطور هذا النشاط بعد ذلك إلى قيام مظاهرات يناير ١٩٥٤ بجامعة القاهرة ، وحدث احتكاك بين الطلبة والبوليس، وكانت المفاجأة أن ظهرت في هذه المظاهرات كرابيج وسلاسل حديدية وعصي، وتبادل إطلاق النار وتم اعتقال حوالي خمسائة شخص . وكان الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية يزور مصر في ذلك الوقت وتوسط لدى مجلس قيادة الثورة ، ولدى الرئيس جمال عبدالناصر للإفراج عن المعتقلين ، وتم بالفعل الإفراج عنهم في مقابل تعهدهم بعدم القيام بأي نشاط سياسي وسط الطلاب والجامعات ، ولكنهم بعد الإفراج عنهم لم يلتزموا بشرط الإفراج ، بل أصدروا منشوراً هاجموا فيه الرئيس جمال عبدالناصر، مدعين أنه يعمل لحساب نورى السعيد رئيس وزراء العراق في ذلك الوقت وزاهدي في إيران ، وطالبوا بالتخلص من جمال ونوري وزاهدى \_ وتم بعد ذلك توقيع اتفاقية الجلاء \_ ولقد رصدت أجهزة الأمن في هذه الفترة اختفاء حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين من القاهرة من بداية شهر أكتوبر ١٩٥٤، وتمت محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية ، وقبض على محمود عبداللطيف الذي كان قد كُلف بعملية الاغتيال ، وشكلت محكمة لمحاكمة الإخوان المسلمين المتهمين في عملية الاغتيال ، وثبت من خلال التحقيقات والاعترافات في محاكمة العناصر الرئيسية لجماعة الإخوان المسلمين العناصر الرئيسية التالية وسأتناولها باختصار:

أولاً: كان هناك جهاز سرى مهمته القيام بعمليات اغتيالات سياسية .

ثانياً : كانت هناك مخازن للأسلحة والمتفجرات .

ثالثاً: كان هناك تمويل من الخارج.

رابعاً: اعترف محمود عبداللطيف المتهم الأول والذى قام بإطلاق الرصاص على الرئيس عبدالناصر، كتابة، بأن هنداوى دوير المحامى سلمه الطبنجة التى استخدمت فى محاولة اغتيال جمال عبدالناصر بميدان المنشية بالإسكندرية، وتم التسليم فى مكتب عبدالقادر عودة وبعلمه، وكان المفروض أن تنفذ

عملية اغتيال عبدالناصر في ميدان الجمهورية بالقاهرة ، ثم استبدلت الخطة لتتم عملية الاغتيال في ميدان المنشية بالإسكندرية.

واعترف محمود عبداللطيف كتابة وبخط يده، بأن هنداوى دوير قال له في بيعة خاصة ما يلى: « إن الله يحب أن يرى هذا الدم الساخن في سبيل الله».

خامساً: أن هنداوي دوير سلّم نفسه للسلطات واعترف بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه بالآتي:

أن التعليمات التي تلقاها باغتيال جمال عبدالناصر مكتوبة وأن عليه تكليف محمود عبداللطيف بتنفيذ هذه العملية.

أنه سلم محمود عبداللطيف الطبنجة التي نفذت بها المحاولة بحضور عبدالقادر عودة في مكتبه.

أن التعليمات المكتوبة كانت تقضى أيضًا باغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة فيها عدا محمد نجيب ، على أن تنفذ باقى الاغتيالات بعد اغتيال جمال عبدالناصر.

التعليمات المكتوبة تتضمن أيضاً التخلص من أكثر من مائة وخمسين ضابطاً إما بالاغتيال أو بالخطف من منازلهم.

بعد تنفيذ الاغتيالات والخطف تقوم جماعات من الإخوان المسلمين بالسيطرة على مرافق الدولة.

يعقب ذلك تشكيل مجلس يتولى إدارة شئون البلاد ـ بديلاً لمجلس الثورة ـ من بين أعضائه عبدالرحمن عزام باشا ومحمد العشماوي باشا ـ والد حسن العشماوي.

كان هناك تكليف آخر مشابه لتكليف محمود عبداللطيف ، وقد عهد به إلى محمد نصيرى الطالب بكلية الحقوق لاغتيال جمال عبدالناصر في أي وقت أو أي مكان يراه هو مناسباً.

سادساً: تقوم جماعات منتقاة من الجهاز السرى للجماعة بنسف وتدمير منشآت إستراتيجية في القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات في نفس الوقت.

سابعاً: وضعت خطة بديلة في حالة فشل اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر بإطلاق النار عليه ؛ حيث يكلف أحد الإخوان المسلمين بالقيام بعملية انتحارية ؛ وذلك بارتداء حزام ناسف من المتفجرات ، ويندس بين المواطنين إما في مجلس قيادة الثورة أو في مجلس الوزراء ويقوم الشخص المكلف باحتضان الرئيس جمال عبدالناصر فينفجر فيهما الحزام الناسف ، ولقد تحت تجربة الحزام الناسف هذا في أحد أعضاء

الجهاز السرى للإخوان المسلمين سنة ١٩٥٣ وهو المهندس فايز عبداللطيف، وأعضاء الجهاز السرى يعرفون تفاصيل هذه العملية وأسبابها.

ثامنًا: دبّر أبو المكارم عبدالحى \_ وكان ضابطاً فى الجيش وأحد المسئولين عن الجهاز السرى للإخوان المسلمين فى الجيش \_ مؤامرة لنسف الطائرة التى قد يستقلها الرئيس جمال عبدالناصر فى تنقلاته.

تاسعاً: أعيد تنظيم الجهاز السرى للإخوان المسلمين سنة ١٩٥٣ ، وتولى قيادته يوسف طلعت ، الذى كان له الفضل الأكبر فى انتخاب حسن الهضيبى مرشداً عامًا للإخوان المسلمين ، كما كان أحد المدبرين الرئيسين لعملية اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية.

وكان ثابتاً لدينا في هذه الفترة أن المسئولية بالنسبة للجهاز السرى للإخوان المسلمين تقع على عاتق لجنة الإشراف المكونة من :

( يوسف طلعت \_ إبراهيم الطيب ، مسئول القاهرة \_ أحمد حسن ، مسئول الأقاليم \_ صلاح شادى ، مسئول البوليس \_ أبو المكارم عبدالحي ، مسئول الجيش \_ وشكلت لجنة عليا للجهاز تمثلت سلطته العليا من كل من :

الشيخ سيد سابق - الدكتور محمد خميس حميدة - محمود الصباغ - الشيخ محمد فرغلى - أحمد زكى).

أعود بالأحداث للفترة التى أعقبت محاولة الاغتيال ، فقد سارعت قيادات الإخوان المسلمين إلى محاولة تبرئة نفسها فى أعقاب محاولة الاغتيال ، وتصوير الحادث على أنه تصرف فردى قام به أحد عناصر الإخوان المسلمين ، دون أن يكون لمكتب الإرشاد أو لهذه القيادات أى دور فى تدبيره.

# رسالة الهضيبي لاسترضاء عبد الناصر:

وكان أن قام تحسن الهضيبي المرشد العام للجماعة وقتها بإرسال خطاب إلى الرئيس مال عبدالناصريسعي فيه إلى استرضائه ، ويستنكر الحادث ويطالب بتجاوزه ، ونفى التورط في تدبيره ، وكان نص الخطاب كما يلي:

#### « السيد جمال عبدالناصر رئيس مجلس الوزراء أ

السلام عليكم ورحمة الله .. أحمد الله إليكم ، الله تعالى (كذلك في النص) ، وأصلى وأسلم على رسوله الكريم.

وبعد \_ فقد وجدت أثناء قدومي من الإسكندرية أمس محوطاً بمظاهر توحي بأن الحكومة تتوقع قيام الإخوان المسلمين بحركة ، ربما كانت لأخذى عنوة ، ولو أن

الحكومة أعلنت رغبتها في مجيئي لبادرت والله بالمجئ أسعى إليها من تلقاء نفسي دون أن يحرسني حارس.

على أن هذه المظاهر قد أورثتنى حسرةً وجعلتنى أتمنى لو وهبت البلد حياتى فى سبيل جمع الكلمة وصفاء النفوس. فأحببت أن أبادر بالكتابة إليك وأرجو أن يتسع صدرك للقائى بضع دقائق أشير عليك فيها بها يحقق أمانيك ،وأمانى، وأنا أعلم أنك قد تكون راغباً عن هذا اللقاء ،ولذا تركت أمر تدبير الجهاعة من نحو خمسة أشهر إلى غيرى ، فلم يصلوا معك إلى شئ ، وأعد الوصول إلى شئ حتى تتجه البلد كلها اتجاهاً واحداً ، ثم لا يجدنى أحد في مكانى الذى أنا فيه من الإخوان.

وأبادر فأقول لك: إن ما سمى اختفاءًا قد أدهشنى ... وأن ينسب إلى تدبير جرائم، فهذا كان مفاجأة لى وأقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أنى ما علمت بوقوع جريمة الاعتداء عليك إلا فى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالى ، ولا كان لى بها علم ، وقد وقعت من نفسى موقع الصاعقة ، لأننى ممن يعتقدون أن الاغتيالات تؤخر الإخوان، وتؤخر الإسلام والمسلمين وتؤخر مصر ، وقد كنا بحثنا هذه المسألة « الاغتيالات» فى الجهاعة منذ زمن بعيد وأستقر رأينا على ذلك ، وأخذنا نوجه الشباب إلى هذه الحقيقة ، ولست حتى لقد مضى على وجودى بينهم ثلاث سنوات لم يقع فيها شئ من العنف ، ولست أجد سبباً لذلك بنعمة الله ، ولا اختلفنا على كثير وإنها حسم الخلاف أنه لم يسمح لى بادلاء رأيى.

فأما المعاهدة فإنى كنت أخبرتكم أن الإخوان لايوافقون على معاهدات وأعداؤهم في داخل البلاد ، ولكنهم يصرحون أن هذه المعاهدات قد قربت من أمانيهم قرباً كبيراً، ونلح في استكمال الباقى حتى لايطمع الإنجليز فينا ، وهذا هو محصل رأيك أنت في المسألة.

وأما مسألة الحملة التى شنها عليك الإخوان فى سوريا فإنى لا أعلم بها ولابتفاصيلها، فإن عبدالحكيم عابدين (عضو مكتب الإرشاد) ودعنا فى المطاريوم ٣يونيو ولم أره إلى الآن، ولم يكن بينى وبينه أى نوع من الاتصال، وحين عدت بعد عيدالأضحى وجدته قد ذهب لأداء فريضة الحج، ومن هناك إلى دمشق، ويجب أن نتحقق عها إذا كان قد اشترك فى هذه الحملة وحضر اجتهاعاتها، وقد بلغنى أنه رماك بأنك قابلت رجلاً من إسرائيل فى أثناء سياحتك فى البحر.. وهذه على وجه الخصوص إذا كان قالها فإن أحدًا لايقره عليها بل يستنكره كل الاستنكار، وفوق ذلك فإن واقعة قول عبدالحكيم عابدين بذلك، حصلت أيام اعتكافى.

وأما هذا الاعتكاف فقد أشار على به بعض الإخوان لسبب ما ، ولقد كنت أخبرت الإخوان بأننى أضع استقالتي تحت تصرفهم إذا وجدوا في وجودي ما يعطل الاتفاق بينهم وبين الحكومة ، وأكدت ذلك لهم بخطاب أرسلته لهم من هناك ، تركت لهم التصرف في شئونهم من تلقاء أنفسهم.

هذا وقد يكون في المشافهة خير كثير \_ إن شاء الله \_ وقد يكون في نفسك أشياء تحب أن تسجلها.

ولا أنكر التحقيق الذي يجرى ، فإنى متحملٌ كل ما يمس شخصى ، وسأدفعه بإذن الله بها يريح نفسك إلى الحق الذي هو بغية الجميع ، هذا وأسأل الله تعالى ، أن يوفقكم ويوفق البلاد كلها للخير والحرص على الوئام ،

والسلام عليكم ورحمة الله ..

#### المخلص حسن الهضيبي

### رسالة عبد القادر عودة لعبد الناصر ومبادرة المصالحة الشاملة:

اما خطاب عبدالقادر عودة فلم يكتف بنفس الخطوط التى تضمنها خطاب الهضيبى، بل زاد عليه بإعلان مبادرة شاملة لتسوية الموقف بين الإخوان المسلمين والثورة ، كما انطوى على اعتراف صريح بوجود تنظيم عسكرى في صفوف الإخوان المسلمين ،وهو ما ظلت قيادة الإخوان تنفيه لسنوات عديدة قبل ذلك .. وكان نص خطابه:

### « الأخ الكريم جمال عبدالناصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

فأهنئك وأهنئ نفسى بنجاتك من تلك المحاولة الآثمة ، وهنيئاً لك رعاية الله التى تظللك وتحوطك وإنها لخير ما يهنأ به الإنسان .. ولقد سمعت أن الشخص الذى حاول الاعتداء عليك يتمرن في مكتبى ، فإن صح هذا فأرجو ألا تكون نسيت آرائى ، وكل ما أستطيع أن أقوله لك مخلصاً أنى لا أعلم شيئاً عن هذه الجريمة ، ولست أرضاها لأى إنسان ولا من أى إنسان ، وإذا ثبت لك يا أخى أن لى أى صلة بهذا الموضوع فأنا أحل لك دمى .

ولقد استطعت يا أخى بها منحك الله من حكمة وسعة أفق أن تضع حدًّا لعداء دام بيننا وبين الإنجليز أكثر من سبعين عاماً ، وأن تمهد لجو من المودة، وإنه لأولى بك بعد ذلك أن تضع حداً للخصومة القائمة بين الإخوان ورجال الجيش، وهي بنت عام واحد، تلك الخصومات التي تأكل مستقبل هذا البلد الذي وضع الله بين يديك مصائره ، وإن فيك من سعة الأفق والتسامح ما يجعلك قادراً على أن تهيئ جو مودة وتعاون بين رجال

هذا البلد وهيئاته وبين الحاكمين والمحكومين ، ولقد رأيتك فعلاً تشرع في هذا ، فتمد يدك إلى الجميع، ولكنى أحب أن أطمئن إلى أن حادث الإسكندرية لن يكون عقبة في سبيل ما وعدت، وأحب أن تثابر على هذه الدعوة وترصد لها من وقتك وجهدك ما يتفق مع جلالها وما ينتظر من خيرها.

وإنى أحب أن تعلم أن هذا الحادث الأليم قد حفزنى إلى أن أعمل على إنهاء النزاع القائم بين الإخوان وبينكم حفظاً للمصلحة العامة ، وضنا بالجهود أن تصرف فيها يعود على البلد بالضرر، وإنى أقترح في هذا السبيل من الحلول ما يذهب بالشكوك ويطمئن النفوس ويعيد الثقة ، وإذا عادت الثقة فقد انتهى كل شئ ، وانطوى الماضى بها فيه في طى النسيان.

وقد ترى فى اقتراحى نقصًا أوقصوراً ، وأرجو ألا يمنعك ذلك من أن تنبهنى إلى النقص والقصور ، فإنى والله لن أقف فى وجه طلب معقول.

أما اقتراحاتى فقد بنيتها على ما أعلم من آرائك في مقابلاتنا السابقة ، وما كنت أحس أنه أساس النزاع ومثار الشكوك والظنون ،ولازلت أذكر اقتراحاتك بحل تشكيلات الإخوان في الجيش والبوليس وتشكيلة النظام الخاص ، ولعل مشكلة الجيش والبوليس قد انتهت، ولذلك فلن أعمل لها حساباً في اقتراحاتي على أن هذا لايمنع معالجة ذيولها إن كان لها ذيول ـ معالجة تريحك ، وتشعر بأننا مخلصون فيها نقول وفيها نفعل.

### وعلى هذا الأساس أقترح ما يأتى : أولاً : نقدم من ناحيتنا :

أ ـ يحل النظام الخاص ويسلم ما قد يكون لديه من أسلحة وذخائر في مدة تتراوح بين عشرة أيام أو أسبوعين من بدء اليوم الذي توافقون فيه على هذه المقترحات.

ب - تبتعد الجماعة عن السياسة المحلية ، وتصرف همها إلى الدعوة الإسلامية والتربية - على الأقل - حتى تنتهى فترة الانتقال ، ويكفى الجماعة الاشتغال بالسياسة الإسلامية العامة... على أن يتم تنظيم الجماعة على هذا الأساس في ظرف أسبوعين أيضاً.

ج ـ تعمل الجهاعة على وقف حملات الإخوان في الخارج في ظرف أسبوعين ولو اقتضى الأمر إرسال مندوبين للخارج لتنفيذ هذا التعهد.

ثانياً : نرجو أن تقوموا من ناحيتكم بها يأتي :

أ\_إصدار قانون بوقف عمل قانون الأسلحة والذخائر لمدة أسبوعين ، وليمكن تسليم ما قد يكون موجوداً من الأسلحة والذخائر دون خشية المحاكمة .. ولذلك سوابق كثيرة.

ب ـ إطلاق سراح جميع الإخوان المعتقلين بمجرد تنفيذ التعهد الأول ، ثم النظر بعد ذلك في محو آثار الماضي . . حتى نفتح عهداً جديداً خالياً من الشوائب.

ج ـ السياح لى بأن أجتمع بالإخوان الموجودين فى السجن الحربى وسجن القلعة لأخذ موافقتهم على هذه المقترحات، والسياح بعقد اجتهاعات فى الخارج للموافقة على هذه المقترحات وتنفيذها ثم الموافقة من ناحيتكم على وقف حركة القبض والاعتقالات بتاتاً لمدة تنفيذ الاتفاق ـ وهى أسبوعان ـ حتى يساعد ذلك على التنفيذ.

هذه هي الاقتراحات الرئيسية من وجهة نظرى ،وأحب أن أعرف وجهة نظركم إن كانت مخالفة ، فإن كانت موافقة فأرجو أن تتفضلوا بإخباري.

ونستطيع بعد أن ننظر في كل ما يوطد العلاقة بين الطرفين ويعيد الصداقة القديمة .. والله أسأل أن يوفقك إلى الخير وأن يهدينا جميعا سواء السبل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبدالقادر عودة

1908/1./41

### وبدأت التحقيقات في القضية ...

استمع أحمد راضى رئيس النيابة إلى أقوال شهود الإثبات وهم: اليوزباشى محمد جمال النادى ، وعبد الحميد محمد حبيب حرب العامل بمديرية التحرير ، وخميس محمد الشيخ الموظف بالموانئ ، وعبد السلام الشاذلى الجندى بحكمدارية مطافئ الإسكندرية، والأومباشى محمد حسنين وأحمد عبدالله.

وقال اليوزباشي محمد النادي إنه شاهد محمود عبداللطيف يصوب المسدس نحو الشرفة التي كان يقف بها الرئيس .. ولم يكن قد أطلق الرصاص بعد. وقال الشاهد الثاني إنه احتضنه بطريقة لاشعورية وحاول منعه من الضرب ، وبعد أن أطلق عدة رصاصات ضربه محمود عبداللطيف بقبضة المسدس وبعد ذلك أطلق عدة أعيرة.

وفى القاهرة .. بدأ عطية إسهاعيل المحامى العام ومصطفى الهلباوى رئيس نيابة أمن الدولة وفخرى عبدالنبى وكيل أول نيابة أمن الدولة التحقيق تحت إشراف حافظ سابق النائب العام.

كان الحادث قد أشعل النار في جماعة الإخوان ، وكانت التحقيقات تجرى حتى ساعة متأخرة من الليل ، وكان الكل متلهفا على كشف أسرار محاولة الاغتيال الفاشلة .

وكانت كل أصابع الاتهام تشير إلى الإخوان ، وفي صباح يوم الجمعة ٢٩ أكتوبر ١٩٥٤ صدرت صحيفة «الأخبار» وهي تقول في المانشيت الرئيسي «اعترافات الجاني».

أما بقية العناوين فكانت:

« حاولت اغتيال جمال عبدالناصر في مؤتمر الموظفين وفشلت!»

« الإخوان قدموا لى المسدس والطلقات!»

« وقالوا: اقتل عبدالناصر!»

وقالت « الأخبار » : « اعترف الجانى محمود عبداللطيف بأن الإخوان هم الذين أصدروا إليه الأمر بقتل الرئيس جمال عبدالناصر ، وأنهم دربوه ستة أسابيع على إطلاق الرصاص، وأنه أجاد إصابة الهدف على مسافات طويلة ، وبعد نجاحه في التدريب صدر إليه الأمر «اقتل جمال عبدالناصر » .. حاول الجانى أن يقتل الرئيس جمال عبدالناصر يوم الخميس ٢١ أكتوبر في احتفال الموظفين في ميدان الجمهورية ،وذهب الجانى إلى الاحتفال، وهو يحمل المسدس لكنه لم يستطع ارتكاب الجريمة فانصرف ليستعد لقتل الرئيس في مكان آخر ».

واعترف محمود عبداللطيف بأنه عضو فى خلية بالإخوان ، وأن الخلية قدمت له المسدس والطلقات ، وأن الخلية دفعت له جنيهين ليسافر إلى الإسكندرية . واعترف بأن الرصاصة الأولى انطلقت على بعد ٣ مليمترات من الرئيس جمال عبدالناصر ، وأن عاملاً أمسك به فاهتزت بقية الرصاصات وطاشت فاختل التصويب.

وفى نفس اليوم .. كشفت الصحف أن عمليات القبض على الإخوان قد بدأت على نطاق واسع وفى كافة أنحاء اقاليم مصر.

وصدرت الصحف في نفس اليوم وهي تحمل عنواناً مثيراً يقول « ضبط مدافع ومفرقعات عند الإخوان».

وقالت الصحف: توصل البوليس إلى مخبأ سرى للإخوان فى بورسعيد .. المخبأ داخل حائط فى متجر موبيليات ، صاحب المتجر من الإخوان .. فتح البوليس المخبأ السرى ، وضبط عددا من القنابل شديدة الانفجار ، وعدداً آخر من القنابل الحارقة، وكمية من رصاص المسدسات ، وأسلحة نارية أوتوماتيكية ، وأسلحة بيضاء وقطع غيار لكل الأسلحة وضع الإخوان فى المخبأ أيضًا محطة إرسال لاسلكية .. المخبأ يحتوى أيضًا على درج خفى خشبى ملئ بمنشورات طبعها الإخوان لترويج الإشاعات وبلبلة الأفكار ، وقد تولت النيابة التحقيق.

وفى نفس اليوم كشفت الصحف أيضًا عن ضبط بعض أوكار التنظيم السرى للإخوان في القاهرة ، وقالت : « وضع بوليس محافظة مصر يده أمس على أخطر خطة دبرها الجهاز السرى لتنظيم الإخوان .. فقد ضبط لدى أفراد هذا الجهاز خرائط وخططًا تبين ما يلزمه الفاعلون في حالتي النجاح أو الفشل . كما عثر على صندوق ضخم ملئ بالأسلحة ، وقنابل ، لم يتحمل المهندس الذي عاينها مسؤولية نقلها نظراً لخطورتها الشديدة».

وعثر البوليس على كتب خطية في فن التكتيك والهجوم على البلاد ، وقوائم كاملة بأسماء الضباط المراد القبض عليهم . وأرسل طالب بالزقازيق إلى أحد أفراد الجهاز يخبره باستعداده للهجوم.

ولما سيق المتهمون إلى النيابة ووجدوا أنفسهم فى مواجهة بعضهم البعض اعترفوا بها لديهم ، وكان القائمقام صديق فريد مأمور الضبط بحكمدارية بوليس القاهرة قد تلقى تقريراً من اليوزباشية عبدالفتاح رياض وحمدى الشقنقيرى وفتحى الغمرى جاء فيه أن بعض أفراد الجهاز السرى لجهاعة الإخوان التى تهدف إلى قلب نظام الحكم الحاضر بواسطة استعمال وسائل العنف يخفون فى منازلهم بدائرة حلوان قنابل محرقة وأسلحة ومنشورات.

وبعد أن ناقش المأمور الضباط الثلاثة في تقريرهم رفعه إلى اللواء عبدالعزيز على حكمدار البوليس الذي كلفه بالقيام بحملة على منازل أفراد هذه الجهاعة . وفي الساعة الثالثة من صباح أمس قام مأمور الضبط ومعه الضباط الثلاثة على رأس قوة كبيرة من البوليس ، وحاصروا العزبة البحرية والغربية والقبلية بقسم حلوان.

وعثروا فى غرفة أحدهم على ٣٠ قنبلة محرقة ومسدس وكتب فى التكتيك الحربى وأخرى فى تركيب القنابل ، وضبطوا لدى آخر بندقية وطلقات ومنشورات ولدى شخصين آخرين منشورات وخرائط عن المواقع الحربية المهمة بحلوان.

كما ضبط البوليس قوائم بأسماء الضباط والشخصيات التى سيقبضون عليها حال نجاج خطتهم . وخرائط أخرى تبين طريق هروبهم إلى الجبل بالصحراء الشرقية فى حال فشلهم ، وعثروا على خطاب من طالب يقول « نفذنا التعليمات ونحن على أتم الاستعداد».

وقد اعترف جميع المتهمين بانضامهم إلى جماعة الإخوان وبملكيتهم للمضبوطات وأمر المحقق بإيداعهم السجن.

فتح حادث المنشية وإطلاق الرصاص على الرئيس جمال عبدالناصر النار على الإخوان في كل مكان من مصر ، وبدأ الإخوان يتساقطون في كل مكان.

وفى فجر يوم السبت ٣٠ أكتوبر ١٩٥٤ داهم القائم مقام يوسف القفاص رئيس مباحث القاهرة والبكباشى حسن طلعت بيت أحد أفراد الإخوان فى إمبابة ، وضبطا لديه لُغْماً خطيراً ضد الأفراد وحزامًا من الدمور بداخله ١٠ أصابع «جلجانيت» صالحاً للاستعمال ومهيأ للانفجار من خلال دائرة كهربائية ، كما عثرا لديه على ملابس عسكرية وجرابنديات لحمل الذخيرة!

وفي مؤتمر صحفى وقف الصاغ صلاح سالم ليذيع بعض اعترافات المتهمين في حادث إطلاق الرصاص على الرئيس جمال عبدالناصر.

وقالت الصحف: إن الصاغ صلاح سالم صرح بأن الأمر بقتل جمال عبدالناصر صدر من رئاسة التنظيم السرى للإخوان ، وأنه كان إشارة أولية لتنفيذ مؤامرة تبدأ بقتل جميع أعضاء مجلس الثورة ما عدا محمد نجيب ، والتخلص من ١٦٠ ضابطا بالقتل أو الخطف.

وقال صلاح سالم: «أن الإخوان كانوا يدبرون لحركة شعبية تعقب هذه الاغتيالات، ثم يقومون بتكليف محمد عشاوى وزير المعارف الأسبق وعبدالرحمن عزام الأمين العام السابق للجامعة العربية ليحلا محل مجلس قيادة الثورة».

وأضاف صلاح سالم: « إن محمود عبداللطيف اعترف بأنه تلقى الأمر بالقتل من هنداوى دوير المحامى الذى يعمل بمكتب عبدالقادر عودة عضو مكتب الإرشاد للإخوان، وأن هنداوى اعترف بأن هذه هى أوامر التنظيم السرى، وأنه خشى عدم تنفيذها، واعترف بأنه سلم محمود عبداللطيف طبنجة ورصاصا ليقتل الرئيس جمال عبدالناصر، وأن الطبنجة كانت صغيرة فلم يستطع محمود عبداللطيف استخدامها في قتل الرئيس جمال عبدالناصر في مؤتمر الموظفين فسلمه طبنجة أكبر ليقتله في الإسكندرية. وكشف صلاح سالم أنه كان هناك شخص آخر مكلف بقتل جمال عبدالناصر.

فقال: إنه صدر أمر ثان لقتل الرئيس جمال عبدالناصر إلى محمد نصيرى الطالب بالحقوق، وأن البوليس قبض عليه بعد اعتراف هنداوى ، وأن هذا الطالب اعترف أما قيادة التنظيم السرى للإخوان فهى تتكون من البكباشى عبدالمنعم عبدالرؤوف ضابط الجيش بالمعاش ، وأن هنداوى دوير المحامى كان ينفذ أوامر التنظيم السرى فى منطقته وهى إمبابة ، وأنه جمع الأسلحة الخاصة بمنطقة إمبابة وأودعها لدى عبدالحميد البنا الذى يقطن بوراق العرب ؛ ومنها مدفعان و ١٥ قنبلة و ٢٠ قالب نسف وتوصيلات كهربائية للنسف.

وأضاف صلاح سالم فى المؤتمر الصحفى الذى عقده برئاسة الوزراء: «عقب القبض على الجانى محمود عبداللطيف اعترف أنه تلقى تعليهات من الأستاذ هنداوى دوير المحامى الذى يعمل بمكتب الأستاذ عبدالقادر عودة عضو مكتب الإرشاد لجهاعة الإخوان المسلمين لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر ، وقد استلم محمود عبداللطيف من هنداوى دوير طبنجة ورصاصات وترك له حرية اختيار الزمان والمكان للقيام بالاغتيال. وقد اعترف محمود عبداللطيف بأنه حاول اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فى مؤتمر الموظفين فى ميدان الجمهورية ، لكن الطبنجة كانت صغيرة والمسافة بينه وبين الرئيس كانت بعيدة فأجل العملية إلى مناسبة أخرى.

وفى مساء الاثنين الماضى فى الليلة السابقة للحادث ذهب محمود عبداللطيف إلى هنداوى دوير واستلم منه طبنجة أكبر وأقوى ، وأخبره بأنه سيسافر إلى الاسكندرية لتنفيذ المأمورية فى الاحتفال الذى سيعقد فى ميدان المنشية.

وبعد أن اعترف محمود عبداللطيف بكل ذلك ، صدرت أوامر للبوليس بالقبض على المحامى هنداوي دوير.

وداهم البوليس منزله صباح يوم الأربعاء لكنهم لم يجدوه في المنزل ، وتبين أنه غادر المنزل مع عائلته قبل حضور البوليس .

لكن فى الساعة الثانية من ظهر نفس اليوم سلم هنداوى دوير نفسه إلى مأمور مركز شرطة إمبابة ، وقال له ، إنه يطلب مقابلة المسؤولين للإدلاء بها عنده من أمور خطيرة ليرضى ضميره.

وقال هنداوى دوير للمحققين إنه عندما سمع من الإذاعة بخبر الاعتداء على الرئيس جمال عبدالناصر، ذهب إلى منزله في إمبابة وأخذ زوجته إلى عائلتها في المنيا، وعاد إلى القاهرة في اليوم التالى حيث سلم نفسه للشرطة.

وفى التحقيقات مع هنداوى بدأت تتكشف أسرار خطيرة فقد اعترف بكل شئ ، وأصبح الإخوان يواجهون أصعب موقف فى تاريخهم ؛ خاصة أنه فى نفس اليوم تم القبض على مرشدهم العام الأستاذ حسن الهضيبي!

فى تلك الأيام كانت دار « أخبار اليوم» الصحافية مليئة بالعشرات من نجوم الصحافة والكتابة فى مصر ، وكانت حادثة المنشية وإطلاق الرصاص على الرئيس جمال عبدالناصر مناسبة لهذه الأسماء اللامعة فى بلاط صاحبة الجلالة لكى ترصد الحدث وتسجل تفاصيله المثيرة.

وصباح يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٥٤ صدرت جريدة « أخبار اليوم» الأسبوعية بمانشيت رئيسي يقول: « الجاني يتكلم» أما قصة المانشيت فقد كتبها على الصفحة الأولى الكاتب الصحفى الشهير محمد حسنين هيكل، وكان في هذه الفترة أحد نجوم «أخبار اليوم».

استطاع محمد حسنين هيكل أن يدخل إلى زنزانة الجانى في السجن الحربي ويمكث معه ساعتين كاملتين ، وروى الجانى لماذا أطلق الرصاص على «جمال عبدالناصر؟ وماذا كان شعوره وهو يسمعه يتكلم . وماذا شعر بعد أن نجا جمال عبدالناصر و من هم الذين حرضوه؟

ماذا قالوا له عن جمال ؟ كيف يبدو المجرم ؟ كيف يفكر ؟ هل ندم على جريمته أم مازال مصراً عليها ؟ هل أراد أن يقتل جمال ؟ ما هو شعوره عندما رأى الشعب يستنكر جريمته؟

إن محمد حسنين هيكل معه في الزنزانة لترى الجاني وتسمع حديثه!

هكذا قدمت « أخبار اليوم» للحديث الذي أجراه هيكل مع محمود عبداللطيف الذي حاول قتل الرئيس جمال عبدالناصر. فهاذا كتب هيكل في هذا الحديث؟

قال هيكل: «قابلت محمود عبداللطيف الذي وجه إلى الرئيس جمال عبدالناصر ثماني رصاصات في ميدان المنشية . قابلته على ضوء الشموع ؛ لأن أسلاك الكهرباء في سجن البوليس الحربي كانت قد أصيبت بخلل وساد الظلام! بدا وجهه على ضوء الشموع غريباً عجيباً .

أثار فى نفسى مجموعة من الانفعالات لا أظن أننى شعرت بها من قبل .. كان شعر رأسه هائشاً ، ولم يكن ذقنه حليقاً ، وكانت فى عينيه نظرة زائغة ضائعة ، وكان لايزال يرتدى نفس الملابس التى ارتكب بها جريمته! قميص أزرق مخطط بخطوط بيضاء ، وقد شمر أكهام القميص .. وبنطلون أزرق اللون ، وكانت يداه مقيدتين بالحديد خلف ظهره ، وجلس على مقعد ،. وبدأ يتخذ الوضع الذى يريحه ويداه إلى الوراء ، وتحركت يداه ولمحت أصابعه وتأملتها على ضوء الشموع المرتعشة.

كانت هناك ظلال مقبضة على هذه الأصابع ، لمحت آثار ندب قديم..

قلت له : ما هذا ؟ قال : كنت أتدرب على ضرب المسدسات فانطلقت رصاصة خاطئة. لم تخرج من الفوهة بل خرجت من الوراء ، وأصابت شظاياها أصابعي .

وكان وهو يتكلم قد ترك أصابعه تأخذ وضع الذى يمسك بمسدس ويصوبه ، وأحسست بشعور مقبض .. لقد وقفت وجها لوجه أمام قتلة كثيرين ، ولكنى لم أشعر نحو قاتل منهم بالشعور الذى أحسست به وأنا أتامل وجه محمود عبداللطيف على ضوء الشموع.

شئ غريب لفت نظرى فيه! لقد أحسست أنى أستمع إلى أسطوانة معبأة تكرر الذى ألقى إليها حرفا بحرف ،ولست أريد أن أتعرض لتفاصيل التحقيق .. فان الحظر الذى فرضته النيابة موضع احترامي».

هكذا قدم محمد حسنين هيكل لحديثه مع الرجل الذي حاول أغتيال جمال عبدالناصر ثم دخل مباشرة في تفاصيل الحديث.

هيكل: لماذا الرصاص على جمال عبدالناصر؟

المتهم مضي في صوت كأنه الفحيح ، يردد مجموعة مثيرة من المعلومات . .

« إذا حصلت حرب في كوريا الجنوبية ـ هكذا بالحرف الواحد ـ فسوف يعود الإنجليز إلى احتلال مصر من الإسكندرية إلى أسوان».

هيكل: في أي مادة من اتفاقية الجلاء قرأت هذا؟

المتهم بنفس الصوت الذي يشبه الفحيح: في الاتفاقية .. قرأناها معًا ودرسناها .

ومضى يتحدث عن الرجل الذي شرح له الاتفاقية .. لم يكن يتحدث عنه وإنها كان يردد كلماته ، كان يقول كلاماً لايمكن أن يكون من عنده أو من وحي أفكاره ، كان ببغاء من نوع يثير الأعصاب.

هيكل: أنت بتشتغل إيه ؟

المتهم: اصلح وابورات الجان!

هيكل : هل تذكر آخر وابور جاز أصلحته ؟

المتهم: نعم قبل الحادث بيومين .. كان الوابور ملك أحد الجيران اسمه محمد سليمان ويعمل نقاشاً . وكان قد أعطاني الوابور لإصلاحه فتركته للصبي ، ولكن الصبي لم يحسن إصلاحه فأعاده صاحبه لأصلحه من جديد.

هيكل: وبينها أنت تصلح وابور الجاز كنت تدرس اتفاقية الجلاء؟

عاد المتهم يقول بنفس الصوت .. بنفس الفحيح: كنا ندرسها معاً ، ولم تكن معلوماته عن اتفاقية الجلاء هي وحدها صلته بالببغاوات ، بل إن معلوماته عن السلاح كانت هي أيضاً من نفس النوع! سمعته يتحدث عن الضرب بالطبنجة ، وأستطيع أن أؤكد من الطريقة التي سمعته يقول بها كلماته أنها عبارات محفوظة.

هيكل: اين كنت تتدرب على استخدام السلاح؟

المتهم : في المركز العام للإخوان المسلمين .

هيكل: هل تطيع أي أمر يصدره لك الهضيبي ؟

المتهم: في حدود . . هو مؤسس الدعوة.

هيكل : وهل الدعوة تبيح القتل وترضى عنه؟

المتهم : سكت ولم يرد.

هيكل: هل القرآن يبيح القتل؟

المتهم: لايبيحه إباحة صريحة.

هيكل : لماذا كنت تريد أن تقتل جمال عبدالناصر ؟.. كنت تتدرب على إطلاق الرصاص منذ أربعة شهور .. والاتفاقية وقعت منذ أسبوع.

المتهم : كنا نظن أنها لن توقع.

وبمهارته الصحافية وموهبته المميزة يستدرج هيكل الجاني إلى نوع من الأسئلة الذكية التي لا يجيدها سوى الصحافي الموهوب.

هيكل: هل عرفت ماذا صنع جمال عبدالناصر بعد أن أطلقت عليه الرصاص؟.

المتهم : علمت أنه استمر في إلقاء خطابه.

هيكل: وما رأيك في هذا؟

المتهم: شجاع.

هيكل: كيف إذن تفسر أنه لم يصب؟

المتهم: إرادة الله.

هيكل: معناها أن الله يحبه؟

المتهم: لا أعرف.

كما أجرى الأستاذ محمد حسنين هيكل تحقيقاً صحفياً مع حسن الهضيبي المرشد العام المحاعة الإخوان السلمين في محبسه في السجن الحربي ، جاء فيه :

جلس حسن الهضيبي على مقعد ، وعلى مقعد المكتب جلس قائد البوليس الحربي، وجلست أنا على المقعد الثالث في مواجهة الهضيبي .. ومرَّت لحظات صمت .. كنت خلالها أتأمل وجهه وأدقق النظر فيه ، ويبدو أنه أحس بالذي أفعله فأطرق برأسه ، ثم رفعه وحاول أن يبتسم ، لكن أعصابه خذلته فلم تكمل الابتسامة على شفتيه ! وإنها مر عليها شبح باهت شاحب لمحاولة ابتسامة ، وكان الصمت ثقيلاً على أعصابي!

هيكل: هل يبيح القرآن القتل والإرهاب؟

الهضيبي: يسأل عنها الذي أطلقها.

هيكل: ألم يكن التنظيم السرى تابعاً لك مباشرة ؟

الهضيبى: أنا كنت مرشدًا عامًا أبحث رؤوس المسائل وأقررها ولا أدخل فى التفاصيل، وعلى سبيل المثال أنا أقول مثلا إن من أهدافنا أن ننشر الدعوة، وهذا رأس مسألة أتركها لمعاوني يبحثون التفاصيل ويشرفون على التنفيذ. ولا أذهب أنا مثلا لكى أنشر الدعوة بنفسى، أحض ملايين الناس على الفضيلة شأن، هذا شأن التنظيم السرى كنت أعلم أنه موجود، ولكنه كان بالنسبة لى رأس مسألة أما التفاصيل فقد كان يشرف عليها اثنان .. خميس وفرغلى.

هيكل: إذن أحور سؤالى ..هل ترى أن الإسلام يبيح إنشاء تنظيمات سرية مسلحة للإرهاب، وهل السياسة في هذا البلد والحريات التي نتطلع إليها يمكن أن تسمح بقيام منظمات سرية مسلحة ؟

سكت الهضيبي فترة .. أطرق خلالها برأسه إلى الأرض ، ثم قال : من قال هذا؟ لست أنا الذي أنشأ التنظيم السرى ، هذا التنظيم أنشأه حسن البنا سنة ١٩٤٦ ، وكان الغرض

الأول منه محاربة أعداء الإسلام ، والذى حدث بعدها أن هذا التنظيم السرى انحرف عن هدفه الأصيل ؛ واتجه إلى أعمال العنف والاغتيال ، فلما جئت أنا منذ ثلاث سنوات وتوليت منصب المرشد العام كان أول ما فعلته أن قلت إننى لا أريد تنظيمات سرية ، وأخرجت من الجماعة فعلاً أولئك الذين عرفت أنهم كانوا يتزعمون الإرهاب المسلح ، وأقمت مكان النظام القديم نظاما جديداً حددت له أهدافه ، وهي أن يقوم أفراده بنشاط رياضي وكشفى.

هيكل : وهل التدريب على السلاح والمفرقعات يدخل ضمن الأعمال الكشفية والرياضية؟

الهضيبي : لقد أعدت النظام الخاص إلى أصل دعوته .. أعدته لكي يحارب أعداء الإسلام وحاولت أن أبعده عن الإرهاب.

هيكل : هذا سيقودنا مرة أحرى إلى الرصاصات الثماني التي أطلقها أحد أفراد التنظيم الخاص المسلح.

قال الهضيبي والمحاولة التي كان يبذلها للتمسك بالثبات تتخلى عنه كها تخلت الابتسامة: إذن يكون التنظيم الخاص قد انحرف مرة أخرى ولكن كان بغير علمي.

ومرت فترة صمت أخرى .... أطرق فيها برأسه مرة أخرى.

هيكل : إذا تركت جانبا الرصاصات الثاني ومخازن السلاح التي ليس لها عدد ..لبقي شيئ آخر.

الهضيبى: أنا .. هل أنا وزعت منشورات سرية ؟ ما ذنبى إذا كان الشيوعيون والوفديون لايملكون الشجاعة لكى يوقعوا بأسائهم الصريحة على المنشورات التى يوزعونها فينتحلون اسمى ؟ أنا لم أكتب أى منشورات لكن الوفديين والشيوعيين طبعوا منشورات ووضعوا اسمى في ذيلها وأنا لا أعلم من أمرها شيئًا.

ومن جديد مرت فترة صمت .. وكنت أفكر في السؤال التالى الذي أوجهه للهضيبي لكنه رفع رأسه فجأة .. وقال أن أسرته قتلوا جميعاً .. قتلوهم كلهم .. أبادهم الجيش .. أقسم بالله العظيم أن هذا حدث .. لقد بلغني بطريقة لا أشك في صحة روايتها أبدًا.

هيكل: لا أستطيع أن أصدق.

الهضيبي في إصرار عنيف: يا رجل لقد أقسمت لك بالله العظيم قتلوهم جميعاً .. أنت لاتعرف ولكنهم قتلوهم .. ولست أريد منهم الآن إلا أن يقتلوني أنا أيضا!

وهنا تدخل في المناقشة البكباشي أحمد أنور مدير البوليس الحربي قائلاً: ولكن هذا الذي تقوله غير صحيح.

ووقف الهضيبي .. هم عن مقعده .. وتشنجت ملامحه ، وقال : والله العظيم والله العظيم إن الذي قلته صحيح .. صحيح .. وأن أولادي كلهم وأزواجهم وزوجاتهم قد قتلوا وزوجتي قتلت أيضا.

أحمد أنور : كيف تطلق يمينا مقدسة بهذه الطريقة ؟ كم رقم تليفون منزلك؟

الهضيبي: ۲۷۰۲٤

وهنا بدأ أحمد أنور يدير قرص التليفون ، ويبدو أن الذى رد سأل عن شخصية المتكلم..

أحمد أنور : قل لها صديق للهضيبي يحمل رسالة منه.

...مرت فترة صمت ....

وأنظارنا معلقة على التليفون وآذاننا مسلطة عليه ، ثم تسرب صوت نسائى وبدأ أحمد أنور يتحدث إلى زوجة الهضيبي.

واقتربنا جميعاً برؤوسنا من جهاز التليفون نقرب آذاننا منه بقدر المستطاع وتسرب منه صوت السيدة تقول إنها بخير ..

أحمد نور: وأولادك كلهم بخير؟

ونظر الهضيبي إلى أحمد أنور نظرة الذي يرى شيئًا لايستطيع أن يصدقه ناوله أحمد أنور السياعة وقال له: خذ وتحدث إليها أنت وتأكد أنها زوجتك!

أمسك الهضيبي سماعة التليفون بحذر واسترابة تمامًا كرجل سلّموه في يده لغمًا يمكن أن ينفجر! وقال: أنا حسن الهضيبي! ثم استطرد: اسمعي .. كيف حال الأولاد!

وأخذ يهز رأسه فى ذهول .. وعاد ليقول فى التليفون : لم يقتلوهم .. غريبة! وبدأ يهرش رأسه بيده ..

ومدّ أحمد أنور يده يأخذ سهاعة التليفون .. ويقول لزوجة الهضيبي كلمة ينهى بها المحادثة ثم يضع السهاعة مكانها.

هيكل: أنت طلبت أن توجه لى سؤالاً .. فهل أستطيع أن أوجه لك سؤالاً أخيراً ؟ ما رأيك في الأيهان التي أقسمتها بالله العظيم ثلاثًا .. مؤكداً أن أولادك قتلوا ؟!

الهضيبي: كنت أظن !!.

هيكل: هل تقسم بالله العظيم ثلاثاً على الظن؟

الهضيبي وهو يضحك : بسيطة .. يميني باطلة أكفر عنها .

هيكل: هكذا ببساطة ؟ ما أسهل اليمين إذا ؟

المضيبي: لقد ضاعت على ساعة الفسحة .. أمضيت معظمها هنا.

أحمد أنور: لا تحمل هما .. سوف أعطيك ساعة أخرى.

توقيع: « محمد حسنين هيكل»

### تشكيل محكمة الشعب:

تم تشكيل محكمة مخصوصة برئاسة قائد الجناح جمال سالم وعضوية القائمقام أنور السادات والبكباشي حسين الشافعي لمحاكمة المتهمين بخيانة الوطن والعمل على قلب نظام الحكم الحاضر وأسس الثورة.

والعقوبات التى تطبقها المحكمة هى كل العقوبات من الإعدام إلى الحبس. ولا يجوز تأجيل القضية أكثر من ٤٨ ساعة للضرورة القصوى ولمرة واحدة .. على أن يحضر المتهم شخصياً أمام المحكمة وتنطق المحكمة بأحكامها في جلسات علنية ، ويجوز لمجلس قيادة الثورة تخفيفها.

وكان مجلس قيادة الثورة قد أصدر أمراً بتشكيل «محكمة الشعب» يقول :

« تشكيل محكمة مخصوصة وإجراءاتها .. بعد الاطلاع على المادة ٧ من الدستور المؤقت قرر مجلس قياد الثورة:

مادة (١) تشكل محكمة على الوجه الآتى ..

قائد الجناح جمال مصطفى سالم عضو مجلس القيادة (رئيساً) قائمقام أنور السادات عضو مجلس القيادة (عضواً) بكباشى أركان حرب حسين الشافعى عضو مجلس القيادة (عضواً).

وتنعقد المحكمة بمقر قيادة الثورة بالجزيرة بمدينة القاهرة أو في المكان الذي يعينه رئيسها وفي اليوم والساعة اللذين يحددهما.

مادة (٢) تختص هذه المحكمة بالنظر في الأفعال التي تعتبر خيانة للوطن أو ضد سلامته في الداخل والخارج. وكذلك الأفعال التي تعتبر موجهة ضد نظام الحكم الحاضر. أو ضد الأسس التي قامت عليها الثورة. ولو كانت قد وقعت قبل هذا الأمر.

كها تختص المحكمة بمحاكمة كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهمًا بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتطلبه المحكمة . وكذلك كل من أعان بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء.

كما تختص هذه المحكمة بالنظر فيما يرى مجلس قيادة الثورة عرضه عليها من القضايا أيًا كان نوعها حتى ولو كانت منظورة أمام المحاكم العادية ، أو غيرها من جهات التقاضي الأخرى مادام لم يصدر فيها حكم . وتعتبر هذه المحاكم أو الجهات متخلية عن القضية؛ فتحال إلى المحكمة المخصوصة بمجرد صدور الأمر من مجلس قيادة الثورة بذلك .

مادة (٣) يعاقب على الأفعال التي تعرض على المحكمة بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن أو بالحبس ، المدة التي تقدرها المحكمة أو أي عقوبات أخرى تراها المحكمة.

مادة(٤) ينشأ بمقر قيادة الثورة مكتب للتحقيق والادعاء يلحق به نواب عسكريون وأعضاء من النيابة العامة يتولى رئاسته البكباشي أركان حرب زكريا محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة. وعضوية كل من البكباشي محمد التابعي نائب أحكام والبكباشي ابراهيم سامي جاد الحق نائب أحكام ، والبكباشي سيد سيد جاد نائب أحكام والأستاذ عبدالرحمن صالح عضو النيابة.

ويتولون التحقيق ورفع الدعوى بالادعاء بالجلسة . وفى الأفعال التي تختص هذه المحكمة بنظرها . ولهم حق الأمر بالقبض على المتهمين وحبسهم احتياطيًا ، ولا يجوز المعارضة في هذا الأمر.

مادة (٥) يخطر المتهم بالتهم ، ويوم الجلسة بمعرفة المدعى قبل ميعادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ولا يجوز تأجيل القضية أكثر من مرة واحدة ، ولمدة لا تزيد على ١٨٤ ساعة للضرورة القصوى.

ويجب على المتهم أن يحضر بنفسه أمام المحكمة وإذا تخلف جاز القبض عليه وحبسه. مادة (٦) للمحكمة أن تتبع من الإجراءات ما تراه لازمًا لسير الدعوى ، ولا يجوز المعارضة في هيئة المحكمة أو أحد أعضائها.

مادة (٧) تجرى المحاكمة أمام هذه المحكمة بطريقة علنية إلا إذا قررت جعل الجلسة سرية لأسباب تراها ، وبصور الحكم ويتلى فى جلسة علنية ويصدق عليه مجلس قيادة الثورة ويجوز له تخفيف الحكم إلى الحد الذى يراه.

مادة (٨) أحكام هذه المحكمة نهائية ولاتقبل الطعن بأى طريقة من الطرق أو أمام أى جهة من الجهات. وكذلك لا يجوز الطعن في إجراءات المحاكمة أو التنفيذ.

مادة (٩) يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره . القاهرة في أول نوفمبر ١٩٥٤.

ولم تكن هذه القضية وحدها التى تقرر أن تنظرها المحكمة ، بل كان هناك أربع قضايا أخرى تخص الإخوان ؛ الأولى هى قضية الأسلحة التى ضبطت فى عزبة عشاوى بالشرقية، والمتهم فيها حسن العشاوى وابنه محمد حسن العشاوى ، والثانية قضية تجمهر أول مارس ١٩٥٤ والمتهم فيها عبدالقادر عودة واثنان آخران بالتجمهر والتظاهر في ميدان الجمهورية ومحاولة قلب نظام الحكم ؛ مما أدى وفاة بعض الأشخاص نتيجة الاحتكاكات بين البوليس وبينهم.

والقضية الثالثة قضية العمل على قلب نظام الحكم المتهم فيها إسماعيل الهضيبى وحسن دوح و ١١ آخرون اتهموا بالتجمهر، والدعوة لقلب نظام الحكم في مسجد الروضة والاعتداء على رجال البوليس. أما القضية الرابعة فكانت قضية مسجد طنطا المتهم فيها خطيب مسجد عزيز فهمي بالتحريض على قلب نظام الحكم.

كان من أخطر الاعترافات التى أدلى بها المتهمون ونشرتها الصحف ؛ اعتراف المحامى هنداوى دوير التى أدت إلى كشف شخصية الضابط السابق البكباشى عبدالمنعم عبدالرؤوف وتورطه مع الإخوان والجهاز السرى.

وقال هنداوى دوير فى هذه الاعترافات: « جاءنى الضابط السابق عبدالمنعم عبدالرؤوف وهو أحد زعاء الجهاز السرى ومكث عندى ثلاثة أيام ، وقال إن الجهاز السرى وضع خطة لاغتيال جمال عبدالناصر بطريقة النسف! ، وطلب منى عبدالمنعم عبدالرؤوف البحث عن فدائى ليتولى هذه العملية. وهذه الطريقة هى تجهيز حزام مواد ناسفة وديناميت متصل بسلك كهربائى وبطارية ، ويرتدى الفدائى هذا الحزام تحت ملابسه ، ثم يتقدم ويعانق الرئيس جمال عبدالناصر ويضغط على السلك ، وهنا ينفجر الديناميت فى الرئيس والفدائى!

وقد عرضت على محمود عبداللطيف قبل قيامه بمحاولة اغتيال جمال عبدالناصر أن ينفذ هذه العملية بالحزام الناسف لكنه رفض أن يعرض نفسه لنسف ، وقال إنه يفضل اغتيال جمال عبدالناصر بإطلاق الرصاص عليه! فعرضت على محمود نصيرى الطالب بكلية الحقوق أن يتولى هذه العملية الفدائية فرفض كذلك ، لكنه وافق على أن ينفذ عملية الاغتيال بإطلاق الرصاص!».

هكذا اعترف هنداوى دوير أن هذا الحزام الناسف موجود فى منزل عبدالحميد البنا وهو أحد عضاء الجهاز السرى ، فانطلق رجال البوليس إلى منزل البنا فى منطقة وراق العرب حيث عثروا على الحزام ،وداخله الديناميت وقبضوا على عبدالحميد البنا.

وفى نفس اليوم تم الإعلان عن ضبط مخبأ حديد للإخوان يحوى كميات هائلة من المفرقعات تكفى لنسف القاهرة والإسكندرية معا! وكان الكشف عن هذا المخبأ عملية مثيرة.

فقد وصلت معلومات إلى البكباشى حسين ختاتة قائد مخابرات السواحل فى الإسكندرية أن عصابة لها اتصال بجهة سياسية ستدخل كمية من المفرقعات إلى مدينة الإسكندرية لاستخدامها فى أغراض خطيرة بعد توزيعها على أعضاء العصابة ، وبالفعل وصلت سيارة كبيرة تحمل المفرقعات ، وخبئت هذه المفرقعات فى قبو تحت الأرض بجوار مطار الدخيلة.

لكن رجال المخابرات أسرعوا إلى المكان وأخرجوا المفرقعات ، والتي كانت عبارة عن ٥٩٠ صفيحة كبيرة ، بها ٥٥٤ قطعة جلجانيت ، وعشرة جوالات بها قطع ديناميت وبندقيتين و ٤٠ طلقة رصاص ، وتم الإعلان عن أن المحاكمات سوف تبدأ بعد يومين.

وتقرر أن تكون القضية الأولى التي تنظر هي قضية محمود عبداللطيف وحده ، على أن يحاكم شركاؤه في جلسات أخرى.

وفي يوم المحاكمة سمع صوت حارس الجلسة الصول عبدالرحمن الحفناوي يعطى تعليهاته بصرامة .. ويلقى الأوامر إلى الجنود الذين يعاونونه في مهمته .. وفي هذا الجو جلسنا .. وفي الساعة العاشرة إلا خمس دقائق دخل المتهم محمود عبداللطيف قاعة

وواصل الصحافي محمد لطفي حسونة نقل الصورة المثيرة قائلاً: « كان محمود عبداللطيف يجر قدميه ، وينتقل ببصره في كل اتجاه بقميصه الأزرق ذي الخطوط البيضاء وبنطلونه الرمادي .. واتجهت إليه كل الأنظار وكل العدسات .. وهي تمعن في ذلك المخلوق الذي اختار لنفسه هذا المصير حين أسلم قياده إلى فئة ضالة مضللة .. تحركه فيتحرك ، وتأمر فيأتمر، وتدفعه إلى أبشع جريمة فيسافر إليها أميالاً طويلة ليرتكبها في استهتار!».

وجلس محمود عبداللطيف وإلى يساره حارسه اليوزباشي محمود محمد محمود الضابط بالبوليس الحربي ، وإلى يمينه حارس آخر .. وظل بصره ينتقل في أرجاء القاعة.

تارة يبصر إلى الخلف متمعنا في وجوه المتفرجين وكأنه يبحث عن أحد بينهم ، وتارة ينظر إلى علم التحرير ، ويثبت بصره على عبارة « الثورة .. محكمة الشعب» ، وتأرة ينظر إلى المصورين الذين ركزوا عدساتهم عليه.

### و بدأت أولى جلسات محكمة الشعب :

وبعد دقائق تهيأ جو المحكمة لدخول قضاة الشعب .. وتحول بصر محمود عبداللطيف إلى الباب الذي سيدخلون منه.

وظل هكذا حتى صاح حارس المحكمة بصوت مرتفع: محكمة!

ودخلت هيئة المحكمة .. قائد الجناح جمال سالم ، والقائمقام أنور السادات ، والبكباشي حسين الشافعي ، وممثلا الادعاء البكباشي محمد التابعي ، والأستاذ مصطفى الهلباوي ، ووقف كل من في القاعة .. ثم جلسوا عندما جلست هيئة القضاة.

ثم فتح قائد الجناح جمال سالم رئيس المحكمة الجلسة!

قائد الجناح جمال سالم « رئيس المحكمة» : فتحت الجلسة .. أولى جلسات محكمة الشعب. المتهم موجود ؟ ممثل الادعاء البكباشي محمد التابعي : المتهم موجود والقضية جاهزة.

رئيس المحكمة: المتهم محمود عبداللطيف؟

.... وقف محمود عبداللطيف من مكانه ....

المتهم: أفندم.

رئيس المحكمة: أنت متهم بأنك في يوم ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ وما قبله في مدينتي القاهرة والإسكندرية أولا: بالاشتراك مع آخرين في تنفيذ اتفاق جنائي ، الغرض منه إحداث فتنة دامية لقلب نظام الحكم . وذلك بإنشاء نظام خاص سرى مسلح للقيام باغتيالات واسعة النطاق ، وارتكاب عمليات تدمير بالغة الخطورة وتخريب شامل في جميع أرجاء البلاد تمهيداً لاستيلاء الجهاعة التي تنتمي إليها على مقاعد الحكم بالقوة . وثانياً بالشروع في قتل البكباشي أركان حرب جمال عبدالناصر رئيس الحكومة تنفيذاً للاتفاق الجنائي المشار إليه في الفقرة الأولى .. مذنب أم غير مذنب ؟

... لم يرد المتهم محمود عبداللطيف ...

قال رئيس المحكمة: سمعت الادعاءات اللي قلتها .. فاهم الادعاء اللي عليك؟ المتهم: أيوه.

رئيس المحكمة: مذنب ولاغير مذنب؟

المتهم: مذنب!

المدعى العام: المتهم لما أعلناه بالادعاءات سألناه إذا كان له محام؟ فقال: معندهوش محام. وقانون تشكيل المحكمة لايستلزم وجود محام مع المتهم، والقضية جاهزة ونطلب نظرها.

رئيس المحكمة: المتهم عايز حد يدافع عنه ؟

المتهم: عايز.

رئيس المحكمة: عايز مين ؟

المتهم: محمود سليان الغنام.

رئيس المحكمة : مين ؟

المتهم: محمود سليمان الغنام المحامي.

رئيس المحكمة : وإذا كان سليمان غنام ما يرضاش ؟

المتهم: فتحى سلامة.

رئيس المحكمة : وإذا كان سلامة ما يرضاش ؟

المتهم: مكرم عبيد.

رئيس المحكمة : وإذا كان مكرم عبيد ما يرضاش ؟ المتهم : يبقى أى واحد !

رئيسُ المحكمة: أى واحد؟ طيب .. الادعاء يتصل بالمحامين اللي قال عنهم المتهم بحسب ترتيبهم فإذا رفضوا ينتدب له محام للدفاع عنه .. وتتأجل القضية ٤٨ ساعة الحلسة الخميس ١١ نوفمبر الساعة العاشرة صباحاً .. رفعت الجلسة!

ورفض كل من محمود سليمان غنام ، وفتحى سلامة ، ومكرم عبد الدفاع عن المتهم؛ لأنهم جميعا استنكروا الجريمة التي أقدم عليها ، وقال الأستاذ مكرم عبيد « أنها جريمة موجهة إلى قلب الوطن ؛ فمن المستحيل أن أدافع عنه .. مستحيل !».

وفي صباح يوم الخميس ١١ نوفمبر ١٩٥٤ وقف المحامي هنداوي دوير أمام محكمة الشعب ليدلي بأخطر اعترافاته.

و لأول مرة في قضية محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصريظهر اسم الرئيس محمد نجيب على لسان أحد المتهمين «كمتورط» مع جماعة الإخوان.

هنداوى دوير: أبلغنى إبراهيم الطيب رئيس الجهاز السرى أن الإخوان على اتفاق مع اللواء محمد نجيب أن «يمشى معنا» بعد قتل جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس الثورة، وأن هناك اتصالا بمحمد نجيب، على أن يتولى تهدئة البلاد بعد الاغتيالات! وتأكدت من هذا عندما كنت في بيت المرشد العام للإخوان حسن الهضيبي يوم عودته من سوريا، واتصل محمد نجيب بالتليقون الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وطلب أن يتحدث إلى الهضيبي. إن الهضيبي كان من رأيه أن تتولى الحكم حكومة تتجه بالبلاد نحو الاتجاه الإسلامي ولاتكون حكومة إخوان مسلمين ؛ لأن البلاد غير مستعدة الآن لتقبل النظم الإسلامية بأكملها.

وأضاف هنداوى ؛ أنه سأل قبل أن يسلم محمود عبداللطيف المسدس هل الهضيبى موافق على اغتيال جمال عبدالناصر ؟، فقال له إبراهيم الطيب رئيس الجهاز السرى إن الهضيبي وافق على هذا ، وبناء على ذلك أمر محمود عبداللطيف بتنفيذ الخطة ، وقال دوير إنه صدرت إليه الأوامر بدراسة منزل القائم مقام أنور السادات ومقر عمله تمهيداً لقتله، وقد نفذ هذه الأوامر.

وكشفت أقوال هنداوى دوير أمام المحكمة أن القرار باغتيال جمال عبدالناصر كان يقضى بقتله بثلاث طرق ؛ أو لا بالمسدس وقد كلف اثنين بذلك ، وثانيًا بأن يرتدى أحد الفدائيين حزام ديناميت ويعانقه فينسفه وينسف معه ، ثالثًا بعمل كمين له وقتله بالمدافع وهو في الطريق إلى بيته.

عقدت محكمة الشعب جلستها الثانية في الساعة العاشرة صباحاً لاستئناف محاكمة المتهم محمود عبداللطيف. وقد جئ بالمتهم في حراسة البوليس الحربي، ولزم مكانه في مقعد الاتهام، وجلس إلى يساره محاميه الأستاذ حماده الناحل.

عقدت المحكمة جلستين الأولى صباحية ، والثانية مسائية بدأت في السادسة مساء وانتهت قرابة منتصف الليل.

رئيس المحكمة: فتحت الجلسة .. المتهم موجود ؟ .. جاهزين ؟.

المدعى: جاهزين.

رئيس المحكمة: سمعت الادعاء اللى عليك. وقلت إنك مذنب إيه أقوالك؟ السيد حادة الناحل رايح يترافع عنك. وأحب أقول إن المحكمة تشكره على تطوعه للدفاع عنك.

المحامي حمادة الناحل: وأنا بدوري أشكر المحكمة على هذه الثقة وأدعو الله أن يوفقني في مهمتي.

رئيس المحكمة للمتهم محمود عبداللطيف : اتفضل قول للمحكمة إيه أقوالك .. تتكلم أنت أو السيد المحامي يتكلم؟

المتهم: السيد المحامي.

رئيس المحكمة : بس يقول إيه أقواله ؟

المحامي حمادة الناحل : يقول وبرضه نناقشه تاني !

المتهم: أنا في الإخوان من سنة ١٩٤٢ ومن مدة ٤ شهور بس .. انضميت للمنظمة السرية ، ودى مكونة من ٣ أشخاص محمود عبداللطيف وهنداوى دوير المحامى وسعد حجاج.

رئيس المحكمة : عَلِّي صوتك شويه واتكلم على مهلك .. وخليك هادي.

المتهم: وكنا احنا الثلاثة نجتمع كل أسبوع يوم الاثنين من نصف ساعة إلى ساعة في بيت هنداوى دوير لحفظ القرآن ودراسة السيرة والجهاد في سبيل الله، وقبل الحادث بأسبوع واحد هنداوى قال لنا على حكاية اتفاقية الجلاء. وإن الرئيس وقعها وإن دى خيانة في حق البلد ولازم نقتل الرئيس جمال، واتفقنا احنا الثلاثة إن اللي تتاح له فرصة ينفذ الاغتيال. وقبل الحادث بيومين هنداوى جاب لى المسدس، وقال لى مسدس سعد ماجاش نفذ انت الخطة. وقبل الحادث بيوم قرأت في جريدة القاهرة إن الرئيس مسافر إلى الإسكندرية لحضور المهرجانات. فرحت لهنداوى وقلت له إنى رايح إسكندرية. فقال على بركة الله!

والصبح جانى سعد وقلت له ، فأبدى تأسفه لأن سلاحه لم يكن موجودا ، وتوكلت ومشيت على الإسكندرية . . رحت المحطة ركبت قطار الساعة التاسعة صباحًا ووصلت هناك الساعة ١٢ ومشيت في شارع محرم بك ، واتغديت ورحت لوكاندة دار السعادة ، وأخذت حجرة خاصة وغيرت ملابسي ، ورحت المحطة وبعدين رحت ميدان المنشية .

ولما وصلت وقفت لغاية ما جه الرئيس وهو بيلقى كلمة ألقيت عليه طلقات من المسدس. والناس قبضوا على .. ورحت البوليس الحربى فى الإسكندرية وقلت كل الأقوال على يد النائب العام وهو اللى كتب المحضر.

ينظر جمال سالم رئيس المحكمة إلى البكباشي محمد التابعي المدعى في القضية ويقول له: عان تسأل؟

المدعى : أيوه .. ما دور المنظمة السرية للجماعة؟.

المتهم: محاربة أعداء الإسلام والدعوة الإسلامية .. الإنجليز واليهود واللى يقف في سبيل الدعوة ، وقبل الحادث بأسبوع اجتمعنا احنا الثلاثة ودرسنا اتفاقية الجلاء ، وقررنا أنها أعطت الإنجليز حقوقاً في البلد وخيانة وطنية.

المدعى: قرأت الاتفاقية ؟

محمود عبداللطيف : قرأت ... وقرأت بعض الملاحق ، وقرأت في الجرائد أنها استبدلت ٥٠٠ مليون جنيه الديون بتاعت مصر بمبلغ ٣٣ مليون جنيه .

رئيس المحكمة : يعنى ده اللي كان مزعلك من الاتفاقية؟!!

... يسكت محمود عبداللطيف ولايرد..

رئيس المحكمة : ده بس اللي مزعلك .. والا فيه حاجة تانية ؟

المتهم: فيه حاجه تانية .. هي أنه مش ضرورى الاتفاقية .. وهم سنة ١٩٥٦ كانوا رايحين يرحلوا ؛ لأنهم يبقوا قاعدين غير شرعيين ، وهم رايحين يطلعوا ويفرقوا قواتهم من القنال خوفا من القنابل الذرية.

رئيس المحكمة : يعني انت كمان جنرال تعرف في الشؤون العسكرية كويس؟

المدعى الآخر مصطفى الهلباوى : إذا لم تُعمل الاتفاقية .. كان الإنجليز حايخرجوا ازاى؟ .. إيه رأيك كأخ مواطن ؟

المتهم : خروجهم يحتاج لجهاد ، والجهاد جربناه قبل كده لما راحت كتائب الجامعة للقنال، وانزعج الإنجليز وقالوا أنهم مستعدون للجلاء بس نوقف حرب العصابات..

ومعاهدة ١٩٣٦ دى كانت تعطى للإنجليز كل حق فى البلد بالثمن .. التموين المواصلات بالفلوس.. وعشان كده ترتيب ديون لمصر على إنجليز.

رئيس المحكمة: تفتكر مافيش داعي للمناقشة في المعاهدات.

المدعى : ثقافتك ايه ؟

المتهم: درست أربع سنين في قسم ليلي بعد الابتدائية!

المدعى: ماذا درست؟

المتهم: الجهاد في سبيل الله ودراسة القرآن بالسيرة.

المدعى: الجهاز السرى كان بيتشغل لحساب مين؟

المتهم: الإخوان .. الإخوان المسلمين.

رئيس المحكمة: يعنى كنتم تحاربوا أعداء الإسلام عشان الإخوان المسلمين يتريسوا، والحكومة يعنى عدوة الإسلام، وعشان كده رحت تقتل رئيسها، والا فهموك أن الريس بس هو اللي عدو الإسلام؟

المتهم: فهمونا إن الرئيس هو عدو الإسلام.

رئيس المحكمة : لوحده ؟

المتهم: آه.

رئيس المحكمة : ده اللي فهموه لك؟

المتهم : أيوه.

رئيس المحكمة : وجهازكم كان لحساب الإخوان المسلمين ؟

المتهم: لا .. بس اعرف أن رئيسنا هنداوى .. لكن الرئيس العمومي معرفهوش رئيس المحكمة: هل بينك وبين الرئيس جمال حاجة؟.

المتهم: لا.

رئيس المحكمة :كلمته ؟

المتهم: لا.

رئيس المحكمة: سلمت عليه ؟

المتهم: لا.

رئيس المحكمة : آمال ايه اللي خلاك تحاول تقتله ؟

المتهم: فهموني إن الاتفاقية خيانة.

رئيس المحكمة : مين اللي فهمك ؟

المتهم: هنداوي دوير.

رئيس المحكمة : طيب .. اطلبوا هنداوي دوير نسمع كلامه.

لكن قبل استدعاء هنداوى دوير لسماع أقواله يستكمل المدعى محمد التابعى سؤال محمود عبداللطيف، ويقول له: هل سبق أنطلب منك ليس حزام وتنسف به الرئيس؟

المتهم: هنداوى عرض على الساعة ١٢ مساء ليلة الحادث؛ وقال لى فيه عندنا حزام تلبسه .. وتعانق الرئيس ينفجر وينسف الرئيس وينسفك .. رفضت .

رئيس المحكمة : مارضيتش له ؟

... لا يرد محمود عبداللطيف ...

رئيس المحكمة : خفت على نفسك ؟

المتهم: لا .. ما خفتش على نفسي .

رئيس المحكمة: ليه .. دى أضمن من المسدس؟

.. لا يردد محمود عبداللطيف ..

رئيس المحكمة: اتكلم .. حد ماسكك ؟ ماتخافش.

المتهم: أنا . قلت له ما ينفعش عشان الزحمة!

المحامي حمادة الناحل: ويمكن ما يرضاش الرئيس بحضنه!

رئيس المحكمة : ايه معلوماتك الدينية ؟

المتهم : جزء من سورة البقرة !

رئيس المحكمة : وايه تاني .

المتهم : بعض آيات !

رئيس المحكمة : تقدر تقول شوية منها ؟

المتهم: سورة يس وثلاثة أرباع آل عمران.

جمال سالم: بس؟

المتهم: وسورة صغيرة.

米 米 米

فى محكمة الشعب أطاحت اعترافات الإخوان باللواء محمد نجيب ، وبرغم أن هذه الاعترافات كانت بمثابة صدمة عامة للمصريين الذين كان كثير منهم يعجبون بمحمد نجيب ، فهو رئيس الجمهورية ، وهو الرجل الأكبر سنا والأكثر حكمة بين الضباط الأحرار الذين صنعوا الثورة برغم كل ذلك فقد وضعت هذه الاعترافات فصل النهاية لوجود محمد نجيب على رأس الثورة . وعلى رأس الحكومة المصرية ، وصدرت الجرائل في صباح يوم ١٥ نوفمبر ١٩٥٤ تحمل الأخبار الأكثر إثارة:

#### « إعفاء نجيب»..

## « مجلس الثورة يقرر بقاء منصب رئيس الجمهورية خاليًا»

تولى اللواء عبدالحكيم عامر القائد العام ووزير الحربية ، وقائد الجناح حسن إبراهيم وزير القصر إبلاغ هذا القرار لمحمد نجيب في الساعة الحادية عشرة في قصر عابدين ، وغادر محمد نجيب القصر بعد إبلاغه القرار.

واجتمع مجلس الوزراء وأحيط بقرار مجلس قيادة الثورة ، وأقام اللواء محمد نجيب مع أسرته في قصر المرج ، وهو القصر الذي كانت تملكه السيدة زينب الوكيل زوجة مصطفى النحاس باشا.

وصرح الدكتور محمود فوزى وزير الخارجية عقب الاجتماع بأن الرئيس جمال عبدالناصر رئيس مجلس الوزراء كلفه بإبلاغ قرارات مجلس قيادة الثورة إلى جميع السفارات والمفوضيات المصرية في الخارج، وقال الدكتور محمود فوزى أنه سيجتمع في وزارة الخارجية باللواء على نجيب سفير مصر في سوريا لاطلاعه على تفاصيل الموقف في سوريا.

وكان البوليس فى فجر اليوم السابق قد ألقى القبض على إبراهيم الطيب رئيس الجهاز السرى للإخوان ، وبمجرد القبض عليه سالت اعترافاته الخطيرة ، وكانت أكثرها خطورة هى اعترافاته على اللوء محمد نجيب ؛ فقد اعترف إبراهيم الطيب بأن محمد نجيب كان على صلة سرية بالإخوان من شهر أبريل بنفس العام ، وأنه قبل أن يلعب دوراً هامًا فى انقلاب الإخوان الدموى ، وأن محمد نجيب أفهم الإخوان أنه يستطيع أن يسيطر على الموقف بعد اغتيال جمال عبدالناصر.

واعترف إبراهيم الطيب بأن حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان وفي بعض الأحوال عبدالقادر عودة أوصلاح شادى كانوا صلة الاتصال السرى بين الإخوان واللواء محمد نجيب، وأحيانًا تكون الصلة أشخاصًا آخرين من المتصلين بالهضيبي.

وتوالت اعترافات إبراهيم الطيب .. فقد اعترف بأن المجلس العالى للجهاز السرى هو الذى وضع خطة الاغتيالات والانقلاب ، وأن هذه الخطة لاعلاقة لها باتفاقية الجلاء، وإنها وضعت للتخلص من النظام الحاكم ، وأن المرشد العام حسن الهضيبي أقر هذه الخطة وصدق عليها.

وقال إبراهيم الطيب لقد كنت مستمراً فى تنظيم باقى الإخوان الذين لم يعتقلوا ، وكنت أبذل محاولة نهائية لتنفيذ خطة الانقلاب ؛ كانت الخطة تتلخص فى إعداد الإخوان وتعبئتهم وتدريبهم ، والقيام بحوادث اغتيالات للجهاز الحكومى كله .. والمهمة

الرئيسية في الخطة أن نقتل جمال عبدالناص بأى شكل في منزله أو في مكتبه أو في الشارع ؟ لأننا كنا نعتبره المسؤول عن الجهاز الحكومي.

وبعد اغتيال جمال عبدالناصر نقوم بحركة شعبية ومسلحة ، وأن يتم تأمين الجيش بواسطة محمد نجيب ، وفي الوقت نفسه يقوم الإخوان بمظاهرات شعبية مسلحة ، ومن أجل هذا جعنا السلاح لاستعاله في هذه المظاهرات ، وقد أبلُغت يوسف طلعت هذه الخطة وأبلغني أن المجلس العالى هو الذي وضعها ، وأنه عرضها على المرشد العام الأستاذ الهضيبي فصد ق عليها ، وكان المتفق عليه بعد الاغتيالات وقيام المظاهرات المسلحة أن يتولى محمد نجيب تأمين الثورة الجديدة ، وإلقاء بيان للتهدئة ؛ فإذا حصلت مقاومة بعد ذلك تحدث اغتيالات جديدة.

ويضيف إبراهيم الطيب أنه عندما تلقى هذه التعليمات من يوسف طلعت أبلغها إلى جميع قادة الفصائل لتنفيذها ، وأن القصد من اغتيال جمال عبدالناصر ألا يقع صدام بين الشعب وبعضه ، وأن محمد نجيب أفهمهم أنه يستطيع أن يسيطر على الموقف.

ويقول الطيب: « وكلنا نظن أن الذين سينجون من الاغتيالات سوف يسلمون أنفسهم حقنًا للدماء ؛ وخصوصًا عندما يرون أن رئيس الجمهورية محمد نجيب هو القائم على رأس الوضع الجديد ، والخطة ليس لها أية علاقة باتفاقية الجلاء ، ولكن السبب فى وضعها هو التخلص من الوضع الحالى .. وعندما فشل حادث اغتيال جمال عبدالناصر لم أيأس!

وكنت أحاول من مخبئى إعادة تنظيم الفصائل التى بقيت بعد الاعتقالات لنحاول أن نقوم بالخطة التى وضعها المجلس العالى ، وكنت أستعين ببعض الأخوات المسلمات في نقل التعليمات إلى أعضاء الفصائل . وكان محمد نجيب قد وعدنا في شهر أبريل بأن الجيش معه، فلما تبين أن هذا غير صحيح رأينا أن نستعيض عن الجيش بالمظاهرات الشعبية المسلحة».

ولم يكن هذا فقط هو كل ما اعترف به إبراهيم الطيب؛ فقد قال فيها بعد أمام محكمة الشعب : « أن اللواء محمد نجيب كان يكتب المنشورات ويكلف الإخوان بطبعها وتوزيعها!

وأن عبدالقادر عودة سلمه منشوراً مكتوباً بالقلم الرصاص ليس بخطه وبتوقيع محمد نجيب يهاجم فيه اتفاقية الجلاء، وأن الجهاز السرى أعد خطة الاغتيالات بعد أن تم التفاهم مع محمد نجيب، وأنهم قرروا اغتيال كل من يقف ضد ثورتهم المسلحة».

وقال إبراهيم الطيب أيضًا: « إن حزام الديناميت كان معدًا لتفجيره في الرئيس جمال عبدالناصر وزكريا محيى الدين وزير الداخلية».

ومن أغرب ما قاله أنه قرر قتل جمال عبدالناصر رغم أنه لم يقرأ اتفاقية الجلاء ، واكتفى بها قاله له عبدالقادر عودة بأنها تنص على عودة الإنجليز إلى القنال في حالة خطر الحرب ، وهذا معناه أن الإنجليز لن يخرجوا من مصر لأن خطر الحرب قائم.

وفي محكمة الشعب .. كشف جمال سالم رئيس المحكمة عن أسرار خطيرة ، فقال إن الإخوان طلبوا من مجلس قيادة الثورة خلال شهرى يوليو وأغسطس سنة ١٩٥٢ ـ أى فور قيام الثورة ، إقامة حكم عسكرى مطلق دون دستور أو برلمان لمدة عشر سنوات ليكون الحكم تحت وصاية الإخوان!

وقال جمال سالم : إن مجلس قيادة الثورة رفض هذا العرض وطلب من الأحزاب تطهير نفسها تمهيداً لإعادة الحياة النيابية لكنها لم تفعل !

ولم تكن الاعترافات فقط هى التى قدمها إبراهيم الطيب .. لكن أيضاً فور القبض عليه أرشد عن نجباً يوسف طلعت رئيس الجهاز السرى الهارب . وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مكافأة قدرها ألفا جنيه لمن يرشد عن يوسف طلعت ، وكان رجال البوليس يعملون ليل نهار فى البحث عنه .. لكن إبراهيم الطيب بعد القبض عليه وفى الساعات الأولى أرشد عن الأماكن التى يتردد عليها يوسف طلعت ، ومن هذه الأماكن شقة فى مصر الجديدة ، وأسرع رجال البوليس إلى هذه الشقة وحطموا بابها ودخلوا ليجدوا يوسف طلعت جالساً بالبيجامة حليق الذقن يقرأ فى جريدة « أخبار اليوم»، وكان بجوار يوسف طلعت مدفع معد للاستخدام فى أية لحظة .. لكنه بمجرد أن وجد رجال البوليس فى الشقة يحيطون به استسلم ورفع يديه إلى أعلى.

وعثر رجال البوليس في الشقة التي كانت تقع بالطابق الرابع في العبارة رقم ٩ بشارع الوالى على مدفع « تومي جن» ومدفعين «برن» وخمسة مدافع «استن» وتسع بنادق «لى انفيلد» ، ومأسورة مدفع عيار ١١ ومدفع « فيكرز» و ٢٣ قايش بندقية مشحون بالرصاص، و ١٩ خزانة مدفع ، وصندوق كبير ملئ بالمتفجرات والمواد الناسفة والقنابل، وماكينة طبع «رونيو» لطبع المنشورات . ولم يكتف رجال البوليس بالصيد الثمين وهو القبض على يوسف طلعت ؛ فقد حملوه بعيداً وأصلحوا باب الشقة وظلوا داخلها وانتظروا وصول زواره من رجال الإخوان ، ثم قبضوا عليهم جميعًا.

وبدأت بقية رموز الإخوان الكبيرة تتساقط ، وكان من بين الذين تم القبض عليهم سيد قطب ، ونشرت « أخبار اليوم» بعضاً من اعترافاته فقالت:

اعترف الأستاذ سيد قطب أحد زعهاء الإخوان اعترافات خطيرة. اعترف بأنه زار المرشد العام حسن الهضيبي عقب عودته من سوريا، وأبلغه الأستاذ الهضيبي بأنه سيحدث انقلاب في الحكم قريبا، وأن هذا الانقلاب سيتم مع بقاء محمد نجيب رئيسًا للجمهورية.

وقال سيد قطب للهضيبي : خلى بالكم شوية واعملوا احتياطات من الناحية الدولية؛ لأن منطقة الشرق الأوسط منطقة حساسة وقد تتدخل بعض الدول.

المرشد العام حسن الهضيبي: لقد اتخذت احتياطيات دولية والإحوان قاموا بالاتصالات في هذا الشأن حتى تعترف الدول بانقلاب الإخوان.

واعترف سيد قطب بأنه كان يصدر نشرة سرية للإخوان بعنوان: « هذه المعاهدة لن تمر »، ونشرة أخرى بعنوان « لماذا أكافح »؟!

صدم الشعب في جماعة الإخوان الذين كانوا ... كعادتهم دائماً ، يتسترون بعباءة الدين للوصول إلى أهدافهم في السيطرة على الحكم في مصر ، وبدأ الناس يشعرون بكراهية شديدة للإرهابيين من جماعة الإخوان للأعمال الإجرامية التي ارتكبوها ، وأخذوا يساعدون رجال البوليس في الكشف عنهم وعن مخابئ ذخيرتهم ؛ فكان بعد أن انتهت صلاة الجمعة في مسجد الظاهر أن شعر الناس بأن الأستاذ صالح عشماوي كان يؤدي الصلاة بين المصلين فظنوه حسن عشماوي المطلوب القبض عليه ، فقاموا بالقبض عليه وساقوه إلى الظاهر ولكن رجال البوليس أخلوا سبيله!

لكن أخطر ما حدث كان القبض على بعض عناصر الإخوان فى الجيش ، وكشف هؤلاء عن أنه كانت توجد خطة لنسف طائرة جمال عبدالناصر . فقد اعترف الضابط طيار محمد على الشناوى بأنه تلقى أمراً من البكباشي أبو المكارم عبدالحي قائد الجهاز السرى للإخوان فى الجيش بأن ينسف طائرة الرئيس جمال عبدالناصر التى سافر بها الى أسوان ، وأنه كلف الأونباشي فاروق حسن المسيرى والأونباشي سعيد ندا من قوة الطيران بوضع قنبلة زمنية داخل محرك طائرة جمال عبدالناصر!

وكان على الطائرة مع الرئيس جمال عبدالناصر جمال سالم وصلاح سالم والدكتور أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف ونور الدين طراف وزير الصحة والشرباصى وزير الأشغال وحسن مرعى وزير التجارة وحسنى فهمى رئيس مجلس الإنتاج، والبكباشى أحمد أنور قائد البوليس الحربي، وأمين حشاد قائد اللواء الجوى وسعد رفعت قائد السرب، وعبداللطيف الجيار سكرتير الرئيس، وكان معهم أيضاً الكاتب الصحفى الأستاذ محمد حسنين هيكل.

واعترف الأونباشي سعيد ندا من سرب المواصلات بأن الطيار الشناوي كلفه بوضع قنبلة في طائرة الرئيس جمال عبدالناصر؛ فسأله لماذا نقتل جمال عبدالناصر، قال له الطيار الشناوي لأنه عدو للإسلام ويحل دمه.

قال له الأونباشي : ما دام الأمر كذلك فلنقتل جمال عبدالناصر، ولكن ما ذنب زملائه الذين سيكونون في الطائرة ؟

فأفتى له البكباشي أبو المكارم بأنهم سيكونون شهداء! وقال أنهم سيدخلون الجنة. وعاد الطيار الشناوي ليبلغ هذه الفتوى للأونباشي سعيد ندا، لكن الأخير لم يستطع وضع القنبلة في طائرة الرئيس جمال عبدالناصر لأسباب خارجة عن إرادته.

لم تكن هذه القصة مثيرة فقط لكنها كانت أيضًا خطيرة ، لأنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن عناصر للإخوان داخل الجيش المصرى غير الضابط الهارب السابق عبدالمنعم عبدالرؤوف ، ولم تكن الشرطة العادية هي التي كشفت هذه القضية بل البوليس الحربي ، وكان قائد البوليس الحربي هو أحمد أنور ، والذي كان مفروضاً أن يقتل في نفس الطائرة مع جمال عبدالناصر.

وبالعودة إلى المحاكمات ، تحولت شهادة حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين في القضية المتهم فيها محمود عبداللطيف الذي حاول قتل الرئيس جمال عبدالناصر وأطلق عليه رصاصات في ميدان المنشية بالإسكندرية إلى ما يشبه المحاكمة العلنية للجهاز السرى للإخوان ولجهاعة الإخوان وأفكارها وأعمالها .

وكان مشهد الهضيبي داخل قاعة محكمة الشعب يدعو للرثاء، وهو يقول أمام القضاة والشهود بأنه لم يكن على علم بها يفعله الجهاز السرى ، وأنه كان مجرد « واجهة لا أكثر ولا أقل للإخوان»؛ كل مهمته السفر وتوقيع الأوراق كل شهر .. والتحدث إلى الصحافيين! وكان الهضيبي يتحدث عن لقائه بيوسف طلعت رئيس الجهاز السرى فى مخبئه بالإسكندرية ، وكيف أنه لم يسمح إلا بالمظاهرات ، وطالب بأن تشترك عناصر الأمة

وواصل حمادة الناحل محامى عبداللطيف سؤال المرشد العام للإخوان ..وسأله عن نتيجة التصادم الذي سيحدث في المظاهرات بين الناس والحكومة.

\_ فقال الهضيبي: نتيجة سيئة!

المحامي حمادة الناحل : هل يمكن أن تكون مذبحة؟

الهضيبي: ممكن!

في هذه المظاهرات.

المحامى : ماذا قلت ليوسف طلعت بهذا الشأن ؟

الهضيبي: أنا ما قلتش لبوسف طلعت إلا الكلام اللي قلته.

المحامى : هل تؤمن بالحديث الذي يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .. المحامى : هل تؤمن بالحديث الذي يقول

\_ الهضيبي : أيوه.

جمال سالم « رئيس المحكمة »: لا تتدخل في إيهان الشاهد ، لأن هذا بينه وبين ربه. رئيس المحكمة: مافيش حد من اللي هنا كان عايز يقعد القعدة دى .. لا احنا ولا الحاضرين .. ولا كنا عايزين ده كله ..ولكن نعمل ايه ؟ أمرنا لله .. هل اتصل بك الرئيس جمال عبدالناصر على يد أعضاء مكتب الارشاد وطالبك بحل الجهاز السرى ونشاط الإخوان في الجيش والبوليس؟

الهضيبي: حصـــل!

رئيس المحكمة: ماذا عملت لتنفيذ ذلك ؟

الهضيبى: الأول هو طلب ألا يكون لنا تنظيمات فى الجيش، فأنا قلت إنى لا أعلم إنه فيه تنظيمات فى الجيش. يجوز فيه ناس قابلين الدعوة بس، وقلت إن الضابط محمود لبيب جانى فى الفترة اللى كنت فيها رافض تولى رياسة الإخوان، وعرض على أسهاء ضباط فى الجيش منضمين للإخوان، وأنا اعتذرت له عن معرفتهم لأنى ماكنتش قبلت الرياسة. وأنا قلت الكلام ده لجمال عبدالناصر.

رئيس المحكمة: وماذا عملت بالنسبة للجهاز السرى المدنى الذى طلب منك رئيس الحكومة حله. وطلب منك تسليم الحكومة حله. وطلب منك تسليم أسلحتهم؟

ـ الهضيبي : لا .. أنا ما كنتش أعرف إن فيه أسلحة أو إن الجهاز فيه منه خطر.

كان الإرهاق قد بدأ يظهر واضحاً على حسن الهضيبي..

جمال سالم « رئيس المحكمة» : انت تعبان من الوقوف؟

الهضيبي : أيوه.

نظر جمال سالم إلى أحد الجنود في القاعة .. وقال له : هات له كرسي من فضلك! لكن الهضيمي قال : لامعلهش.

رئيس المحكمة : إذن نأخذ راحة إلى أن تستريح .. توقف الجلسة ربع ساعة. كانت هذه أجزاء من وقائع محاكمات المتآمرين من جماعة الإخوان على قلب نظام الحكم أمام محكمة الشعب.

وهذه هى التمثيلية التى يدعون أن الرئيس عبدالناصر قد دبرها ، وبعد ذلك فالزعم بأن حادث محاولة الاعتداء على الرئيس جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية سنة ١٩٥٤ هو حادث مدبر من الرئيس عبدالناصر ، لايقول به إلا أحد اثنين:

إما أن يكون هو نفسه شريكاً في تدبير الاعتداء.

أو أن يكون من الذين يحرصون على أن يقذفوا بالغيب من مكان بعيد.

لقد قال الشيخ أحمد حسن الباقوري حول هذا الحادث ما يلي:

« إن الذى يصر على أن ما حدث فى المنشية كان مفتعلاً من جانب الرئيس جمال عبدالناصر فهو مخطئ ؛ فقد كنت أجلس فى شرفة هيئة التحرير بميدان المنشية ، وكنت أجلس بالقرب من الرئيس ، وبجوارى الأستاذ ميرغنى حمزة وزير الزراعة السودانى . . ورفع يده بعد إطلاق الرصاص ، وإذ بيده غارقة فى الدماء نتيجة تتاثر شظايا الزجاج فى يده .. هذه واحدة ، أما الآخرى ؛ كان هناك سكرتير هيئة التحرير بالاسكندرية وأصيب برصاصة فى بطنه ونقل إلى المستشفى ، وذهبنا لزيارته مع جمال عبدالناصر فى اليوم التالى.. هل هذا كله تلفيق؟»

ومن واقع حدیث لجمال عبدالناصر مع رئیس تحریر الجمهوریة کامل الشناوی یوم ۳۰ مایو ۱۹۵۶ جاء فیه :

« الشناوي : لقد قررتم رفع الرقابة عن الصحف نهائياً ، فهل سيتبع ذلك اتخاذ قرار بتخفيض قيود الأحكام العرفية؟

الرئيس: إن الأحكام العرفية استمرار لقرار آخر برلمان فى ٢٦ يناير ١٩٥٢ مع فاروق أنها كانت تستخدم ضد المواطنين، أما الثورة فقد استخدمتها ضد أعداء الوطن، وسأعلن وجهة نظرى فى نهاية الأسبوع.

الشناوي: والمعتقلون؟

الرئيس: لقد قررنا الإفراج عنهم.

الشناوي : جميعاً ؟

الرئيس: جميعاً وبلا استثناء، ولكن هل تعرف عدد المعتقلين؟

الشناوى: ليس عندى معلومات أكيدة عن عددهم، ولكن كل ما أعلم أن كثيرين ممن اعتقلوا أو ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية ونشرت قوائم بأسمائهم قد تم الإفراج عنهم في صمت ولست أعرف الحكمة من كتمان هذه الأنباء.

الرئيس: سأذيع خلال أيام قليلة بياناً عن من تم اعتقالهم ومن أفرجنا عنهم ، وسيفاجأ الرأى العام حين يعلم أن حملات التضليل قد ضربت الرقم الحقيقى للمعتقلين في عشرة أو عشرين ، وسيعلم الرأى العام أيضاً أننا لم نؤذ معتقلاً في رزقه ، لم نهمل شأنه أو شأن أحد بمن يعولهم ، وأن الاعتقال كان إجراء تحفظياً لسلامة الدولة وحماية مصلحتها العليا، وأن الاعتقال بالنسبة إلى كثير من المعتقلين لم يكن عقوبة بل كان علاجاً وقاية.

الشناوي : هل أستطيع أن أعرف عددهم ؟

الرئيس: إن عدد المعتقلين الآن ٧١ معتقلاً سيفرج عنهم جميعاً قبل يوم ٢٢ يونيو». وبعد يومين من هذا الحديث أعلن الرئيس عبدالناصر ضمن الحملة الإعلامية

لإعلان الدستور سنة ١٩٥٦ ما يلي:

« إن أكبر عدد للمعتقلين طوال هذه الأيام بلغ في ٢٤ أكتوبر ١٩٥٤ عدد ٩٤٢ معتقلاً بعد أكتشاف القنابل ومخازن السلاح والمنظات السرية وكلكم تعلمون الفترة التي مررنا بها . وقبل هذا الوقت وهذه الحوادث كان أكبر عدد للمعتقلين في أكتوبر ١٩٥٤ وكان عددهم في عامي ١٩٥٢ و ١٩٥٣ حوالي ٢٣٧ شخصاً فقط ، ولما قامت الحوادث المؤسفة باسم الدين قام بعض الناس ممن خدعوا وغدر بهم ودفعوا دفعا لقاومة هذه الثورة ورغم هذا كله فإن عدد المعتقلين وصل إلى ٢٩٤٣ وفي سنة ١٩٤٨ و ١٩٤٩ لم تكن البلاد تحكم استثنائياً وصل عدد المعتقلين إلى خمسة آلاف شخص وأنتم تعلمون أن هذه الأرقام مع فارق واحد هو أن المعتقلين في الماضي كانوا الذين يعملون من أجل الوطن والحرية وتحقيق الآمال، والمعتقلين الذين اعتقلوا في الثورة كانوا وبالأ على الشعب وآماله وأهدافه وكانوا يمثلون خطراً على مستقبل هذا الوطن وكيانه الذي يسعى إلى التحرر من الاستعمار وأعوانه».

ثم شرح الأسباب التي دفعت للاعتقال قائلاً:

« فإن علينا أن نفكر في الأسباب والدوافع قبل الحكم على قرار ما حتى نستطيع أن نحكم عليه حكماً سليماً.

إنه فى السنوات الماضية أقيمت محاكم عسكرية وحكمت على الأشخاص الذين كانوا يقاومون هذه الثورة والذين كنا نعتبر أن أى نجاح لهم يعد انتكاساً لهذه الثورة ، وأن أى نجاح قد يثبت الاستعمار وأعوانه ، المحاكم العسكرية حكمت على ٢٥٤ فرداً بأحكام متفاوتة وعلى ما أعتقد أحكاماً لايتجاوز أقصاها ٨ سنوات ، كما أقيمت محاكم الشعب التي حاكمت الجهاز السرى والتنظيمات المسلحة التي كانت موجودة فى مصر والفصائل التي كانت موجودة فى شبرا ومصر القديمة وفى إمبابة وفى كل مكان ، التنظيم المسلح والتنظيم العسكرى ولم يكن المقصود به جمال عبدالناصر أبدا كان المقصود به أنتم ، كان المقصود به حريتكم.

وبعد أن انتهت معركة الجهاز السرى ، ولم تكن خسائر هذه المعركة كبيرة حكمت محاكم الشعب على ٨٦٧ عضواً في الجهاز السرى البالغ عددهم حوالي أربعة آلاف أو خسة آلاف موجودين في شُعب وخلايا مسلحة يمثلون فصائل وجماعات ومناطق ، جيش حر في داخل البلاد.

فى المحاكم العسكرية حكم على ٢٥٤ وفى محاكم الشعب حكم على ٨٦٧ ، ولو قارنا هذه الثورة بثورات العالم أجمع نجد أنه ما من ثورة قامت فى العالم واستطاعت أن تثبت أقدامها وتقاوم الرجعية والانتهازية والسيطرة والتحكم إلا ببحر من الدماء.

محكمة الثورة كانت درسًا سمعتم ما كان فيها وعرفتم ماذا كان يجرى فى الماضى وراء الستار وعرفتم كيف كانت تحكم مصر ومن أين كانت تحكم .. كان بحكمها الخدم والشاشر جية.

هذا هو الدرس الذى أخذناه من محكمة الثورة ، أما من حكم عليهم من محكمة الثورة فقد أفرج عنهم جميعاً تقريباً ، ولم يكن الغرض انتقاماً ولم يكن الغرض حقدا ، ولم يكن هناك أي عامل شخصي».

\* \* \*

# عبد الناصر ومصطفى السباعي المرشد العام للاخوان المسلمين بسوريا:

فى أعقاب حادث المنشية، وكنتيجة مباشرة له، تلاحقت الأحداث تدعم عبد الناصر وتعزز مركزه زعياً وطنياً وعربياً وإسلامياً من طراز خاص، وجاء تأميمه لقناة السويس وأحداث العدوان الثلاثي وخروجه منتصراً سياسياً، لتساعد على ترسيخ مكانة عبدالناصر محلياً وعربياً وإسلامياً، حتى جاءت الوحدة مع سوريا.

وبمجرد أن وصل عبدالناصر إلى سوريا، كان الموقف أمامه يتلخص فى أن الذين طالبوا بالوحدة وعملوا لها هم ضباط الجيش السورى وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش عفيف البزرى وأكرم الحورانى وصلاح البيطار، وهم يمثلون مختلف القوى السياسية على الساحة السورية، ما عدا قوة واحدة لم تأت إلى القاهرة، ولم تطالب بالوحدة مع عبدالناصر، لأنها كانت تشعر أنها قوة نقيضة، وهى قوة الإخوان المسلمين، وعلى رأسها مصطفى السباعى، المرشد العام فى سوريا.

وكان مصطفى السباعى قد أقام سوريا وأقعدها ضد عبدالناصر فى أعقاب حركة الإعدامات التى قام بها فى صفوف الإخوان المسلمين بمصر بعد حادث المنشية الشهير، وكان السباعى وقتها عضواً بمجلس النواب السورى، واستطاع أن يهيج المجلس كله ضد عبدالناصر فى ذلك الوقت، فكان طبيعياً ألا يطالب بالوحدة مع مصر تحت زعامة عدالناصر.

كما كان طبيعاً أيضاً أنه حينها يذهب عبدالناصر إلى سوريا حاكماً أن يكون الخائف الوحيد منه هو مصطفى السباعى، ومعه بقية جماعة الإخوان السوريين، وهذا ما جرى، بمجرد وصول عبدالناصر إلى دمشق، اجتمع الإخوان السوريون وقرروا الهجرة الى لبنان، حتى لا يعرضوا أنفسهم للتنكيل على يديه.. فقد كان هذا هو المصير الوحيد الذى تخيلوه لأنفسهم في العهد القريب.

وبينها كان السباعى فى بيته يعد العدة للذهاب إلى بيروت، فوجئ فى اليوم التالى لوصول عبدالخميد السراج، رئيس لوصول عبدالخميد السراج، رئيس المكتب الثانى بالمخابرات السورية.

صعد السراج إلى بيت السباعي وحينها قابله فوجئ به قائلاً: السيد السباعي.. رئيس الجمهورية العربية المتحدة جمال عبدالناصر يدعوك لمقابلته بقصر الضيافة!

ربها يقول البعض إن عبدالناصر قد فعل ذلك ليستقطب الإخوان المسلمين، ولكن الدليل على أنه كان جاداً ويعنى ما يقول أن الشيوعيين والبعثيين اعتبروا كلمة عبدالناصر رسالة موجهة لهم، فقرروا مغادرة سوريا، مخلين الساحة لعبدالناصر وجماعة الإخوان المسلمين وحدهم!

وجاء الدكتور السباعى إلى مصر ليتصل برموز الإخوان ، مؤكداً لهم أنه إذا ضاع عبدالناصر فلن تعوضه الحركة الإسلامية، وأن خلافهم مع عبدالناصر لا مبرر له خاصة أن كل ما يقوم به يصب فى إطار الشريعة الإسلامية ولا يخرج عنها، وأنه من غير المقبول ولا المعقول أيضاً، أن يكون الإخوان المسلمون مع الصهاينة والغرب والشيوعيين فى صف واحد ضد عبدالناصر، وضد الوحدة.. بحجة أن القومية العربية نقيض للإسلام، أو أن الوحدة العربية نقيض للوحدة الإسلامية.

وأخذ السباعي يشرح للإخوان المصريين حقيقة رأيه المؤيد والمناصر لجمال عبدالناصر ويطالبهم باتخاذ نفس الموقف الذي يمليه عليه ضميره الإسلامي وحرصه على النهوض والتقدم.

من ناحيته، ظل عبدالناصر حريصاً على تقريب مصطفى السباعى منه، بعد أن وجد فيه العوض عن الإخوان المصريين، وحينها فكر عبدالناصر في إجراء حركة التأميات بسوريا، ذهب إلى السباعى ليستطلع رأيه، ويستفتيه، فأفتاه السباعى، بأن الاشتراكية هي عين الإسلام، وأنه لا تناقض بينهها، فالإسلام قام على العدل الاجتهاعى الذى هو القاعدة في كل من الاشتراكية والإسلام، وقد وضع السباعى كتابه الشهير «الاشتراكية في الإسلام» (\*\*) ليؤكد به رأيه المؤيد لعبدالناصر في قرارات التأميم، التي جرت في كل من مصر وسوريا.

فى الوقت الذى كان فيه الإخوان فى مصر يهاجمون القرارات الاشتراكية ويصفون اشتراكية عبدالناصر بالكفر والإلحاد والخروج على الإسلام، كما هاجموا فى السابق قوانين الإصلاح الزراعى، حين اعتبرها الهضيبي عدواناً على أموال الناس وأكلها بالباطل،

<sup>(\*)</sup> راجع الوثائق تجد غلاف وصفحة من الكتاب "اشتراكية الاسلام " الطبعة الأولى ١٩٥٩

وكانوا بهذه المعارضة يؤكدون انحيازهم الكامل لطبقة الإقطاعيين، «كان الإخوان المسلمون في سوريا مع جمال عبدالناصر في كل ما اتخذه من خطوات اشتراكية إسلامية».

#### \* \* \*

### مؤامسرة ١٩٦٥:

هذا ما كان من أحداث سنة ١٩٥٤ وما بعدها ؛ وقد تم الافراج عن جميع الاخوان عام ١٩٦٠ ، أما ما حدث سنة ١٩٦٥ فكانت الصورة أعنف وأشد ضراوة من جانب الجهاز السرى للإخوان المسلمين \_ وهي قصة أخرى \_ وكانت الاعتقالات حوالي خسة آلاف أخذاً بالأحوط ؛ لأن الصورة كانت غير واضحة من حيث نوايا وقدرات المتآمرين، وخصوصاً أن هذه المؤامرة أُكتشفت بواسطة التنظيم الطليعي وليس بواسطة أجهزة الأمن.

لم يكن أسلوب الرئيس عبدالناصر هو تصفية الحسابات مع خصومة ، ولكنه كان يرفض وبإصرار تصفية البشر عزوفاً منه عن سفك الدماء باسم الثورة أو حتى طلباً لحمايتها . وكان في نفس الوقت يتصرف كإنسان ، يخطئ ويصيب ، ومن أول يوم للثورة وقف ضد إعدام الملك فاروق ، ورفض منذ البداية الديكتاتورية العسكرية.

وفى عام ١٩٦٠ أصدر الرئيس جمال عبدالناصر قراراً بالإفراج أيضاً عن كل المسجونين من الذين كانت قد صدرت ضدهم أحكام من الإخوان المسلمين ، وتم صرف جميع مستحقاتهم بأثر رجعى بموجب قانون جرى استصداره من مجلس الأمة ينص على أن تعاد لجميع المفرج عنهم حقوقهم كاملة ، وأن يعودوا إلى وظائفهم بمن فيهم أساتذة الجامعات الذين يملكون حرية الاتصال والتوجيه للنشء الجديد ... هذا هو جمال عبدالناصر الإنسان والقائد والزعيم.

خرج الإخوان المسلمون من السجون بفكر إرهابي مبنى على تكفير الحكم ، وضعه سيد قطب في كتابه « معالم في الطريق» ، وأمكن بواسطته أن يجذب إليه العديد من العناصر التي كانت بالسجن معه ، كما وجدوا في انتظارهم مجموعة موازية على قدر عال من التنظيم ويعملون على نشر فكر الجهاعة في مختلف المحافظات ؛ وخاصة في الدقهلية والإسكندرية والبحيرة ودمياط ، وكان على رأس هؤلاء على عشاوى وعبدالفتاح شريف وغيرهم . وتوفر لهم تمويل خارجي كان الشيخ عشهاوى سليهان هو حلقة الاتصال المسئول عن توصيل هذا التمويل إلى الداخل.

والتقت المجموعات المختلفة من الإخوان حول فكرة واحدة هي تكفير الرئيس عبدالناصر ومن ثمّ استباحة اغتياله ، كما اتضح فيما بعد، كما كان مقرراً أن تشمل عملية

الاغتيالات عدداً كبيراً من رجال الدولة والكتاب والأدباء والصحفيين والفنانين وأساتذة في الجامعات وغيرهم رجالاً ونساء، وبيان تفاصيل هذا الأمر محفوظ في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى، وأرشيف المباحث العامة وأرشيف المخابرات الحربية.

خطط هؤلاء على إدخال بعض عناصرهم كضباط فى القوات المسلحة عن طريق الالتحاق بالكلية الحربية ، كها حاولوا اختراق الشرطة أيضا بنفس الأسلوب ، يضاف إلى ذلك تجنيد عدد لابأس به من شباب الجامعات خاصة فى الكليات العملية ، وبالذات كليتى العلوم والهندسة التى يمكن لعناصرهم فيها أن يتمكنوا من إعداد المتفجرات بأيسر الطرق، كها كان داخل التنظيم قسم لتجميع المعلومات يتولى مسئوليته أحمد عبدالمجيد الموظف بإدارة أسرار حربية بوزارة الحربية. كها أجمعت قيادات التنظيم على اختيار سيد قطب لتولى رئاسة هذا التنظيم الجديد، وتم الاتصال به داخل السجن وأعرب عن موافقته، وقدم لهم كتابة «معالم فى الطريق» ، ونشط فى بناء التنظيم وتوسيع بنائه وقواعده بعد خروجه من السجن.

فى ٧ أغسطس ١٩٦٥ كان الرئيس جمال عبدالناصر يتحدث إلى الطلبة العرب فى موسكو خلال زيارة كان بها للاتحاد السوفيتي ، وأعلن في هذا الحديث عن ضبط مؤامرة جديدة للإخوان المسلمين فقال:

« بعد أن رفعنا الأحكام العرفية منذ سنة وصفينا المعتقلات ، وأصدرنا قانوناً لكى يعودوا إلى أعمالهم نضبط مؤامرة وسلاحاً وأموالاً وصلت إليهم من الخارج ، وهذا دليل على أن الاستعمار والرجعية بيشتغلوا من الداخل »

وتوالى بعد ذلك كشف تفاصيل المؤامرة ...

كانت نقطة البداية في الكشف عن التنظيم الإخواني هي رصد بعض مجموعات التنظيم الطليعي في محافظة الدقهلية نشاطاً لعناصر من الإخوان أخذ شكل جمع تبرعات قبل إنها لعائلات غير القادرين منهم ، لكن اتضح أن هذه التبرعات بعد متابعة هذا النشاط كانت تستهدف تجنيد عناصر جديدة ليس لها تاريخ سابق في جماعة الإخوان المسلمين أو في سجلات أجهزة الأمن ، وتبين بعد ذلك أن هذا النشاط لايقتصر على عافظة الدقهلية وحدها، بل تبعه إلى عدد من المحافظات الأخرى.

والحقيقة أن الرئيس عبدالناصر عندما تلقى معلومات التنظيم الطليعى ، طلب تأكيدها عن طريق أجهزة الأمن التي لم يكن لديها بعد مؤشرات عن هذا النشاط ، وبناءً على ذلك شكلت مجموعة عمل خاصة من شعراوى جمعة وسامى شرف وحسن طلعت لتلقى المعلومات وتحليلها ، كما تم التنسيق مع شمس بدران فيما يتعلق بالقوات المسلحة.

وبعد إجراءات التنسيق التي تولت المتابعة بشكل جدى ودقيق ورصد كل تفصيلاته، وكان كتاب سيد قطب «معالم في الطريق» قد صدر، لكن مشيخة الأزهر الشريف طلبت مصادرة الكتاب لما يحويه من أفكار جديدة مستوردة ومستوحاة من تعاليم أبو الأعلى المودودي الباكستاني، وبعبارات مختصرة فقد قام فكره على تكفير الحاكم والمجتمع وتغريبه بها يشمل استباحة التخلص من الأنظمة التي لا تتهاشي في الحكم مع هذه التعاليم والمبادئ، وبعد إطلاع الرئيس عبدالناصر على الكتاب طلب السياح بطبعه وتداوله في سوق الكتاب مع المتابعة بالنسبة لتوزيعه، وقد ثبت أن الكتاب قد أعيد التقرير إلى الرئيس كان قراره وتحليله أنه مع تزايد التوزيع وإعادة الطباعة فهذا يعني شيئاً واحداً فقط هو أنه هناك تنظيم وراء هذا العمل، وبدأت أجهزة الأمن تتابع هذا النشاط بالنسبة للمشترين والموزعين ومن يحصلون على الكتاب .. الخ، وكان هناك أيضاً وفي نفس الوقت تكليفات للتنظيم الطليعي بمتابعة هذا الموضوع جماهيرياً وسياسياً، وكانت خل البيانات تجمع وتعرض على اللجنة الخاصة التي تولت تحليلها.

وحدث أنه أثناء قيام الرئيس جمال عبدالناصر بزيارة الجامع الأزهر في شهر أغسطس المرابعة المرابعة المرابعة وحدث أنه أُكتشف وجود شخص يحمل مسدس ويندس بين صفوف المصلين ، وكان ذلك قبل وصول الرئيس فقبض عليه وبدأ التحقيق معه...

كذلك أفادت المعلومات عن نشاط مكثف يقوم به سعيد رمضان وهو من قادة الإخوان المسلمين ، وكان هارباً ومقيهاً فى ألمانيا ، وأنه دائم التنقل بين مقر إقامته وبيروت وجدة وطهران \_ إيران الشاه \_ وبعض العواصم الأوروبية الأخرى ، وكان وقتها يحمل جواز سفر دبلوماسى أردنى.

وكانت جماعة «مصر الحرة» التي يقودها أحمد أبو الفتح - من زعماء حزب الوفد في مصر والذي كان يقيم متنقلاً بين سويسرا وفرنسا - قد حصلت على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه إسترليني من الملك سعود ، ووقع خلاف بين الجماعة من جانب ، وبين سعيد رمضان من جانب آخر على أسلوب اقتسام هذا المبلغ بعد أن كان الطرفان قد شكلا جبهة عمل واحدة للعمل ضد نظام ثورة يوليو ١٩٥٢ والرئيس جمال عبدالناصر بالذات.

لقد كان كتاب سيد قطب « معالم في الطريق» هو الدستور الذي ارتكز عليه فكر التنظيم وبرنامجه في التحرك التآمري، إلى بناء طليعة تقاوم الجاهلية التي يعيش فيها العالم الإسلامي كله ، وأن هذه الجاهلية تمثل الاعتداء على سلطان الله ، وأخص خصائص الألوهية الحاكمة ، يرى أن المهمة الرئيسية لهذه الطليعة هي تغيير داخل المجتمع الجاهلي من أساسه ، ولاسبيل لهذا التغيير سوى الجهاد واستخدام كل وسائل الحرب ضد الحكام وضد المجتمع.

وكانت الترجمة العملية لهذه الأفكار المنحرفة هي وضع مخطط لصنع المواد الحارقة الناسفة وجمع المعلومات ، كما وضعت خطط لنسف العديد من الكباري والقناطر وبعض المصانع ومحطات توليد الكهرباء ومطارى القاهرة والإسكندرية ، والمبنى الرئيسي لمصلحة التليفونات ومبنى ومحولات الإذاعة والتليفزيون.

كان هدف المخطط الإخواني الجديد هو إحداث شلل عام في جميع المرافق ، وقد أعدوا خرائطها التي تم ضبطها مبيناً عليها البيانات التي تفيد أسلوب وكيفية التدمير والتخريب.. كما شمل المخطط أيضاً تنفيذ موجة من الاغتيالات تبدأ من الرئيس جمال عبدالناصر وكبار المسئولين وغيرهم كما ذكرت آنفا.

شملت هذه القضية أيضاً تخطيطاً ضُبِطَ ؛ كان هدفه اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر اثناء تحركه فى أى موكب رسمى فى القاهرة أو فى الإسكندرية علاوة على خطة أخرى لنسف القطار الذى كان يستقله الرئيس عبدالناصر فى طريقة للإسكندرية للاحتفال بعيد الثورة ، وخطة ثالثة لاغتياله وهو فى طريقة إما إلى منزله فى منشية البكرى أو فى طريقة إلى قصر القبة ، وقد ضبطت فعلاً هذه المحاولة باكتشاف محاولة وضع متفجرات فى إحدى بالوعات المجارى فى شارع الخليفة المأمون.

لم يكن هذا المخطط « إخوانياً » خالصاً بل شاركت فيه قوى دولية كان أبرزها حلف بغداد ، وتنسيق مخابرات الحلف مع الموساد الإسرائيلي ، وكان يشرف على التخطيط مع الأخوان المسلمين لجنة داخل الحلف تسمى « لجنة مقاومة النشاط المعادى » كما قدمت السعودية ربع مليون جنيه إسترليني.

والحقيقة أنه لم تنقطع المخابرات المركزية الأمريكية عن محاولات التدخل في الشأن المصرى للثورة اعتباراً من ١٩٦٥ إلا أنه في سنة ١٩٦٥ بالذات قد تم الكشف عن أكثر من قضية كان للمخابرات المركزية الأمريكية يد فيها.

ففى ٢١ يوليو ١٩٦٥ تم القبض على الصحفى مصطفى أمين فى منزله بالإسكندرية، وكان بصحبته مندوب المخابرات المركزية الأمريكية فى السفارة الأمريكية بالقاهرة بروس تايلور أوديل»، والذى كان يتخذ غطاء لنشاطه صفة مستشار السفارة اعتباراً من أغسطس ١٩٦٤ الشئ الذى لم يَخْفَ علينا حقيقته منذ أن قدم القاهرة. وقد سرب مصطفى أمين لبروس أوديل من المعلومات والوثائق الكثير وبصفة خاصة معلومات عن القوات المسلحة المصرية وفى اليمن بالذات، وكذلك نشاط المشير عبدالحكيم عامر وزياراته للاتحاد السوفيتي واليمن، وعن مغادرة علماء الذرة الألمان للبلاد، وإيفاد علماء مصريين للصين وما ادعاه عن النشاط الشيوعي فى القوات المسلحة المصرية والأخطر عن حهاز سرى يتعامل معه وسيتحرك عند اغتيال جمال عبدالناصر ومحاولته تهريب وثائق تخص مصطفى أمين ومبلغ عشرين ألف جنيه قدمها له، وضبطت على الطاولة،

وذلك لتحويلها فى السوق السوداء إلى ليرات لبنانية وفتح حساب له بها فى لندن . ولقد افرج السادات عنه إفراجاً صحياً سنة ١٩٧٤ بتدخل من هنرى كيسينجر ، كما أصدر قراراً بإسقاط الحكم عنه وتبرئته !! فى الوقت الذى كان كمال حسن على مديراً للمخابرات العامة المصرية فى تلك الفترة وبعد انقلاب مايو ١٩٧١ ، اتخذ قراراً بأن تعتبر قضية مصطفى أمين قضية تخابر متكاملة ويتم تدريسها فى معهد المخابرات العامة كقضية نمو ذجية كاملة للتخابر.

وفى نفس الوقت الذى قبض فيه على مصطفى أمين فى أغسطس سنة ١٩٦٥ فقد تم ضبط عدة تنظيمات لجماعة الإخوان المسلمين يقودها سيد قطب ، ووجهت لهم عدة اتهامات منها محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر ، وتدبير انفجارات وحرائق عدة فى مختلف أنحاء البلاد للمنشآت العامة والكبارى ومحطات الكهرباء ، علاوة على اغتيالات تتم لبعض رموز الدولة من السياسيين والمتقفين وبعض الفنانين ... الخ .

ولقد نشرت اعترافات سيد قطب في كتابه « لماذا أعدموني؟» الصادر عن كتاب الشرق الأوسط الشركة السعودية للأبحاث والتسويق ـ ص ٥٨ ، وتم نشر هذا الكتاب بعد إعدام سيد قطب بسنوات ، وأهم ما جاء فيه كان ما ذكره « أن منير دلة ـ من قيادات الإخوان المسلمين ـ قد حذره من شباب متهورين يقومون بتنظيم ، ويعتقد أنهم دسيسة على الإخوان بمعرفة قلم مخابرات أمريكي ، عن طريق الحاجة زينب الغزال»

وفى كتاب «آلن جيران» عن المخابرات المركزية الأمريكية أن الإخوان المسلمين كانوا ورقة دائمة في يد المخابرات الأمريكية - كيرميت روزفلت ، وأن منظّرى الحركة تأثروا إلى حد كبير بالنظام الإقتصادى والسياسي في ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية . وأن الإخوان المسلمين هم سلاح عتاز تستخدمه بعض الدول الغربية التي رأت منذ سنة ١٩٤٠ أن هذه الحركة هي حاجز متين ضد النفوذ الشيوعي والتغلغل السوفيتي . ومن كل الذين استخدموا هذه الحركة فإن «كيم» كيرميت روزفلت ـ كان دون شك الأكثر مثابرة

كما كان «كلود جوليان» يعطى مثالاً جيداً عن الشكل الذى استخدم فيه الإخوان عندما يقول: «في سنة ١٩٦٥ ، وبالتواطؤ مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نظمت جماعة الإخوان المسلمين المحافظة جدا ، مؤامرة واسعة ، للإطاحة بالنظام الناصرى ، إلا أن المسئولين الرئيسيين عنها اعتقلوا».

لم تكن هذه المخططات بعيدة بأى حال عها تنفذه المخابرات المركزية الأمريكية في سائر دول العالم الثالث ؛ مستهدفة التخلص من مجموعة القيادات التي أفرزتها حركة التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية ، وسببوا إزعاجاً خطيراً لقوى التحالف الغربي بوجه عام ، وفرضوا وجودهم على ساحة التوازنات الدولية ، ولقد انساقت هذه العناصر

المضللة وراء حالة من الهوس الفكرى صاغها سيد قطب واستغلتها أجهزة المخابرات والقوى المعادية لثورة يوليو أفضل استغلال ، ولم يفطن أى من هؤلاء المخدوعين إلى أنهم \_ إذا ما نجح المخطط \_ سيستلمون دولة لاتقوم إلا على الخراب \_ لكن الله سلم مصر التى كرمها كمهبط لأنبيائه ، وبذكرها في كتابه الكريم وأوصى خاتم الأنبياء بشعبها وجنودها الذين كتب عليهم الرباط إلى يوم الدين.

في الواقع فإننا لانحتاج إلى أدلة كثيرة لكى نثبت تآمر الإخوان المسلمين ؛ فتاريخهم في الإرهاب قبل الثورة وبعدها يشهد على دموية هذه الجماعة ، وهو تاريخ لا أعتقد أنهم يمكن أن يقولوا إنه كان تمثيليات مسلسلة مدسوسة عليهم:

هل كان اغتيال النقراشي باشا تمثيلية ؟

• هل كان اغتيال الخازندار رئيس محكمة استئناف مصر تمثيلية؟

• هل كانت محاولة اغتيال إبراهيم عبدالهادي تمثيلية؟

• هل كان اغتيال حامد جودة تمثيلية ؟

ولا نريد أن نستطرد فى ذكر التاريخ الإرهابى للإخوان المسلمين .. ولكنى أريد أن أذكر بعبارة قالها مؤرخ مصر الكبير عبدالرحمن الرافعى عن إرهاب جماعة الإخوان المسلمين: « أن العنصر الإرهابى فى هذه الجهاعة كان يرمى من غير شك إلى أن يؤول إليها الحكم ، ولعلهم استبطأوا طريقة إعداد الرأى العام لتحقيق هذه الغاية عن طريق الانتخابات ، فرأوا أن القوة هى السبيل إلى إدراك غاياتهم».

ويؤكد ما قاله الرافعي منذ أكثر من نصف قرن ما قال به مرشد الإخوان العام السابق المضيبي حينها قال رداً على سؤال وجه إليه بشأن ما ذكره الهلباوي لجريدة القدس بأن الإخوان المسلمين جماعة لاتخلو من الخطايا، والمعروف أن الهلباوي هو أبرز قادة الإخوان المسلمين في لندن .. في معرض تعليقه على الهلباوي قال الهضيبي :

« أنا مع الهلباوى فيما يقول؛ فنحن كنا متسرعين فى بعض حساباتنا مثل طريقة وصولنا للسلطة، ومحاولة اغتيال عبدالناصر». ووصف الهضيبي من قام بمحاولة اغتيال عبدالناصر بأنهم بعض الشباب الهايف. وشهد شاهد من أهلها..

#### \* \* \*

إذن يا سادة لم تكن تمثيلية كما يروج المدعون والمنافقون ..!! أليس كذلك ؟!! بل كانت عملية دنيئة من مجموعة هايفة .. وآسف لاستخدام هذه الألفاظ، ولكننى أستخدام نفس الوصف الذي وصف به المرشد العام للإخوان جماعته !! كما أن الأمير نايف وزير الداخلية السعودى قال في حديث له مع صحيفة السياسة الكويتية: « إن مشكلاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين ، فقد تحملنا منهم الكثير، ولسنا وحدنا من تحمل منهم ، ولكنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما الاسلامي».

\* \* \*

القضية رقم ١٠٧١ لسنة ١٩٥٢ جنايات قصر النيل (\*)

وتما يُذكر أن مجلس قيادة الثورة أمر باتخاذ إجراءات إعادة فتح التحقيقات في قضية مقتل الشيخ حسن البناعام ١٩٤٩ أمام جمعية الشبان المسلمين بشارع رمسيس ، بعدما كانت القضية قد قيدت ضد مجهول . وأعيدت القضية برقم ١٠٧١ لسنة ١٩٥٦ جنايات قصر النيل ، حيث اتهمت النيابة العامة ٩ متهمين وطلبت عقابهم بالمواد المقررة أمام محكمة الجنايات ، وقد ادعى بالحق المدني ورثة الشيخ حسن البنا وهم :

١- زوجته السيدة لطفية حسين الصولي وأولاده القصر الستة المشمولون بولاية جدهم الشيخ عبدالرحمن البنا وهم: وفاء- أحمد سيف الاسلام وثناء - ورجاء وهالة - واستشهاد بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضا.

٢- والدا المجني عليه الشيخ حسن البنا وهما: الشيخ عبدالرحمن البنا والسيدة أم
 السعد إبراهيم صقر بقرش صاغ تعويضا مؤقتا ..

كما ادعى مدنيًا الأستاذ عبد الكريم محمد أحمد منصور المحامي ( المجني عليه الثاني ) بمبلغ ثلاثين ألف من الجنيهات ..

وقضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا ... بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم الأول والأشغال الشاقة لمدة ١٥ عاما .. كما ألزمتهم بطريق التضامن والتكافل مع الحكومة المصرية (المسئولة عن الحقوف المدنية)

١. بأن يدفعوا عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض للسيدة لطفية حسين زوجة المرحوم الشيخ حسن البنا وأولاده القصر منها وهم: وفاء - أحمد سيف الاسلام وثناء - ورجاء وهالة - واستشهاد المشمولون بولاية جدهم الشيخ عبدالرحمن المانا

٢. وبأن يدفعوا للشيخ عبد الرحمن البنا والسيدة أم السعد إبراهيم صقر ( والدي القتيل) قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ...

(\*)

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل راجع الوئائق - والحكم منشور بكتاب مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية السنة السادسة . محكمة النقض المكتب الفني لتبويب الأحكام ، طبعة ١٩٥٥ .

#### الاخوان والسادات والثأر من ثورة ٢٣ يوليو :

ومن المناسب هنا أن أذكر قصة خاصة بى توضح أسلوب جماعة الإخوان فى تصفية حساباتهم مع خصومهم ، وتأكيد استمرار السياسة الثأرية من جانبهم حتى بعد رحيل الرئيس جمال عبدالناصر وهى باختصار .. قصة كمال ناجى (\*\*) وأنور السادات وشخصى البسيط ، وهى رسالة من قيادة الإخوان المسلمين لشعراوى جمعة وسامى شرف تطلب منها إعلان التوبة وطلب الصفح:

ففى أحد أيام شهر ديسمبر ١٩٧٠ أضاءت اللمبة الحمراء للتليفون المباشر بيني وبين الرئيس السادات في مكتبي بقصر القبة ودار الحديث التالي:

الرئيس السادات: صباح الخيريا سامى.

سامى شرف: صباح الخيريا فندم.

الرئيس السادات: عايزك تسيب خبر لمكتبك .. فيه واحد أنا حا أبعته لك دلوقت ومعاه رسالة حا يبلغها لك . ونبقى نتكلم في الموضوع بعدين.

سامي شرف : طيب ممكن يا فندم أعرف إيه هو موضوع الرسالة علشان لو فيه رد لها أجهزة.

الرئيس السادات: (ضاحكاً) .. لا .. هو حا يبلغك بنفسه بالرسالة ، وهيه في الغالب مش محتاجه لرد .. وعلى العموم حا نتكلم بعدين .. سلام.

وبعد حوالى نصف ساعة دخل محمد السعيد ـ سكرتيرى الخاص ـ وقدم لى ورقة مكتوب فيها الآتى حسب ما أذكره:

« أفندم \_ الضيف الذي جاء في سيارة من الجيزة موفداً من سيادة الرئيس وصل و في انتظار مقابلة سيادتك».

ودخل الضيف الذي ما أن رأيته حتى عرفته على الفور من واقع تقارير الأمن ، وكان كمال ناجي عضو جماعة الإخوان المسلمين والمقيم من مدة في قطر ، وقلت له :

أهلاً يا أخ كمال .. إنت وصلت القاهرة إمتى؟

فرد باندهاش بالغ لعدم سابق المعرفة أو اللقاء والله أنا وصلت امبارح ، ولم أقابل أحداً سوى الرئيس أنور الذي طلب منى أن أقابلك.

قلت له: خبر ...

فسكت وتشاغل بشرب فنجان القهوة الذي كان قد وضع أمامه .. وطبعاً فقد سكت، وأنا بدوري سكت وفي انتظار إبلاغي بالرسالة التي يحملها حسب مكالمة الرئيس لي ،

<sup>(\*)</sup> أحد قيادات الاخوان الهاربين منذ ١٩٥٤ .. توفي في ٢٠٠٧ بعد صدور الطبعة اأولى من هذه الشهادة

طال السكوت.. و الصمت الذي قطعته بقولي:

يا أخ كمال .. سيادة الرئيس أبلغني أنك تحمل رسالة ستبلغها لى فهمهم وأشار بيديه وبرأسه يميناً وشمالاً ، ولم يتكلم ولم ينطق بحرف.

وبعد دقائق معدودة وبعدماً شرب فنجان القهوة طلب الاستئذان في الانصراف، فطلبت من السكرتير أن يوصله للسيارة التي حضر بها، وغادر المكتب ناسياً حتى أن يصافحني!

ضغظت على زر التليفون المباشر بين الرئيس وبيني ، وجاء صوت الرئيس السادات على الطرف الآخر من الخط وكأنه كان ينتظر هذه المكالمة وقال:

الرئيس السادت: أيوه يا سامي . . خير ؟

سامي شرف : خير يا فندم.

الرئيس السادات : جالك الزبون ؟

سامى شرف : أيوة جالى كمال ناجى عضو الإخوان الشهير اللى عايش في قطر من مدة.

الرئيس السادات: هو انت كل حاجة تعرفها ؟! هيسه ؟ المهم بلغك الرسالة؟ سامي شرف: لأ والله يا فندم .. اللي حصل كيت وكيت .. وحكيت له ما حدث بالضط.

فضحك السادات ضحكة عالية طال زمنها ثم قال:

تلاقيه خاف منك! حاكم إنت بتخوف الناس اللي ما تعرفكش .. سُمعتك كدة! حا تعمل إيه في قدرك؟! مع إن اللي يعرفك ويقعد معاك بتتغير فكرته عنك تماماً ..

أنا حا أقول لك بقى الرسالة:

«كمال جاء لي بعد ما أمنت مقابلته عن طريق الأخوة في قطر ـ ما انت عارف ـ وهو قال لي إنه بيحمل رسالة من قيادة الإخوان المسلمين الدولية والمصرية بتقول :

# «إن ثــأر الدم اللي كان بينهم وبين المعلم ـ يقصد عبدالناصر ــ قد انتقل إلى شعراوى جمعة وسامي شرف ..!!»

ثم ضحك وأضاف: أنا قلت له طيب ما تبلغ سامى انت بنفسك الرسالة دى .. وأهو جالك ، وأكيد خاف منك ولم يبلغك الرسالة. . وبالمناسبة يا سامى أنا بانصحكم تشددوا الحراسة عليكم اليومين دول إنت وشعراوى».

لم أعلَّق على كلام السادات لأنني فهمت أن الرسالة ذات شقين ، الأول من الإخوان المسلمين ، والثاني من أنور السادات الذي اعتبر نفسه غير مسئول عن النظام ، واعتبر

نفسه حاجه ثانية غيرنا كلنا ، وانتهت المكالمة عند هذا الحد ، وبلّغت شعراوى بها دار ولم نعمل على تشديد الحراسة ، لأن الحارس هو الله.

\* \* \*

وكما سبق أن ذكرت أن الرئيس السادات حاول استغلال جماعة الإخوان المسلمين لضرب أفكار ومبادئ الرئيس جمال عبدالناصر ، وكل من ساروا على درب الرئيس جمال عبدالناصر ؛ فأخرج أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من السجون ، وأعطاهم مساحات كبيرة من حرية الحركة وخاصة في الجامعات وفي أوساط الشباب ظناً منه أنهم سيكونون أداة في يده وسلاحاً يضرب به على يد معارضيه ، ولكن ما حدث \_كما يعلم الجميع \_كان العكس ؛ فقد انقلب السحر على الساحر ، وكانت نهاية الرئيس السادات على يد نفر من أعضاء الجماعة وبمباركة منهم.

كما عانت مصر بعد ذلك من دوامة العنف والإرهاب على يد جماعة الإخوان المسلمين بهدف زعزعة استقرار مصر ، والاستيلاء على السلطة . وتحت ضربات النظام تارة ومهادنة النظام تارة تم الاتفاق على فترة هدنة بين النظام والجماعة ، وادعى أقطاب الجماعة أنهم سيتخلون عن العنف كوسيلة لتحقيق أهدافهم ..

ففى الآونة الأخيرة سلكت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر تكتيكاً فى العمل السياسى غريباً على تاريخها السياسى الدموى؛ فقامت بالاتصال بأحزاب سياسية من بينها ـ للأسف ـ الحزب العربى الديمقراطى الناصرى ، وحزب التجمع التقدمى الوحدوى ، وحزب الوفد الجديد ، ولكن هل هذا التعاون مع الحزب العربى الديقراطى الناصرى يعنى غلق ملف العداء بين جماعة الإخوان المسلمين وثورة يوليو ، وقائدها الرئيس جمال عبدالناصر؟!!

الإجابة بالطبع .. لا ؟ فالحزب العربى الديمقراطى الناصرى لايمثل ثورة يوليو ، ولا قائد الثورة.. هذا بالإضافة إلى أن الموقف المعادى للثورة وقائدها من قبل جماعة الإخوان المسلمين مستمر إلى الآن وأعتقد أنه سيستمر ؟ فالخلاف على ثوابت العمل الوطنى، والخلاف أيضاً على الأهداف والمنهج والأسلوب ؟ فثورة يوليو وقائدها أرادا لمصر النهوض والتقدم والازدهار ،وجماعة الإخوان المسلمين تريد لمصر العودة لعصور قديمة بعيدة عن التقدم ،والدخول في دوامة من عدم الاستقرار والعنف .. ولهذا فالاختلاف سيستمر، فلازال أقطاب الجهاعة يروجون بين مريديهم افتراءات حول مثالب نظام ثورة يوليو ، وأنها كانت تهدف للقضاء على الإسلام، ويروجون لكل شئ يسئ للثورة وقائدها ؟ حتى لو كانت مجرد إشاعات نابعة من أعداء مصر \_ وهم على يسئ للثورة وقائدها ؟ حتى لو كانت مجرد إشاعات نابعة من أعداء مصر \_ وهم على

علم بذلك \_ إلا أن موقفهم من الرئيس جمال عبدالناصر قد أعمى بصيرتهم وأبصارهم عن إدراك حقائق الأمور ، وما قدمته ثورة يوليو وزعيمها لمصر وللأمة العربية ؛ حتى أنهم وصلوا بحقدهم إلى اتهام الرئيس جمال عبدالناصر بالشيوعية والكفر؛ حتى ينقصوا من مكانة الرئيس جمال عبدالناصر عند الشعوب العربية والإسلامية، ولكن هيهات فقصة استغلاهم للدين ، اللعب على وتر الشعور الديني للشعب المصرى باتت عملية مكشوفة، وأفقدت الجماعة الجزء القليل الباقي من مصداقيتهم ، فالشعوب العربية والإسلامية يدركوا أن الإسلام رسالة حق إيهانية تدعو إلى العدل والمساواة والحرية ، والقضاء على الظلم والفساد والاستغلال ، وما كانت مبادئ عبدالناصر إلا هذا ، واعتبر الإيهاني للقومية العربية.

أما علاقة الرئيس جمال عبدالناصر بالإخوان المسلمين فليس لها أدنى صلة بالإسلام كدين وحضارة ، ولكنها كانت علاقة قوة ، وصراع على السلطة منذ اليوم الأول إلى الآن، غير أن جماعة الإخوان المسلمين استغلوا كل شئ من أجل تشويه الثورة وقائدها بها فيها استغلال الدين ظلها وافتراء ،وهذه عاداتهم ؛ فهم على استعداد لفعل أى شئ والتحالف مع أى جهة مقابل الحصول على السلطة والمال.

فمرشد الإخوان المسلمين الأسبق الأستاذ مهدى عاكف أعلن أن الجماعة ليس لديها مانع من تأييد الرئيس مبارك لفترة ولاية خامسة ليكمل مدة الثلاثين عاماً في حكم المصريين ، بشرط أن يعترف النظام الحاكم بجماعته \_ جماعة الإخوان المسلمين \_ وقد سبق هذه التصريحات بفترة قليلة تصريحات أخرى ممعنة في التزلف والرياء السياسي ، والانتهازية المعهودة دائماً في جماعته ، وكان نصها أنه هو وجماعته رجال الرئيس الأوفياء.. يا لها من بهلوانية سياسية وأشياء أخرى .

نحن نسأل بدورنا المرشد العام للإخوان .. يا ترى هل تبايعون على إرادة الشعب المصرى مقابل اعتراف النظام الحاكم وسعيكم للوصول إلى السلطة؟!.

أخيراً إذا كان هناك من فرصة فى العمل السياسي بين الناصريين وتلك الجهاعة .. فإن اللقاء مع تلك الجهاعة يتطلب الإجابة الصريحة أولاً ، والمعلنة ثانياً من المرشد العام لتلك الجهاعة حول عدد من الأسئلة ، والمتعلقة بموقفهم من القائد الخالد جمال عبدالناصر وثورته العظيمة كخطوة أولى:

• هل كان الاعتداء على الرئيس جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية مسرحية من صنع النظام؟

- هل كان الرئيس جمال عبدالناصر كافراً ومعادياً للإسلام ؟ وهل سعى لهدم الإسلام، وإحلال الشيوعية؟
- هل كان الرئيس جمال عبدالناصر طاغية ، ومن يتمسك بمشروع النهضة الناصري من الطغاة ؟
- هل ارتكب الرئيس جمال عبدالناصر جرم تعذيب خصومه أو أعدائه بمنهج تطبقه إسرائيل ، أو بأى منهج آخر خارج عن حدود القانون؟
  - و هل اهدر الرئيس جمال عبدالناصر المال العام؟
- هل كانت زعامة الرئيس جمال عبدالناصر في الوطن العربي زعامة شخصية زائفة؟
- هل النعوت السفيهة التي أطلقتها الجهاعة ضد الرئيس جمال عبدالناصر صحيحة؟
  - هل كان الرئيس جمال عبدالناصر وراء حريق القاهرة؟
- هل كانت مظاهرات ٩ و ١٠ يونيو عام ١٩٦٧ مدبرة من قبل النظام الناصرى؟
  - هلّ تراجعت الجماعة عن تحالفها مع الثورة المضادة التي قادها السادات ..؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة أكاد أدركها مسبقاً ، ولكنى أطرحها لمن يدعون بالباطل أنهم ورثة عبدالناصر ، وفي نفس الوقت يتعاونون مع تلك الجهاعة بزعم أنها غيرت من موقفها إزاء ثورة يوليو وقائدها .. أردت فقط أن أكشف كذب هؤلاء وهؤلاء أمام البسطاء الواعين من أبناء الشعب المصرى العظيم ، الحافظين الحقيقيين لتراث ومبادئ الرئيس جمال عبدالناصر ، وتمتلأ قلوبهم بالحب له ، وتؤمن بأن ذلك الرجل أخلص لوطنه وشعبه ، واجتهد بقدر ما استطاع أن يحقق آمال الشعب في الحرية والكرامة والازدهار ؛ ولكى لاينخدعوا بحديث تجار السياسة.

### كلمة أخيرة لهواة السياسة

كلمة أخيرة لهؤلاء من مدعى الحنكة بأمور السياسة ..

إن الإخوان حاليا يعانون من الانحسار والانكشاف في عدد من الدول لأسباب لم تعد خافية على أحد ، وعلينا أن ندرك أن من يقومون به من تقارب من عدد من الأحزاب والتيارات هي مسألة تكتيكية، وليست من ثوابت الجهاعة أو نابعة من تغيير حقيقي في استراتيجيتهم التي يتبنونها ؛ فالمتتبع لأدبيات الجماعة منذ نشأتها يرى إقصاءًا غريبًا للآخر ووصم فكرة التعددية ، ومن يعتنقونها بمخالفة صحيح الإسلام الذين يعتبرون أنفسهم الممثل الشرعي والوحيد له ، وهم لذلك دخلوا في تحالفات سياسية انتهازية مع القصر الملكى أيام فاروق ، ومن قبله فؤاد ضد حزب الوفد صاحب الأغلبية الشعبية قبل الثورة ، وتُحالفوا مع أسوأ رئيس وزراء وهو إسهاعيل صدقى في عام ١٩٤٦ ، وفي عام ١٩٥٣ أيدوا ثورة يوليو في حل الأحزاب السياسية ، وفي عام ١٩٧٤ أعادوا إصدار مجلةً الدعوة الشهرية وظلوا يكتبون فيها وفي مجلة الاعتصام ، ضد التعددية الحزبية التي أخذ بها السادات عام ١٩٧٦، ولم يغيروا موقفهم منها إلا بعد اعتقالات سبتمبر ١٩٨١، إذ أعلنوا إيهانهم بها وشاركوا أحزاب المعارضة في أنشطتها واجتهاعاتها .. إلا أن ذلك لم يكن تغييراً استراتيجياً في فكر الجماعة ، بل كان مجرد مناورة سياسية تكتيكية قصدوها لمجرد تجنب ضربات النظام لهم، إلا أنهم في واقع الأمر لايؤمنون بمبدأ التعددية فهو يتناقض مع ما يدعونه من أنهم الوحيدون وكلاء الله في الأرض، أو على الأقل ملائكة يعملون بالسياسة ولايخطئون!!..

فأفيقوا أيها السادة .. أو أعلنوها صراحة .. أنكم لستم منا وبعتم القضية .

\* \* \*

## الفصل التاسع عشر

# عبد الناصر و ثــورة اليمـن

.. وباختصار فإن وقوف مصر بجانب الثورة في اليمن كان من أجل انتصار لحق الشعوب في تحديد مصيرها ، وهي معركة من معارك الصراع المتصل والمستمر، والذي لن ينتهي بين الحركة الوطنية العربية وبين قوى السيطرة العالمية، ولولا مواقف مصرالثورة ومساعداتها لكافة حركات التحرر ما كانت مصر هي الشقيقة الكبرى ولا رمز العزة والتحرر، فمكانة مصر على المستوى الدولي والعربي والأفريقي سطرها دم في فلسطين، والجزائر، واليمن، وسيناء، كما أن دور مصر العربي لم يوجده جمال عبدالناصر من عدم؛ فدور مصر العربي معروف ومشهود به من قبل ذلك بكثير جداً ، ومن ينكر ذلك الدور على مصر فهو لايدرك مكانتها والدور المقدر لها لكونها مصر.

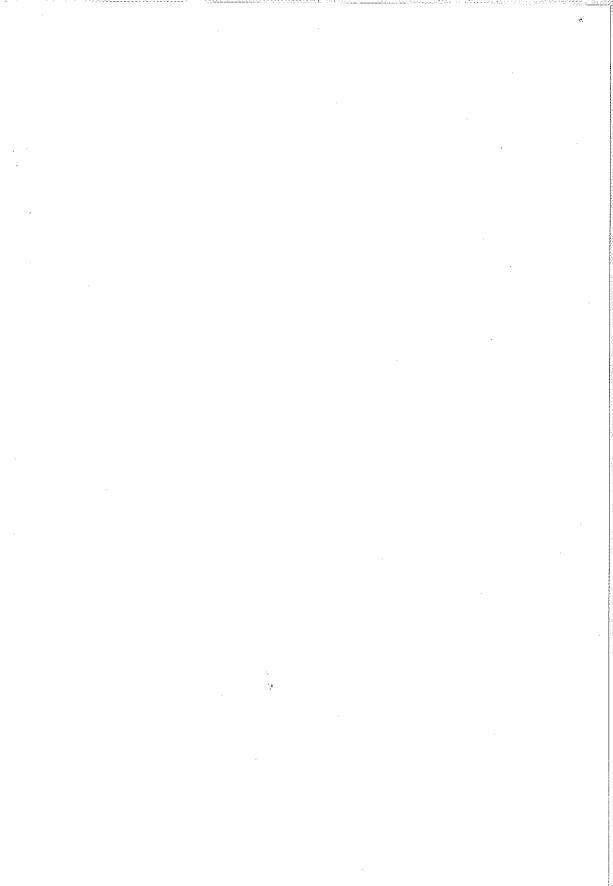

لقد ارتكزت ثورة يوليو فى تخطيط إستراتيجيتها وترتيب أولوياتها على فكرة التحرر؛ كفكرة محورية فى كل تحركاتها ، وجاء الوطن الغربى فى مقدمة الدوائر التى يجب العمل من أجل تحريرها تمهيداً لوحدتها الشاملة ،وإقامة نظام للأمن القومى العربى ، يمتلك عناصر القوة اللازمة لمواجهة التهديدات الخارجية.

وإذا كانت فكرة التحرر تستهدف في الأساس مقاومة النفوذ الأجنبي في كل صوره وأشكاله ، فقد كانت مقاومة التخلف في كل أشكاله أيضاً أحد الأهداف الذي رأت فيه الثورة مدخلاً ضرورياً لإقامة النظام الأمنى المشار إليه ، وأستطيع أن أقول إنه بالنسبة لهذا الشق الأخير ؛ أي التصدى للتخلف ، فقد انتظرت الثورة مبادرة القوى الوطنية في كل دولة عربية على حدة باتخاذ الخطوة الأولى ، وعندما كانت تأتى هذه القوى إلى القاهرة فإنها تلقى كل ترحيب وتجاوب ؛ إيهاناً من جانبها بأن هذه القوى لابد أن تأخذ فرصتها في الانتقال بشعوبها إلى آفاق العصر ، وتنفض عنها قيود الطبقات والاستغلال الداخلى ، أضف إلى ذلك أن غالبية هذه الدول كانت الحهاية فقط لشخوص قادتها وامتلاك وسيلة التعبير عما يظنوه صواباً.

وسواء كان الهدف هو مقاومة المستعمر الأجنبى أو تحقيق الإصلاح الداخلى فلم تدخر القاهرة جهداً في دعم هذه الحركات، ودعم تماسكها الداخلى، يستوى في ذلك احتضان مصر لثوار الجزائر، ودعم توجههم النضالى المسلح، أو استضافة الزعامات الوطنية القادمة من المغرب وتونس وليبيا، وإعطائهم الفرصة للتعبير عن أهدافهم من داخل مصر، ومن خلال أجهزتها الإعلامية، ولم ترد القاهرة أى حركة وطنية أوكوادر عربية جاءت تطرح أفكارها ومشروعاتها الوطنية للتحديث والتغيير، وقد لا أذيع سرا إذا قلت إن هذا الاتجاه شمل كل الدول العربية بها في ذلك المملكة العربية السعودية التي جاء منها وفي أكثر من مناسبة كوادر وطنية بل وبعض القيادات الشابة \_ في ذلك الوقت \_ طرحوا أفكارهم وأهدافهم من التغيير، وكان على شخصياً مهمة التنسيق معهم، والاستهاع إليهم وإلى مطالبهم وتقديم النصح والإيضاحات لهم.

أقول إن هذا الخط كان منهج القاهرة فى كل أرجاء الوطن العربى ، وذلك باستثناء اليمن ، فقد جاءت المبادرة الأولى من جانب ثورة يوليو ١٩٥٢ وليس العكس وكان لذلك ما يبرره.

لقد كانت اليمن من أشد مواقع الوطن العربي تخلفاً وانعزالاً عن كل ما يجرى في العالم، فقد كان يحكمها نظام الإمامة، على رأسه أثمة زيود استأثروا بالسلطة الروحية

والزمنية لأكثر من ألف ومائة عام متصلة. والزيدية فرقة أسسها زيد بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، ودون ما الدخول فى تفاصيل ، التقى بعد ذلك مع الإمام أبى حنيفة النعمان وكانت حركة شيعية سنية معتزلة ؛ شيعية فى الأصول ، حنفية فى الفقه والفروع . وكانت هناك شروط أربعة عشر لمن يتولى الإمامة وهى :

« ذكر - حر - مجتهد - علوى - فاطمى - عدل - سخى - ورع - سليم العقل - سليم الحواس - سليم الأطراف - صاحب رأى وتدبير - مقدام وفارس»

وأن تكون الإمامة بالانتخاب ، والبيعة الشعبية وليست بالوراثة . وقدم الزيود إلى اليمن سنة ٩٠٠ ميلادية ،وأول من تولاهم الإمام الهادى ، وبعد أن استقر بهم الحكم انقلبوا على مبادئ زيد بن على ، وحكموا حكماً مطلقاً وسخروا القضاة في تبرير كل تصرفاتهم.

وقد انتهج حكم الإمامة أساليب غاية في الغرابة في تأمين استمراريته .. أساليب فاقت ما كان معروفاً في العصور الوسطى ؛ تنوعت ما بين ترويج الأساطير عن قدرة الإمام وكراماته في مواجهة كل من يتآمر ضده ، وأن الإمام هو ظل الله على الأرض ، وأنه كيل المرتبة الثالثة بعد الله ورسوله (ص) ، وأنه لا يغلب و لا يقطع السيف رقبته أو يخترق الرصاص جسده ، ويسخر الجن ويتحول إلى طائر أخضر يذهب للصلاة في الكعبة كلما أراد ، وأن من ينتقد الإمام بقلبه كان منافقاً ، ومن ينتقده بلسانه فهو زنديق ، ومن خرج عليه كان كافراً .. وكان نظام الإمامة في اليمن يقاوم وجود جيش أو قوة عسكرية من أي نوع يمكن أن تكون مصدر خطر في يوم من الأيام ، ويلجأ إلى استخدام أساليب الدس والوقيعه بين القبائل بعضها البعض ، والاحتفاظ بأبناء زعاماتها ، ومنهم من كان طفلاً يؤخذ ومعه أمه ، كرهائن في صنعاء لمنع أي منها من التمرد على الإمام ، وتتكفل القبيلة بنفقات الطعام والملبس للرهينة ، ويتكفل الإمام بالمأوى والقيود ، وكان عدد الرهائن بنفقات الطعام والأربعة ألاف.

كان الإمام يتحكم في ثروات البلاد ، ويستخدم وسائل المنح والمنع لضمان الولاء في كل أرجاء اليمن ، وتعميق الانقسام الطائفي بين شوافع وزيود ، ويملك الأرض والبشر ولا حاجة للرعية أن يتعلموا أكثر من الفاتحة وفرائض الصلاة.

كانت المدارس فى اليمن كله ، ثمانية فقط ، وثلاثة من الأطباء الأجانب هم الذين يتولون متابعة أحوال الصحة العامة فى اليمن ، وكان الإمام يحسم الخلافات بين القبائل وطوائف الشعب فى وقت لاتوجد فيه انقسامات، عدالة حقيقية سواء على المستوى الثقافى أو العقيدى بينهم.

كانت اليمن تمثل عنصر توازن يستعين به الاستعمار البريطاني في الجنوب العربي المحتل والأنظمة التقليدية الأخرى في شبه الجزيرة العربية كجدار دفاع ضد تيارات

التغيير والتقدم القادمة من الشهال العربى ، وتعتبرها منطقة عازلة بين التقدم والتخلف . وقد كانت هذه القوى - أى الاستعهار البريطانى والرجعية العربية - أقوى مصادر الدعم لحكم الأئمة في اليمن ، وعامل الضعف الرئيسي في أى تخطيط ثورى يستهدف هذا الحكم - ولقد لعبت القوتان أدوارهما في إفشال عديد من الحركات الثورية التي سبقت ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢.

كانت اليمن ـ ومن وجهة النظر العربية ـ نقطة ارتكاز حيوية فى الأمن القومى المصرى والعربى بحكم موقعها الإستراتيجى فى جنوب البحر الأحمر وفى مواجهة السودان والقرن الإفريقى وباب المندب، وأدركت الثورة فى مصر مبكراً أن أى تغيير سياسى فى اليمن يمكن أن يحدث ردود فعل إيجابية لصالح حركة التحرر الوطنى فى الوطن العربى كله.

لهذه الأسباب فلم ينتظر قادة ثورة يوليو قدوم الكوادر الثورية في اليمن إليها ؛ بل حرصت هي على الذهاب إليهم ، وكان ذلك في العام ١٩٥٣ ، ففي ذلك الوقت كانت المواجهات بين الثوار في اليمن ونظام الإمامة قد أسفرت عن هروب بعض من عناصرها إلى مصر ، وأقاموا ما سمى بالنادى اليمني لكن الإقامة الهادئة المستقرة كانت قد استهوتهم، وغلبت عليهم نوازع الذاتية ، بل وتسلل بينهم العديد من عملاء الإمام اليمني الذي حرص باستمرار على استقطابهم وإمدادهم بالمخصصات ، وإثارة الانقسامات بينهم عن طريق عناصر سفارته في القاهرة ، وبين أعضاء الجالية اليمنية والدارسين اليمنيين في الجامعات المصرية.

ورغم ما كان إمام اليمن يكنه من حقد على ثوار يوليو ، وما يشعر به من مخاوف شديدة من امتداد رياح الثورة إلى بلاده ، فلم يشأ في أى مرحلة وحتى وقوع الانفصال على الاصطدام بهم ، وكان يحرص على مداراتهم والمحافظة على علاقات هادئة معهم مما ساعد في الوقت نفسه للاستفادة من تحسن العلاقات المصرية السعودية الذي كان سائدًا في هذه الفترة من الخمسينيات.

وعندما فكر الرئيس عبدالناصر في اتخاذ الخطوة الأولى في اليمن ، كان يدرك حجم الصعوبات التي تكتنف هذا العمل ؛ لقد أدرك من خلال ما يصل إليه من تقديرات سياسية وأحاديث الزعامات اليمنية في القاهرة أن التخلف الرهيب هو نقطة القوة في حكم الإمام نفسه ، وإذا كان حكم الملك فاروق في مصر قد شكل أضعف حلقات الأوضاع في مصر قبل سنة ١٩٥٢ ، فقد كان الحال بالنسبة لحكم الإمام على عكس ذلك في اليمن حيث مكن هذا الحكم لنفسه على مدى قرون طويلة بكل الوسائل الممكنة كما شرحنا ، ولم يكن في اليمن استعمار أجنبي بالمعنى المفهوم الذي يمكن تجميع القوى الوطنية للعمل ضده.

الرئيس عبدالناصر يدرك أيضاً محاذير العمل في اليمن خاصة بالنسبة للقوى المجاورة له في السعودية وعدن ،والنفوذ البريطاني في منطقة الخليج ، وأمام معارك الثورة في الخمسينيات فلم يكن راغباً أو قادراً على فتح جبهة جديدة تختلط فيها الأوراق العربية بالأجنبية ، ومن ثم فقد حرص على التعامل مع اليمن بحذر شديد مفضلاً توظيف عامل الوقت بأحسن طريقة ممكنة.

ولكن ما أريد أن أقوله في هذه المرحلة أن دعم مصر لثورة اليمن لم يكن وليد ليلة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ، ولم يكن مجرد رد فعل لردة الانفصال ، أو تعبيراً عن رغبة في استعادة التوازن لصالح التيار القومي ، أو انتقاماً من تآمر الملك سعود والقوى الاستعمارية والقوى الرجعية على دولة الوحدة ، أو غير ذلك من الأسباب التي يتبناها كثير من الباحثين والسياسيين في أيامنا الحاضرة ، بل كانت اليمن حاضرة في تفكير ثوار يوليو منذ فترة مبكرة جداً من عمر الثورة.

لقد تلقت المخابرات العامة المصرية ـ التي كانت قد أنشئت عام ١٩٥٧ برئاسة زكريا مي الدين ـ أول تكليف بدراسة الأوضاع في اليمن ، وما يجب عمله ، وما هو دور ثورة يوليو إزاء اليمن ، وكان ذلك في وقت مبكر من سنة ١٩٥٣ ، وحسبها أذكر في أغسطس من سنة ١٩٥٣ حيث تولى الزميل فتحى الديب هذه المسئولية بحكم توليه رئاسة فرع الشئون العربية منذ أن نقل للعمل في المخابرات العامة في شهر أكتوبر سنة ١٩٥٧ ، وقد كلفه الرئيس جمال عبدالناصر بإعداد خطة لتحرك الثورة في النطاق العربي ، وكها أذكر أيضاً أن اجتهاعات عديدة تمت في منشية البكري حضرها كل من السيد زكريا محى الدين وفتحى الديب حتى تم إعداد مشروع الخطة بشكل عام ، ومن ثم تقرر أن يقوم فتحى الديب بزيارات ميدانية لتأكيد وتجميع معلومات ، وخلق اتصالات مع الشخصيات الوطنية الموثوق في خطها الوطني والقومي من خلال جلسات عمل وحوارات مع هذه القيادات ثم العودة بعد ذلك إلى القاعدة في القاهرة لاستكيال الحوارات المطولة مع القيادات اليمنية المقيمة في القاهرة وفي مقدمتهم القاضي محمد الزبيري وغيره من القيادات الوطنية ، ثم توجه في جولة استطلاعية للمرة الثانية في اليمن في شهر أكتوبر ١٩٥٠ . ١٩٥٢ .

كانت اليمن هى نقطة الانطلاق الأولى فى النشاط العربى الذى كلف بإدارته السيد فتحى الديب الذى استعان بإمكانيات المخابرات العامة فى التحضير الجيد لهذا التحرك. فقد استعان بأفرع الجهاز فى حصر القيادات السياسية اللاجئة بالقاهرة والتعرف عليها وكذا العناصر الطلابية التى كانت تتلقى الدراسة فى القاهرة ، إلى جانب جمع أكبر قدر من المعلومات عن العناصر المصرية المنتدبة أو المعارة للعمل فى أرجاء الوطن العربى بها فى ذلك اليمن ، وقد قمنا من ناحيتنا فى القسم الخاص بالمخابرات العامة ـ وكنا نصن

مسئولين عن الداخل بمعاونة فتحى الديب في التعرف على العناصر السياسية والطلابية فوى الاتجاه الوطني والقومي من بين الوافدين العرب في مصر ، وكذا المصريين المعارين للبلاد العربية. وهكذا كانت زيارة فتحى الديب لليمن في أكتوبر ١٩٥٣ مستندة إلى قدر لابأس به من المعلومات يمكن أن تكون كافية لتوفير رؤية واضحة للتحرك ليس في اليمن فقط ، بل في محميات الجنوب العربي التي كانت خاضعة في ذلك الوقت للحكم والاستعار البريطاني ، وكانت عدن في ذلك الوقت تمثل محطة الوصول الوحيدة للسفر بالطائرة إلى اليمن.

فى ذلك الوقت تشكلت لدى فتحى الديب فكرة أن أكثر العناصر الوطنية صلاحية للاتصال بها هو العقيد أحمد الثلايا ، وهو أحد الضباط الذين حاولوا القيام بانقلاب ضد الإمام يحيى فى عام ١٩٤٨ ، وافرج عنه الإمام أحمد بعد ذلك ، وقربه إليه فى محاولة لاحتوائه لما عرف عنه من قوة شخصيته وصلابته ؛ فضلا عن قدرته على اكتساب احترام اليمنيين سواء فى داخل الحكم أو خارجه ، وخاصة فى أوساط القبائل التى كانت تعد مصدراً رئيسياً للقلاقل ضد الإمام.

وقد حرص فتحى الديب خلال رحلته هذه أن يحمل معه آلة تصوير بدعوى أنه يهوى التصوير ، ولكن الهدف الرئيسي كان رغبته في تسجيل كل لقاءاته والشخصيات التي يقابلها حتى يمكن دراستها بعد عودته للقاهرة ، وكان قد اتخذ ساتراً لرحلته هذه وظيفة مفتش بوزارة الخارجية ؛ بغرض التفتيش على السفارة المصرية في صنعاء التي لم تكن تضم أكثر من أربعة أفراد هم القائم بالأعمال وأمين المحفوظات واثنين من السعاة . ونزل بالفعل في عدن بعد رحلة على طائرة الخطوط الجوية البريطانية BOAC ، وقضى بها ثلاثة أيام أمكن خلالها إجراء بعض الاتصالات مع عناصر هناك ، ثم بدأ رحلته البرية إلى داخل اليمن.

وفى رحلته من عدن إلى صنعاء مر بعدد من المدن ومناطق اليمن تعرف خلالها على الطبيعة على أوضاع اليمن الحقيقية ، وكان مما لفت نظره خلال هذه الرحلة التي سجلها تفصيلياً في كتابه : « عبدالناصر وحركة التحرر اليمني» ، أن كل قبيلة قد شيدت بوابة تحصيل رسوم من كل زائر يود أن يعبر المنطقة الخاضعة لسيادة القبيلة ، كما التقى خلال الرحلة في مدينة تعز بالعقيد أحمد الثلايا وفقاً لترتيب خاص ، وقد قدم له شرحاً وافياً عن الأوضاع ، ومطالبه من قادة ثورة يوليو المصرية ، كما أوعز إليه بالنقاط التي يحتمل أن يثيرها الإمام أحمد في لقائه معه ، وكان من بين هذه النقاط طلب اربعة ضباط مصريين اثنين لإعادة تنظيم الشرطة اليمنية ، وكان هذا الطلب بمثابة فرصة ذهبية لمعرفة حقيقة الوضع اليمني من أهم مداخله ، الجيش والشرطة ، كما تم الاتفاق مع العقيد الثلايا على ترتيب اتصال منتظم مؤمّن بينه وبين القاهرة ، وكان

الهدف الرئيسي من التعاون معه هو دعم العناصر الوطنية من ضباط الجيش وجنوده. مع تحديد موقف القبائل قدر الإمكان ، وقد طلب الثلايا لدعم تحركه المنتظر إرسال طائرتين مصريتين بعلامات يمنية لاستخدامها في إرهاب القبائل المعادية حال تحركه ، وتدخل الرئيس عبدالناصر لتحييد الموقف السعودي . وقد نصحه فتحي الديب بعدم التسرع بتنفيذ تحركه حتى تتهيأ الظروف الملائمة لنجاحها مع إخطارنا قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وفى تعز التقى فتحى الديب بالإمام أحمد فى اجتماع استغرق ساعتين طلب فى نهايته إمداده ببعض المدرسين لاستكمال النقص الموجود لديهم، ولم يثر موضوع طلب الضباط الأربعة، وكان تقييم فتحى الديب للإمام الذى ضمنه تقريره عن المقابلة أنه رجل يحمل كراهية لثورة يوليو، ويتسم بالذكاء الخارق والعناد الشديد، والتصميم على إبقاء الشعب اليمنى بعيداً عن التفاعل مع مواطنيهم العرب أو الخارج عموماً.

وقد أعد فتحى الديب تقريراً وافياً عن رحلته تتلخص أهم نقاطه حسبها أذكر في الآتي :

١- أن الشعب اليمنى يحكم حكماً ديكتاتورياً فردياً ذا طابع استبدادى يحرم على الشعب حريته وقدرته على الحياة المستقرة المطمئنة ، بها للإمام من رهبة وما أوجده من رعب من خلال عملائه الذين دسهم فى كل مكان لينقلوا إليه كل صغيرة وكبيرة.

٢- يسيطر الإمام على الوضع بصورة غريبة ، فهو الأمر الناهى ، وهو المتصرف الوحيد فى مقدرات الشعب وتحرك أو تصرف أى إنسان محكوم بأمره فقط ، وإذا اعتكف توقف شريان الحياة فى اليمن ، وكما قال فتحى الديب كان الإمام اليمن واليمن هو الإمام.

٣- ينقسم الشعب إلى طائفتين ، الزيدية والشوافع . الزيدية تقيم فى المنطقة الداخلية الجبلية بكاملها ناحية الشيال ، وتعيش الشافعية على السواحل وفى الجنوب حيث الأرض المنبسطة ، ويرتفع فوق مستوى الطائفتين طبقة السادة ورغم أنهم من الزيود إلا أنهم الطبقة المميزة المسيطرة بحكم انحدار الإمام منها على الحكم ، فمنها محافظو الأقاليم ورجال السلطة ومعاونو الإمام ، ويشكلون الفئة الممتازة المسموح لها بالسيطرة من خلال مساندة الإمام لهم على مقدرات الشعب ينهبونها بلا رادع ويفرضون الإتاوة كحكام ليقتسموا مع الإمام ما يجنونه من أموال الشعب سواء فى البادية أو فى المدن ولا يحكم تصرفاتهم قانون أو ضمير.

3 - تجسد القبائل القوة الرئيسية والفاعلة في اليمن ، فهي بحكم تنشئة أفرادها في أرجاء المنطقة الجبلية الوعرة وتحت لواء النظام القبلي ووسط أرض تكاد تعطى القدر القتالية القليل من خيراتها من شعير وقمح ، نشأ أفرادها متسمين بالخشونة والقدرة القتالية الممتازة مستفيدين من ظروف البيئة وحاجتهم للدفاع عن أنفسهم من غارات القبائل

الأخرى، الأمر الذى كان يحسن الإمام استغلاله لإثارة القبائل على بعضها البعض ليضمن انشغالها في الاقتتال لضهان وتفادى غاراتها على المدن بحثاً عن لقمة العيش، وممارسة السلب والنهب أو ليتخذ من بعضها أداة لتأديب القبيلة التى تخرج عن طاعته، وبذلك اكتسبت القبائل قدرات قتالية جعلتها قوة يجب أن يحسب حسابها عند التفكير في القيام بأى إجراء ثورى، قبل القيام به، تفادياً لأخطار تدخله.

٥ يعمد الإمام بحكم دراسته العميقة لطبيعة تكوين الشعب اليمنى من زيود وشوافع إلى إثارة نفوس الفريقين من خلال تقريبه لبعض عناصر إحدى الفئتين فترة ما ، ثم إبعادهم ليحل محلهم عناصر الطائفة الثانية ، فأوغر نفوس الطائفتين ضد بعضها ليتفادى توحد كلمتهم حتى لا يشكلوا خطراً مباشراً يهدد عرشه.

ترتب على الوضع المتردى الذى يعيشه شعب اليمن واستغلال الإمام المستمر له أن تفاعس الفلاحون عن زراعة الأرض رغم الخصوبة العالية التى تتمتع بها ، والمياه التعجر من جبالها لتذهب عبر الأودية لتتجمع فى المحميات الجنوبية ليحسن الإنجليز استخدامها فى زراعة احتياجات قواتهم فى محمية عدن . وكان من الطبيعى أن تهرب الأسر اليمنية وخاصة طائفة الشوافع إلى خارج البلاد سواء إلى محمية عدن التى يمثل مهاجرو اليمن من قبائل الحجرية الشافعية ، ٨٪ من سكانها ، أو إلى الحبشة والسودان والسعودية أو أمريكا وبريطانيا هروباً من الضرائب الفادحة التى يجيبها الإمام والتى وصلت إلى ، ٩٪ من إنتاج الأرض ؛ وبذلك تناقص تعداد سكان اليمن من ثمانية ملايين سنة ، ١٩٥٠ إلى ٥ , ٣ مليون سنة ١٩٥٠.

٧ ـ ينفرد اليمن بنظامه المالى ، فكل اقتصاديات البلد فى يد الإمام شخصياً وما تسمى بالحكومة أو وزراء المال وغيرهم ما هم إلا صور آدمية تتمتع بمجرد حمل اسم الوظيفة شرفياً ، وقد اختار الإمام شريكاً له فى استغلال أموال الدولة واستثمارها لصالحه الشخصى المدعو على الجبلى ، وهو أحد تجار عدن ممن كونوا ثروتهم عن طريق الاتجار مع إسرائيل بدعم من الحاكم البريطاني لعدن نظير عمالته لبريطانيا فى التجسس على شئون اليمن ، وأصبح هذا العميل المتصرف الأول والبنك المتنقل لتصريف شئون اليمن خارجياً وداخلياً طبقاً لأوامر الإمام شخصياً.

٨ ـ اختط الإمام لنفسه سياسة حرمان الشعب اليمنى من الثقافة استناداً إلى النتيجة التي بدت واضحة له من خلال انقلاب فئة المثقفين الذين أتاح لهم والده الإمام يحيى فرصة تلقى الثقافة العسكرية والمدنية خارج اليمن ، ولذلك حصر الثقافة فى مدرستين دينيتين اقتصر التدريس فيهما على دراسة أصول الدين والشريعة الإسلامية متيحاً فرصة التعليم لأبناء الأسرة الحاكمة وتوابعها الموالين لها ، الأمر الذى دفع متيحاً فرصة التعليم لأبناء الأسرة الحاكمة وتوابعها الموالين لها ، الأمر الذى دفع مدينية الموالية الموالية مدينية الموالية الموالية مدينية الموالية الموالي

الشبان من أبناء الشعب إلى الهرب من اليمن واللجوء إلى القاهرة أملاً في الحصول على العلم وتثقيف أنفسهم ، وكان منهم نواة الشباب الأحرار ـ الذين سيجئ دورهم حين التعرض لانتفاضة الثلايا، ثم من بعد ذلك حركة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢.

٩-بدا واضحاً من خلال مقابلاته واحتكاكه بأفراد أسرة حميد الدين من الكبار والشباب تخلخل الرباط الأسرى فيها بينهم لانفراد الإمام بكل السلطة والمال مما جعل بعضهم يضمر السوء للإمام ونجله البدر ، مما دفع لانغماس بعض إخوة الإمام في شرب الخمر والانحدار الخلقي تحت ضغط الفقر.

1- الجيش اليمنى - إذا جاز أن نسميه بالجيش - عبارة عن خليط غير متجانس من العناصر التى لا هم لها إلا المعيشة على حساب الآخرين سواء كانوا أفراد الجيش النظامى حسب ادعائهم أو الجيش «البراني» ( القبلى) ، ويرجع ذلك إلى أن ما يحصلون عليه من مرتبات يتضمنها مأكلهم ومشربهم هو خمسة ريالات يمنية ، وهي لاتكاد تغطى مأكل الفرد ليومين فقط ، ناهيك عن ثمن القات ، ولذلك فقد فرض الجنود أنفسهم على الشعب ليغتصبوا ما يسد حاجتهم في إطار حملات جباية الضرائب التى يقومون بها لصالح الإمام.

أما المستوى العسكرى سواء في إطار الانضباط العسكرى أو القدرة القتالية فهى قدرات فردية ليس إلا ، وبالنسبة للعتاد والتسليح ، فالبندقية هي السلاح الرئيسي وكلها من مخلفات الحرب العالمية الأولى التي لم تجد سوقاً لتسويقها غير اليمن.

وبصفة عامة لايمكن أن يوصف الجيش اليمنى بأكثر من أنه مجموعة من الأفراد، ولاؤهم الأول لقبائلهم، ثم يأتى الولاء للإمام فى المرحلة الثانية، وإن كان يضم بعض الضباط القلائل ممن تلقوا علومهم العسكرية بالعراق، وبمضى الزمن وبحكم احتكاكهم ونظام معيشتهم اليومية فقدوا كل معرفة بها حصلوه فى الماضى، وإن احتفظوا ببعض الذكريات عها يعرف بالنظام العسكرى فيها عدا قلة تعد على أصابع اليد الواحدة. ١١ ـ رسم الإمام خطته ليفرض على الشعب اليمنى المعيشة فى غيبوبة مستمرة بتشجيعه إدمان القات وتوفيره للشعب من خلال اقتلاع ثروة اليمن الحقيقية، عمثلة فى أشجار البن ليزرع مكانها القات، وبذلك ضمن استعادة كل ما يدفعه من مرتبات أو مكافآت لعيونه ثمناً للقات الذى يزرعه فى أملاكه الشخصية فى الجبل الأخضر، بالإضافة إلى تأمين سلامة حكمه بإغراق أفراد الشعب فى التحلل الجسدى والعقلى المصاحب لتناولهم القات، وانشغال الجميع اعتباراً من ظهر كل يوم فى جلسات القات الصامتة حيث يسبح كل فرد فى سهاء الخيال بعيداً عن أى إحساس بالواقع من القات الصامتة حيث يسبح كل فرد فى سهاء الخيال بعيداً عن أى إحساس بالواقع من حوله. وكان من الطبيعى أن يترتب على ذلك انتشار الأمراض وتحلل القيم والتقاليد

الدينية ؛ ومن خلال هذا الوضع الفريد والغريب كان طبيعياً أن تعيش اليمن في حالة التخلف التي يعاني منها الشعب.

17 ومن هذا الاستعراض يتضح الأسباب الكامنة وراء معاهدة عدم الاعتداء التى أبرمها الإمام مع بريطانيا ،والتى لاتطمع فى اكثر من بقاء الشعب اليمنى على وضعه هذا تجنباً لأى تدخل فى سيطرتها على عدن \_ القاعدة البحرية \_ التى مكتها من السيطرة على مدخل البحر الأحمر ؛ فالإضافة إلى سيطرتها على تجارة اليمن من جانب آخر عن طريق ميناء عدن باعتباره المنفذ الوحيد للتعامل مع الخارج نظراً لتعامل اليمن بنقدها الخاص (ريال ماريا تيريزا) وغير قابل التعامل به سوى فى عدن فقط. وهكذا سيطر الإمام على اليمن ،وسيطرت بريطانيا على الإمام بطريقتها الخاصة.

#### ١٣ \_ التوصيات المقترحة:

- أ- الإعداد الدقيق لكافة العوامل المؤثرة على الوضع في اليمن.
- ب\_ التخطيط المتكامل للعملية في تعاون وثيق مع العقيد الثلايا باعتباره الشخصية الوحيدة ذات السمعة الطيبة والمحبوبة والقادرة على اكتساب ثقة الشعب.
- ج \_ التخطيط لتأمين الوضع بعد حدوث التغيير وتفادى المشاكل التي ستترتب على عملية التغيير وخاصة من جانب المملكة العربية السعودية.
- د ـ طمأنة الإمام من جانب ثورة ٢٣ يوليو بزيارة أحد المسئولين المصريين لليمن والاستجابة لكافة مطالبه مع اختيار العناصر الواعية التي تعار لليمن وإعدادها لتكون سنداً في حال حدوث التغيير.
- هــربط الشباب اليمنى من الدارسين في إطار التجمع الوطنى اليمنى وإعداد الصالح منهم عسكرياً بها يحقق الاستفادة منهم لصالح الأوضاع المستقبلية.

وقد وافق الرئيس جمال عبدالناصر على التوصيات، وأمر بالبدء في تنفيذ المقترحات في إطار من السرية، مع مواصلة الاتصال بالأحرار اليمنيين في القاهرة لمتابعة دراسة وأسلوب ووسائل الإعداد، وتم بالفعل البدء في الإعداد بعد أن تم تقييم دقيق وانتقاء العناصر اليمنية الطلابية التي وقع الاختيار عليها ليتم تدريبهم وإعدادهم نضالياً لمارسة دورهم سواء في تنظيم عملية الاتصال بالداخل أو التدريب العسكري والفني.

فى أعقاب مأمورية فتحى الديب بدأ تحرك مصرى شامل لكل الوطن العربي ، وكانت أهم عناصر هذا التحرك تشكيل وفد مصرى برئاسة عضو مجلس قيادة الثورة الصاغ صلاح سالم لإتمام جولة في عدد من الدول العربية كان من بينها اليمن ، وكان هذا الوفد يضم في عضويته كلاً من محمود رياض وفتحى الديب وعبدالقادر حاتم وسامى شرف

وأحمد صالح داود ، ووصل الوفد إلى مدينة تعز في الأسبوع الأول من يوليو ١٩٥٤ حيث استقبله هناك شقيق الإمام أحمد الأمير عبدالله . وكانت يوليو في تلك الفترة قد بدأت تؤتى بعض ثمارها تدريجياً؛ والتي كان من أهمها مقاومة سياسة الأحلاف وإبرام اتفاقية السودان ، وبلوغ مفاوضات الجلاء البريطاني عن مصر نهايتها تقريباً.

عقد الصاغ صلاح سالم ثلاثة اجتهاعات مع الإمام أحمد شرح له فيها الأسباب التى أدت إلى قيام ثورة يوليو وأهدافها على الصعيدين الداخلى والعربى ،وأكد على عدم وجود أية أطاع لمصر فى أى بلد عربى ، بل على العكس فإنها مستعدة للمساهمة بكل إمكانياتها لتقديم المساعدات الممكنة لأى قطر عربى ، ودعم قدراته الدفاعية عن أرضه . كها شرح الإمام من جانبه وجود تهديد بريطانى لبلاده من الجنوب ، وطرح فى نهاية الاجتهاعات مطلبه بإرسال بعثة عسكرية مصرية وأخرى من الشرطة المصرية على أن تضم كل بعثة ضابطين قادرين على وضع خطة لتطوير الجيش وجهاز الأمن فى اليمن.

وبرغم ما بدا من عدم جدية الإمام في تزويد البعثين بالصلاحيات اللازمة إلا أننا وجدنا فيها الفرصة للتواجد المباشر في الساحة اليمنية كها سبق أن أشرت ، ومن ثم فقد استجاب الرئيس جمال عبدالناصر على الفور على تشكيل البعثين ، وطلب التفاهم مع كل من اللواء عبدالحكيم عامر والبكباشي زكريا محى الدين لترشيح العناصر الصالحة لهذه المهمة . وبالفعل فقد تم اختيار الصاغ أحمد كهال أبو الفتوح واليوزباشي مصطفى الهمشرى عبدالسلام من القوات المسلحة ، والصاغ عبدالله حامد واليوزباشي مصطفى الهمشرى من البوليس . وجرى تلقين هذه المجموعة بالمهمة المكلفين بها في اليمن ، وكان في مقدمة عناصرها كسب ثقة الإمام أحمد ، وجمع أكبر قدر من المعلومات عن طبيعة الأوضاع هناك عناصرها كسب ثقة الإمام أحمد ، وجمع أكبر قدر من المعلومات عن طبيعة الأوضاع هناك أحمد الثلايا مع التنبيه عليه بضرورة التشدد في مراعاة قواعد الأمن والسرية الصارمة في الاتصال به تأميناً له من جواسيس الإمام ، كها تم تزويده بشفرة خاصة للتراسل مع المخابرات العامة والرئاسة.

وبالطبع فقد خضعت البعثتان لاختبارات قاسية من جانب الإمام ومعاونيه ، وبدا أنه يتعمد إثارة أفرادهما في كثير من الأحيان ، وإيجاد الأسباب لإعادتهما إلى القاهرة ، ولكن أثبت جميع الأعضاء قدرات فائقة على التحمل وتفويت الفرص على الإمام ، وكانت البعثتان بمثابة همزة وصل بين ثوار اليمن في الداخل وأحراره في الخارج ، في نفس الوقت الذي كان يواصل فيه العقيد أحمد الثلايا التحضير التدريجي لتحركه في الداخل ، ونجح إلى حد كبير في استقطاب بعض زعاء القبائل ، كما نجح في استقطاب شقيق الإمام عبدالله حتى كسبه إلى جانبه وسعى لتأليبه على الإمام.

وعلى المستوى الرسمى كانت هناك اتصالات طبيعية ومنتظمة مع النظام اليمنى ، فقد زار الأمير البدر ، ولى العهد القاهرة فى ٢١ يوليو ١٩٥٤ ، وحاول الإمام الاستفادة من هذه الزيارة فى إظهار دعم ثورة مصر لنظامه فى نفس الوقت الذى تم فيه ترتيب لقاء بين البدر وأحرار اليمن المقيمين فى القاهرة فى محاولة للانفراد به وتدعيم العلاقات معه باعتباره الأكثر قدرة على تأمين مستقبل اليمن ، وقد نجحت المحاولة بالفعل إلى حد كبير حتى أن الأمير البدر اختار أحد شباب اليمن المقيمين فى مصر وهو الشاب محسن العينى كسكرتير خاص له ، ومستشاره المقرب لمعاونته فى تنفيذ ما يكلفه به الإمام أحمد . وقد طلب الأمير البدر خلال زيارته أيضاً موافاته ببعثة تعليمية مصرية.

وكان العقيد أحمد الثلايا يواصل تحضيراته للثورة يعاونه فى ذلك عن بعد القاضى أحمد الزبيرى الذى تخصص له برنامج خاص فى إذاعة صوت العرب يوجه من خلاله أحاديثه للشعب اليمنى ، والذى يشرح من خلالها أوضاع حكم الإمامة ، وكانت هذه الأحاديث مصدر إزعاج كبير للإمام عما دفعه لمحاولة التقارب مع القاهرة.

وكانت طلبات الثلايا من القاهرة تتلخص فى الاعتراف الفورى بالوضع الجديد فى اليمن ، وحث باقى الأنظمة على الاعتراف ، وتزويد الثورة اليمنية بأربع طائرات حربية مصرية بطياريها لردع أى قبيلة تحاول القيام بتحرك مضاد ، إلى جانب وصول بعثة عسكرية وفنية لمساندة قيادة الثورة فى إحكام سيطرتهم على الوضع . وفور استقرار الوضع الجديد تقوم مصر بإمداد اليمن بعدد من المتخصصين فى كافة مجالات الإدارة والحكم لوضع الأسس الجديدة للنظام الثورى الجديد.

لكن العقيد الثلايا أقدم على التحرك في الأسبوع الأول من إبريل ١٩٥٥، وقبل إتمام التنسيق مع القاهرة مما شكل في توقيته مفاجأة للقاهرة لم تكن تتوقعها، وكانت القاهرة في تلك الفترة تشهد اجتهاعات مستمرة مع رؤساء الحكومات العربية لاتخاذ موقف مناسب لمواجهة خطط إنشاء حلف بغداد، وكانت السعودية من جانبها تتخذ موقف المساندة والتحالف مع مصر في هذه المعركة.

وفى يوم قيام الثورة كان الأمير فيصل آل سعود متواجداً فى القاهرة ، وقد بادر بالاتصال بالرئيس جمال عبدالناصر ، وطلب إليه تعاون مصر والسعودية فى اتخاذ موقف مشترك على ضوء حقائق الموقف التى لم تكن قد اتضحت بعد ، ومن ثم طلب تبادل المعلومات معنا حتى يمكن تحديد معالم الصورة وما يجرى من أحداث فى اليمن ، وبناء عليه طلب الرئيس عبدالناصر التريث فى اتخاذ أية إجراءات ، وكان العقيد الثلايا قد طلب إيفاد فتحى الديب ليكون بجانبه فى مثل هذه الظروف ولتلبية الطلبات التى سبق أن أشرت إليها ، وفى ضوء ما بدأ يرد من معلومات عن صراعات القوى داخل اليمن ،

ووقوف بعض القبائل إلى جانب الإمام، وتمكن الأمير البدر من الهروب إلى منطقة حجة ونجاحهم في استنفار بعض القبائل الموالية للإمام الذى نجح بدوره في تأليب القبائل الزيدية المناصرة للأسرة الحاكمة، يضاف إلى ذلك نجاح الإمام في شراء بعض الضباط والجنود المشاركين في الثورة أثناء قيامهم بمحاصرة قصره برشوتهم بالجنيهات الذهبية .. في ضوء ذلك كله بدا أن فرص الثورة في النجاح تكاد معدومة.

والتقى الأمير فيصل بالرئيس عبدالناصر مرة أخرى وتم الاتفاق على قيام بعثة مصرية بالسفر إلى الرياض للتنسيق مع السلطات السعودية حول أسلوب التعامل مع الأحداث فى اليمن ، ومحاولة تفادى حمام الدم المنتظر هناك ، وقد تقرر أن يتولى السيد حسين الشافعي ومعه فتحى الديب هذه المهمة ، بينها اختار الملك سعود الأمير فهد كمسئول للتنسيق مع البعثة المصرية من الجانب السعودي.

التقت البعثة خلال وجودها فى الرياض بوفد يضم أحمد النعمان وأحمد الشامى ؟ وكان الأول من اللاجئين اليمنيين بالقاهرة ، وسارع بالسفر لليمن لتأييد الثورة لكنه عندما وصل إلى الرياض أعطى صورة قاتمة عن فرص نجاح الثورة بعد أن تمكن الإمام أحمد من استقطاب غالبية الضباط والجنود المتعاونين مع العقيد الثلايا ، واعتقاله لشقيقه الأمير عبدالله والعقيد الثلايا والأمير عباس وإعدامهم ، وأضاف نعمان أنه أعلن تأييده مع القاضى الإيرياني للأمير البدر تفادياً لبطش الإمام بعد أن ثبت انتكاس الثورة وأملاً في إنقاذ أرواح بعض من تعاونوا مع الثلايا.

وأشار محمد نعمان أيضاً إلى ممارسة المملكة العربية السعودية لدور فعال في دعم مؤيدي الإمام وتقديم المعونات إلى الأمير البدر لتمكينه من السيطرة على الوضع بالمناطق الشمالية المجاورة للحدود مع السعودية.

وفى ضوء هذه المعلومات طلب الرئيس جمال عبدالناصر من البعثة التوجه إلى تعز لهدف واحد فقط هو الحد من قيام الإمام بمزيد من الإجراءات الانتقامية ضد العناصر الوطنية، وبالفعل توجهت البعثة المصرية بمصاحبة البعثة السعودية برئاسة الأمير فهد بالطائرة المصرية إلى تعز واجتمعوا بالإمام أحمد ، كها التقى الأخير بكل وفد على حدة، وكان تركيز الطرفين المصرى والسعودى على ضرورة تعيين الأمير البدر ولياً للعهد تفادياً للصراعات داخل الأسرة ، ولكن الهدف الحقيقى كان محاولة استقطاب الأمير البدر .. كها بذل الوفدان جهداً خارقاً لإقناع الإمام لوقف عمليات البطش وإزهاق الأرواح، وضرورة انتهاج سياسة العفو والتسامح لتجنب إثارة الأحقاد في النفوس ، ووعد الإمام وقد عرضت القاهرة بالتنسيق مع الجانب السعودى الاستعداد لإمداد الإمام بكل ما قد وقد عرضت القاهرة بالتنسيق مع الجانب السعودى الاستعداد لإمداد الإمام بكل ما قد

يساعده على تطوير أوضاع حِكمه بالصورة التي ترضى الشعب، وتمكنه من كسب ثقته.

ويمكن القول أن انتفاضة العقيد الثلايا رغم ما انتهت إليه من مصير مأساوى كانت عاملاً مهاً في تعميق روح النضال لدى أحرار اليمن في الداخل والخارج ، وتأصيل الإيان بضرورة التغيير وبسط الحياة الكريمة للشعب اليمني.

وتواصل التنسيق بعد ذلك مع أحرار اليمن المقيمين في القاهرة مثل النعمان والزبيرى والإيرياني وغيرهم ممن عملوا على إيقاظ روح المقاومة في الشعب اليمني ، وكشف مساوئ النظام الحاكم هناك ، ولكن مواصلة الإمام لإجراءاته الانتقامية ، وملاحقته للعناصر الوطنية دفع الكثير من هذه العناصر إلى مغادرة أراضي اليمن ؛ فمنهم من اتجه إلى عدن ليكون قريباً من مسرح الأحداث.

وكان يحلو لإمام اليمن أن يساير التيارات القومية واتجاهات التغيير على الأقل فى المظهر، فقام بإيفاد نجله الأمير البدر فى زيارة للاتحاد السوفيتي وقع خلالها على صفقة سلاح ومعدات عسكرية سوفيتية لليمن، كما تم الاتفاق على إيفاد بعثة عسكرية سوفيتية إلى اليمن لتدريب الجيش اليمنى على السلاح السوفيتي.

وخلال مروره بالقاهرة أثناء عودته من موسكو ، طلب من الرئيس عبدالناصر إيفاد بعثة عسكرية موسعة نسبياً تأكيداً لنواياه لتطوير أوضاع اليمن ، وكانت البعثة المصرية مصدر إزعاج للإمام أحمد أكثر من البعثة السوفيتية ، وقد تبين فيها بعد أن الأمير البدر قد طلب إيفاد البعثة المصرية دون موافقة والده ، ومن ثم كانت عرضة لعديد من المضايقات فاقت ما واجهته سابقتها أملاً في إجبارها على الانسحاب.

كانت البعثة العسكرية المصرية مشكلة من كل من العقيد حسن فكرى والعقيد أحمد أبو زيد والرائد محمود عبدالسلام والرائد صلاح المحرزى والنقيب عادل السيد، علاوة على عدد من ضباط الصف.

وقد حاول الإمام عزل البعثة المصرية لكنه اضطر إلى نقلها إلى صنعاء لمباشرة مهمتها بعد تدخل القاهرة ، وقد عمد الأمير البدر إلى تجميع بعض شباب الضباط الذين تدربوا في مصر أو في سوريا خلال فترة الوحدة للعودة إلى اليمن للمعونة في التدريب على الأسلحة السوفيتية ، وتكوين نواة للجيش اليمني الحديث.

كان الإمام أحمد على مدى عقود طويلة من الزمان قد حول اليمن إلى سجن كبير، وكان همه الأكبر هو الإمساك بمفاتيح السجن في جيبه، ومن ثم فقد حرم الشعب اليمنى من أية إطلاله على العالم الخارجي أو التفتح على علوم العصر، ولكنه كان في الوقت نفسه في حاجة إلى جهاز إدارى، ولما كان لايوجد في اليمن أية هياكل تعليمية أو تجريبية

لإمداد هذا الجهاز بالكوادر الضرورية ؛ من ثم فقد عمد إلى إيفاد بعض عناصر الشباب من فترة لأخرى إلى مصر ولبنان وإيطاليا لتلقى الحد الأدنى من التعليم المتوسط ثم العودة لمارسة وظائفهم تحت عيون جواسيس الإمام ، وكان غالبية هؤلاء الشباب من أبناء زعهاء القبائل ممن حولهم إلى رهائن في قضية الإمام .

ورغم كل الاحتياطات التي اتخذها الإمام لضهان استمرار حكمه فقد أكدت التجربة اليمنية على مدى قرن من الزمان صدق مقولة الشاعر التونسي النابغة أبي القاسم الشابي عندما قال:

إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر

ذلك أن الشعب اليمنى لم يظهر فى أية مرحلة من المراحل خضوعاً أو استكانة لنظام العبودية الذى أقامه حكم الأئمة ، وكانت ثوراته وانتفاضاته لاتنقطع وكلما انتكست إحداها جرى التحضير للانتفاضة التالية دون كلل أو ملل.

وبعد انتكاسة حركة الثلايا ظلت جذوة الوطنية وشعلة التحرر تفعل فعلها فى أوساط الطلبة اليمنيين الذين يتلقون العلم فى مصر ، وعملوا على توثيق علاقاتهم بقادة التحرر من إفرازات الثورات السابقة الذين اتخذوا من القاهرة ملجأ آمنا لهم .. فى نفس الوقت تهيَّأتْ لهؤلاء الطلبة فرصة لنضوج أفكارهم واكتسابهم قدراً كبيراً من الصلابة بفعل اشتعال الحركة الوطنية المصرية ، والتعددية السياسية والفكرية التى كانت السمة الغالبة لها خاصة فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، ثم جاءت انطلاقه ثورة يوليو ٥٢ ودعوتها العربية لترسم أمام هؤلاء الطلبة إطاراً أكثر تحديداً ، ورؤية أكثر عمقاً لفهمهم النضالي وخططهم فى إعادة البناء.

وكان طلبة اليمن قد تجمعوا بصفة رئيسية في مدرسة حلوان الثانوية ، وكانوا يقيمون جميعهم في هذه الضاحية . كان ذلك في بداية الخمسينيات في أعقاب فشل ثورة ١٩٤٨ وبالطبع فقد كانت المناقشات الفكرية والسياسية تتواصل بينهم ، وكان هناك أيضاً جواسيس للإمام والسفارة اليمنية يندسون بينهم ، وبعض الطلبة يتصلون بعدد من قيادات الفكر والسياسة في مصر من أمثال أحمد بهاء الدين وأحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة للاستزادة الثقافية وصقل أفكارهم ، وكان حديث هؤلاء مع طلبة اليمن يزيدهم تفتحاً وينمى داخلهم روح الثورة ، وكان من أبرز هؤلاء الطلبة اثنان لعبا دوراً مها فيها بعد في إسقاط حكم الإمامة ؛ هما عبدالله قائد جزيلان وعبدالرحيم عبدالله وكلاهما كان يتميز بروح ثورية وثابة ترفض الظلم وتتطلع إلى التغيير . وكان عبدالله جزيلان قد درس في مصر في جميع مراحل التعليم حتى تخرج في الكلية الحربية بمصر

أيضاً ، وشاركهما في نفس المشوار فيها بعد كل من ، على عبدالمغنى ، وقادتهم حمود الجائفي وعبدالله السلال.

وعَمَلاً على قطع الطريق أمام نمو الروح الثورية لدى هؤلاء الطلبة ؛ أوفد لهم القائم بالأعمال اليمنى بالقاهرة أحد موظفى السفارة ، وكان اسمه عبدالرحمن البيضانى وكان مسئولاً عن شئون الطلبة ، إلى دار البعثة اليمنية في حلوان للاجتماع مع الطلبة والتحاور معهم، ولكن جزيلان وضع خطة لإحباط الاجتماع ، وعمل من خلالها على كشف عملاء الإمام وتعريتهم أمام الطلبة ، وأمكن لجزيلان بعد هذا الاجتماع ومن خلال حركته السياسية أن يضع يده على العناصر الوطنية النظيفة داخل البعثة اليمنية.

وأوفد الإمام شقيقه الأمير عبدالله للاجتماع بالطلبة ، وكانت خطته هي إقناع الطلبة بالتحول إلى بعثات في بلاد أوروبية أخرى لإبعادهم عن مناخ الثورة الذي كان يسيطر على مصر في تلك الفترة . وجاء الأمير عبدالله إلى مصر في أواخر سنة ١٩٥٣ وكل مهمته هي توزيع الطلبة على دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا ، واجتمع مع الطلبة في حلوان وبدأ يعرض خطته مستخدماً أسلوب التهديد والهجوم المباشر لتخويفهم حتى يتمكن من تنفيذ هدفه ، ولكنه فوجئ بعبد الله جزيلان يطلب إليه إضافة العلوم العسكرية لبرنامج البعثات الذي تخطط له الحكومة ، والذي يقتصر على العلوم النظرية والطبية ، كما أشار إلى وجود طلبة آخرين يتطلعون للالتحاق بالطيران ، ورغم وقوع مواجهات بسبب ذلك خلال الاجتماع، إلا أن جزيلان استطاع أن يقنع الأمير عبدالله بفكرته في لقاء خاص معه ، وكان من نتيجة ذلك أن التحق جزيلان بالكلية الحربية ، وعبدالرحيم عبدالله بالكلية الجوية في مصر ، وكان أول طيار يمني يستكمل دراسته الأولية في الطيران في إبريل سنة ١٩٥٤ ، ثم أوفده الإمام ومعه اثنان آخران لمواصلة دراسة الطيران في إيطاليا ، وقد سافر عبدالرحيم عبدالله إلى إيطاليا في يوليو ١٩٥٤ ، لكن قبل أن يسافر كان قد تعرف على المقدم أحمدُ الثلايا ، وتبادل معه الأَفكار الوطنية وصارح كل منهما الآخر بآماله للشعب اليمني ، وكان ينضم إليهما في هذه اللقاءات المناضل اليمني محسن العيني.

فى أواخر ١٩٥٥ كانت المجموعة التى التحقت بالكلية الحربية فى مصر بها فيها عبدالله جزيلان قد أتمت دراستها وعادوا إلى اليمن .وبدأ الجميع فى تنسيق خطواتهم وتحركاتهم مع أفراد البعثة العسكرية المصرية بقيادة العقيد أحمد كهال أبو الفتوح الذى كان على اتصال وثيق كها أوضحت مع العقيد أحمد الثلايا ، وبعض معاونيه من الضباط الذين قادوا حركة مماثلة فى مارس ١٩٦١ ، والتى لم يكن حظها بأحسن من حظ انتفاضة الثلايا.

نجح جزيلان بعد وصوله إلى اليمن على رأس مجموعة من الضباط الشبان في اكتساب ثقة الإمام وولى العهد الأمير البدر ، واجتاز كل الاختبارات التي وضعه فيها الإمام ومن ثم امتلك قدراً من حرية الحركة النسبية مع بعض القيادات العسكرية التي سبقته، وكان من بينها العقيد حود الجائفي والعقيد عبدالله السلال والعقيد عبدالله الضبي ، وكان الأول قد تخرج من الكلية الحربية بالعراق في عام ١٩٤٦.

عاد عبدالرحيم عبدالله من إيطاليا في أواخر عام ١٩٥٧ بعد إتمام دراسته بإيطاليا، والتقى مرة أخرى مع جزيلان وجددا تعاهدهما على تحرير الشعب اليمني من حكم الإمامة، وفي دار الضيافة بصنعاء التقى مع أعضاء البعثة العسكرية المصرية التي كانت تضم في ذلك الوقت العقيد حسن فكرى والمقدم أحمد أبو زيد والنقيب صلاح المحرزي والنقيب محمود عبدالسلام والملازم عادل السيد ، ودار معهم حديث ومناقشات وحوارات مطولة تبين منها وحدة الفكر والهدف ، وأبدى أحمد أبو زيد بصفة خاصة قدرة متعمقة على فهم الظروف اليمنية ، وكان يحرص على إذكاء روح الثورة في الضباط اليمنيين مع التزام أقضى درجات الحذر ، وكان على صلة وثيقة أيضاً بكل من عبدالله جزيلان وحمود الجائفي ، وكان يردد دائماً أنه يعتبر نفسه يمنياً ، وقد ساعده ذلك على توسيع علاقاته ، وكسب ثقة الكثيرين من أفراد الشعب ومن الضباط القدامي والجدد مثل : عبدالله السلال والضبي والعمرى والجائفي وغيرهم ، وكان يساعد البعض من ماله الخاص، ويستقبل اليمنيين في منزله، ويحتفي بهم ويوزع الكتب والصور عن مصر وتاريخها العظيم ، كما ألحق بالمنزل ملعباً للتنس ومكتبة ، وأصبح هذا المنزل مزاراً لكل يمني حر .. كان دائم التنقل بين صنعاء والحديدة وتعز من أجل توثيق علاقاته بالأحرار في المدن الثلاث الكبرى ، إلى جانب المدن الصغيرة أيضاً ، كما كان يتخذ من رحلات صيد الغزال والأرانب في الجبال ساتراً لتنسيق العمل الثوري مع الأطراف الوطنية . أكثر من ذلك فقد اكتسب ثقة الإمام أحمد رغم تحذير بعض مستشاريه ، وكذلك فعل مع الأمر البدر ولي العهد.

في هذه الأثناء وقع الإمام مع الرئيس عبدالناصر ميثاق الاتحاد اليمني ، وكان تقدير الأحرار اليمنيين أن هذه الخطوة قد تمثل قيداً عليهم ، لكن أحمد أبو زيد شرح لهم حقيقة الموقف ، وأن الثقة مفقودة من ومع الإمام ، وأننا لن نتردد في دعم أية انتفاضة ضده . ويومها قال عبدالله جزيلان « إن الحكم سينتهي عندما يأتي الفرج من القاهرة ، أما إذا بقيت مصر بعيدة فإن موضعها بين الشعب اليمني سيكون مهزوزاً ، فلابد أن تتواجد مصر في اليمن ، وهذه مسئولية مصر وقدرها أن تؤيد كل حركة تحررية في الوطن العربي».

بعدها بدأ جزيلان التخطيط الفعلى للإطاحة بالإمام ، وكان يقوم على الإعداد الهادئ والبطئ .. البعيد عن التسرع ودراسة الأخطاء التي وقعت فيها الثورات السابقة ، وعين

عبدالرحيم عبدالله مسئولاً عن الاتصال بالقوى الوطنية في الداخل والخارج ؛ وخاصة في عدن والسعودية ومصر مستفيداً من وظيفته كطيار في هذه المهمة.

وبدأ عبدالرحيم عبدالله بالفعل فى تنفيذ مهمته ، وخلال إحدى رحلاته إلى السعودية فى سنة ١٩٦٠ التقى بعمر السقاف وكيل وزارة الخارجية السعودية وحاول التعرف منه على الموقف السعودي إذا ما قامت ثورة ضد الإمام فى اليمن لكن إجابة السقاف كانت مفاجئة له حيث قال له بالنص : « إن موقف المملكة سيكون هو القضاء على الثورة فى مهدها ، فالمملكة تخاف الشعب اليمنى لأسباب كثيرة سياسية واقتصادية واجتاعية».

وأنهى السقاف حديثه مع عبدالرحيم عبدالله بقوله « سأعتبر أنك لم تقل لى شيئاً ، وأنا اعتبر أننى لم أسمع شيئاً منك .. ولكن خذها نصيحة منى ، إن المملكة يمكن أن تتعامل مع أسرة حميد الدين أفضل ، ونحاول حمايتها لأن هذا أحسن من التعامل مع الثوار ،وأرجو أن تنهى الموضوع عند هذا الحد .. ثم أضاف موضحاً أن المملكة على اتصال بكثيرين من القضاة وبعض المشايخ الذين يمكنهم إجهاض أي محاولة للثورة ..».

وقعت بعد ذلك حركة تمرد فاشلة كها أشرت في مارس ١٩٦١ ، هرب في أعقابها حمود الجائفي مع عدد من قيادات الحركة إلى عدن . ومع وقوع الانفصال بين مصر وسوريا في سبتمبر سنة ١٩٦١ ، وتم حل الاتحاد مع اليمن وكان ذلك مناسبة لاحتفال الوطنيين في اليمن لأنه أعطاهم حرية في الحركة والتخطيط وسهل لهم الاتصال بالمسئولين في القاهرة.

فى فبراير ١٩٦٢ سافر عبدالرحيم عبدالله إلى بيروت لإصلاح طائرة الإمام ، وخلال فترة الإصلاح توجه إلى القاهرة بحجة زيارة قرينته ، لكنه كان فى الحقيقة يملى رسالة من عبدالغنى مطهر ممثل القوى الثورية فى تعز إلى الزعاء اليمنيين المقيميين فى القاهرة ؛ وهم أحمد محمد النعان والقاضى محمد محمود الزبيرى والقاضى عبدالرحمن البيضاني.

كان كل من الزبيرى والنعمان من المشتركين فى ثورة ١٩٤٨ ، وهربا إلى القاهرة بعد فشلها ، وكانت الشبهات تدور حول علاقاتهما بالإمام خلال وجودهما بالقاهرة ، بينها كان البيضانى كما أسلفنا يعمل بالسفارة اليمنية فى القاهرة بعد إتمام دراسته فى المدرسة التجارية الثانوية فى الدواوين بالقاهرة ، واستطاع بطريقة ما أن يتعرف على كبار الشخصيات اليمنية، ويحوز على رضاء الإمام، ثم التحق بالسفارة اليمنية فى ألمانيا ، وبأسلوب ما أيضاً حصل على الدكتوراه الفخرية من ألمانيا . وعاد إلى القاهرة بعد أن حمل كل ما يمكن حمله من السفارة اليمنية إلى مصر ، ثم عين فى سفارة اليمن فى السودان ، ثم عاد إلى اليمن لفترة من الزمن سافر بعدها إلى القاهرة معلناً وقوفه ضد الإمام وحكومته.

وتزوج البيضاني من سيدة مصرية عرفت باسم السيدة ليلي البيضاني ، وكانت صديقة لأسرة السيد أنور السادات.

فى ٢٨ فبراير ١٩٦٢ جاء عبدالرحيم عبدالله إلى القاهرة والتقى بالزعماء اليمنيين الثلاثة، لكن الملفت للنظر، وكما يؤكد عبدالرحيم عبدالله نفسه أن كل واحد من الزعماء كان ينفرد به ليحذره من الاثنين الآخرين، لكن عبدالرحمن البيضاني زاد على ذلك بقوله إن له صلات على مستوى عال جداً بالمسئولين في القاهرة، وبالفعل رتب له لقاء مع أنور السادات رئيس مجلس الأمة في ذلك الوقت، لكن عبدالرحيم عبدالله اعتذر عن إتمام اللقاء خشية أن يفسر تفسيراً سيئاً من جانب زملائه في الثورة، وفضل أن يؤجل اللقاء لحين زيارة أخرى للقاهرة على أن يحضر معه محمد قائد سيف أحد شركائه.

نشط الضباط اليمنيين الأحرار في تنظيم صفوفهم ، وتشكلت لهذا الغرض أربع خلايا رئيسية ؛ كانت الأولى في صنعاء ويقودها عبدالله جزيلان الذي كان مديراً للكلية الحربية ، والثانية في تعز ويقودها عبدالغني مطهر ، والثالثة في الحديدة ويرأسها الزعيم حمود الجائفي، أما الرابعة فكانت في عدن ويوقدها الملازم محمد قائد سيف .

ونشط الضباط فى توزيع المنشورات التى تفضح حكم الإمام وتوضح جرائمه وتهيئ النفوس للثورة ، كما انتظم الاتصال بين التنظيم وبين القاهرة ، وكان يمثل مصر فى هذا الاتصال أنور السادات ؛ الذى كلفه الرئيس جمال عبدالناصر بالإشراف على هذه العملية بعد أن تم تعيين فتحى الديب سفيراً لمصر فى سويسرا لمتابعة المفاوضات التى كانت تجرى فى ذلك الوقت بين الجزائريين والفرنسيين وكانت قد وصلت إلى مرحلة حاسمة تقتضى المتابعة اليومية والمستمرة من هناك.

كان عبدالرحيم عبدالله دائم التردد على القاهرة فى رحلاته الجوية. وفى ٢٤ سبتمبر ١٩٦٢ كلفه الإمام بالسفر إلى روما فأبلغ السادات بذلك فطلب منه تنفيذ التكليف حتى لايشعر جواسيس الإمام بأى شئ ، وبالفعل سافر إلى روما يوم ٢٥ سبتمبر ١٩٦٧ اليوم التالى بدأت وكالات الأنباء تتناقل أخبار الثورة اليمنية فى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ، وصدرت التعليات من القاهرة بحجز مقعدين لكل من عبدالرحيم عبدالله وزوجته على الطائرة المصرية القادمة من روما صباح السبت ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ حيث كان فى استقباله سكرتير السادات فوزى عبدالحافظ ، وجرى نقل زوجته إلى الفندق بينها التقى هو مع السادات فى إحدى قاعات المطار ، كما حضر البيضاني بتكليف من السيد أنور السادات لمصاحبة عبدالرحيم عبدالله فى رحلة العودة إلى اليمن.

وكانت القاهرة قد اتخذت قرارها دون تردد في مساندة الثورة بمجرد أن تعرفت على أسهاء قادتها ، وكانت طبعاً تعرفهم جميعاً مسبقاً ... وهنا يحسن أن نستعرض باختصار مقدمات ما حدث ليلة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ ؛ ففي شهر يوليو ١٩٦٢ أضرب طلبة المدارس

في صنعاء وتعز إضراباً شاملاً ، ثم انضم إليهم العمال فجموع الشعب ، وكانت الهتافات التي ترددت تركز على حياة الجمهورية وسقوط الإمام وأصدر المضربون بياناً جاء فيه:

« لقد انتفض الشباب الأحرار من طلاب المدارس فى صنعاء وتعز ومعهم العمال الأحرار.. انتفضوا ثواراً زاحفين يتحدون الموت والرصاص والسيوف والخناجر لكى يعلنوا إرادة الشعب البطل، وتصميمه على التحرير والخلاص والوحدة، وظلت طلائع العمال تهتف بحياة الجمهورية اليمنية على أبواب القصور الملكية وهى تضرب بالسياط حتى تسقط على الأرض.. وليست تلك الوثبة الشابة إلا ومضة خاطفة وإشارة عابرة توحى إلى وقود ثورى كامن فى أعماق شعبنا الجبار».

كانت تلك رسالة للضباط الأحرار ليس لها إلا معنى واحد، هو أنهم يستطيعون أن يعتمدوا على قوة شعبية.

وفوجئ الجميع بموت الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين يوم ١٩ سبتمبر ١٩٦٢ ، وأعلن البدر إماماً ، وقام باستدعاء عمه الحسن من نيويورك ليكون رئيساً للوزراء ، وكان هذا الاستدعاء هو العنصر المعجل لقيام الثورة حيث كان قد تم استباحة القبائل لصنعاء لمدة سبعة أيام ، في الوقت الذي تبنت فيه السعودية الأمير الحسن ، ودفعت به في اتجاه الإمامة عن طريق بعض القبائل وشركات البترول والإدارة الأمريكية . ومما ضاعف المشاعر الجهاهيرية أن أعلن البدر أنه سوف يشدد من العقوبات ، وأنه سوف يغير طريقة الإعدام فلن يكتفى بقطع الرقبة بل سيقطع الجذع ويقسمه إلى شطرين.

وأجمع الأحرار على الاتفاق على ساعة الصفر مساء الخميس ٢٥ سبتمبر ١٩٦٢، وتجمعوا في الكلية الحربية التي انطلقوا منها بقيادة عبدالله جزيلان، وعلى عبدالمغنى، ولم يكن اللواء حسن العمرى ببعيد، وأرجو الرجوع إلى مذكرات عبدالرحيم عبدالله السروى، الصادرة عن دار مشورات العصر الحديث وكذلك كتاب اللواء عبدالله جزيلان « التاريخ السرى للثورة اليمنية» الصادر عن مكتبة مدبولى، وكتاب حروب مصر المعاصرة للواء عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثاني الميداني المصرى والصادر عن دار المستقبل العربي، وغيرها من المراجع التي تغطى النواحي العسكرية كاملة.

أعود لسياق الحديث فأقول أنه تم تكليف ضابطين بالتوجه إلى قصر البدر للقضاء عليه، ولكنها فشلا، واعتقل أحدهما وهرب الآخر فأعلن البدر حالة الطوارئ ولكن الضباط أصروا على الاستمرار فى تنفيذ مخططهم ؛ فاقتحموا أبواب صنعاء وحاصروا قصر الإمام، ثم مبنى الإذاعة، علاوة على القيام باعتقال رؤوس النظام الملكى، وبعد ساعات قليلة تمت السيطرة على الموقف نسبياً، ولكن انطلقت فجأة من داخل القصر الملكى وبعض قصور الأمراء نيران كثيفة فاستدعى الضباط الأحرار عبدالله السلال

الذي لم يتردد ؛ وبدأ يصدر أوامره بصفته قائداً للحرس الملكى لضباط المدفعية والفرقة الخاصة من الحرس الملكى «فوج البدر» أن يلقوا أسلحتهم فاعتقد هؤلاء أن هذه هي أوامر البدر يصدرها على لسان السلال ، وأعقب ذلك الهجوم المضاد للضباط الأحرار الذين بدءوا من جديد السيطرة على الموقف برمته بقيادة عبدالله السلال ، ثم تلى أحد الضباط البيان رقم واحد ، وأعقبه نشيد «الله أكبر فوق كيد المعتدى» ، وتحققت المعجزة وهرب الإمام في ثياب امرأة إلى الشهال . إلى السعودية التي وقف على حدودها لأول مرة في التاريخ ضباط أحرار ثوار . ووصل إلى جدة الأمير الحسن الذي نصب نفسه إماماً معلناً الجهاد ، وبدأت الإذاعات السعودية والأردنية في الإعلان عن قيام الإمام الشرعي - البدر والأسرة الحميدية - والدعوة لسحق التمرد وإعادة الشرعية.

وبالمناسبة فقد كان الملك سعود قد أعلن عقب انفصال سوريا عن مصر أن النظام في مصر أصبح معزولاً ولم يبق سوى تصفيته ، كما قام بفتح الخزائن وإرسال أكياس الذهب، وهربت الأسلحة الحديثة لاستخدامها ضد الثورة ، ولكن وللحق فقد كانت الاستجابة محدودة وفقط من بعض نفايات القبائل الصغيرة.

واستنجدت الثورة الوليدة بالقاهرة لتنفيذ وعدها بالمساندة حسب قرار مجلس الرئاسة المصرى الذى كان قد اتخذ بالإجماع ، وفى خلال أيام كانت وحدات من قوات الصاعقة المصرية تصل إلى اليمن .

لقد كان هذا القرار يمثل التزاماً عقائدياً للمبادئ التى قامت عليها الثورة الأم فى مصر واستمراراً لنفس الدور الذى سبق القيام به نحو الجزائر وسوريا والعراق ، وكل حركات التحرر التى احتاجت للمساعدة والمساندة باعتبار أن الحرية العربية لاتتجزأ والدفاع عن حقوق الأمة كلها.

لقد كان واضحاً بعد مؤامرة الانفصال بين مصر وسوريا في سبتمبر ١٩٦١ أن الاتجاه السائد لدى القوى المعادية للتحرر العربي هو خنق كل صوت ينادى بالتحرر العربي، وفي نفس الوقت فإنه كان من المستحيل على مصر أن تمارس دورها إلا في مجالات تاثيرها وتأثرها معاً.

وعندما قامت ثورة اليمن في سبتمبر ١٩٦٢ كانت وحيدة في مواجهة عواصف عاتية من كل اتجاه ، وطلبت هذه الثورة نجدة مصر . كان السؤال الذي طرحه الزعيم جمال عبدالناصر آنذاك لاتخاذ القرار حول المساندة المصرية بمختلف صورها هو :

هل نترك ثورة اليمن وحيدة يسهل ضربها أو إجهاضها ؟ وماذا سيكون عليه حال الأمة العربية إذن ؟ وكان الرد بعد دراسة مستفيضة ومناقشات طويلة للإجابة على هذا السؤوال يتلخص في الآتي:

أولاً: أن أمن ومستقبل الحركة الوطنية العربية معلق في الميزان.

ثانياً : أن الوقت لا يحتمل التردد وإلا ضاعت هذه الثورة الوليدة وفي هذا الوقت بالذات.

ثالثاً: أن تدخل بعض عناصر الصاعقة والطيران كافيان.

ولقد اتخذ هذا القرار من منطلق مسئولية مصر ودورها القومي مستبعداً وجهة النظر الإقليمية المصرية.

وهنا لابد من التأكيد على أن قرار القاهرة للوقوف وراء ثورة اليمن لم يكن قراراً انفعالياً اتخذه الرئيس جمال عبدالناصر كها صوره البعض بعد ذلك لمجرد التجاوب مع حركة ثورية في أكثر مناطق العالم تخلفاً ، ولم يكن مجرد رد فعل لنكسة الانفصال سعى عبدالناصر عن طريقها إلى استعادة التوازن لصالح التيار القومى ، أومحاولة للانتقام من الرجعية العربية التي لعبت دوراً حاسهاً في إنهاء تجربة الوحدة المصرية السورية ، بلكان كها ذكرت آنفاً قراراً نابعاً من منطلق أخلاقي ومبدئي التزمت به ثورة ٢٣ يوليو 190٢.

وفى الحقيقة كان قرار الرئيس عبدالناصر متسقاً مع ممارسات عشر سنوات مضت من عمر ثورة يوليو.

لقد قصدت بهذا الشرح المطول لعلاقة مصر باليمن قبل ثورة ٦٢ أن أوضح أن قرار ثورة والرئيس عبد الناصر بالوقوف إلى جانب أى محاولة لتحرر الشعب اليمنى قد أتخذ على الصعيد العملى منذ بداية ١٩٥٣ . وربها فقط كانت للظروف العربية والدولية التى كانت سائدة في سنة ١٩٦٢ دورها في اكتساب قرار الاعتراف والمساندة للثورة اليمنية سمة الحسم والعلنية التى تنفى عن القاهرة أى محاولة للتردد.

أما ما حدث بعد ذلك فقد كتب فيه الكثيرون وتم التعرض لكل تفاصيله بكل ما للتجربة وما عليها، لكن ما لايمكن أن يختلف عليه اثنان أن هذه الثورة قد أحدثت زلزالاً في شبه الجزيرة العربية كلها دفعت الاستعار البريطاني إلى إعادة حساباته، و اضطر تحت ضغط الحركة الوطنية المدعومة من القاهرة للانسحاب من إمارات وسلطنات الجنوب العربي كله، وقيام جمهورية اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة بعد ذلك، وأعقب ذلك الانسحاب العسكري من منطقة الخليج العربي أيضاً، كما دفعت النظم التقليدية في شبه الجزيرة إلى إعادة ترتيب أوراقها، وتوجيه قدر أكبر من الاهتمام لصالح تحديث وتنمية شعوبها، كما أصبح البحر الأحمر بحيرة عربية خاصة، وقبل هذا كله فقد نجحت هذه الثورة في الانتقال باليمن من ظلام العصور الوسطى إلى آفاق القرن العشرين.

أما قضية التدخل في شئون اليمن فهى تبدأ في خلفيتها منذ بداية الستينيات ، حين زار الملك سعود واشنطن وتمت هناك بمباركة الرئيس أيزنهاور، مبايعته باعتباره زعيماً للعرب المسلمين بديلاً لعبد الناصر ، وبعدها أعلن الملك سعود أنه سينقل المعركة إلى القاهرة.

وفى خضم ذلك انفجرت ثورة اليمن فى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ نقلبت كل الموازين ، وأحدثت ارتباكاً شديداً فى صفوف الملكيات العربية ، والذين أشاروا إلى القاهرة فى حين أن الحقيقة كانت غير ذلك ، لأن ثورة اليمن كانت نتاج أبناء اليمن الأحرار ، وتمت كرد فعل طبيعى لحكم رجعى متخلف يجسد أبشع أنواع وصور العهود المظلمة فى تاريخ الشعوب ، والتى سبقتها إرهاصات ومحاولات عدة منذ ١٩٤٦ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ و مصر .

غير أن هذه الإرهاصات نضجت من خلال الاحتكاك الذى وفره مناخ التقارب بين القاهرة وصنعاء وخلال حكم الإمامة - اتفاقات تبادل ثقافى وعلمى وتبادل طلابى ، وبعثات ذات أنشطة مختلفة ومتنوعة بها فيها التدريب العسكرى سواء فى الكلية الحربية فى القاهرة أو بتواجد بعثة عسكرية مصرية فى صنعاء . وكانت الكوادر التى نتجت عن هذا التعاون البناء على مدى لم يكن قصيراً هى التى قادت الثورة على الأوضاع المتخلفة على المجتمع اليمنى.

ومنذ اللحظة الأولى اعتبرت المملكة العربية السعودية أن هذه الثورة هي عمل عدواني موجه ضدها ، ورفضت الاعتراف بأن ما قام هو ثورة ، وأنها من حق الشعب اليمني ، وأنها نتيجة طبيعية لما عاناه على مدى قرون امتدت عبر تاريخ هذه البقعة من الأرض العربية.

وبدأت الاتهامات بأن هذه الثورة من صنع المخابرات المصرية مع عملائها في اليمن، وَوُسعت دائرة الإثارة بالإدعاء بأن الإسلام في خطر ، وأن المصريين والسوفييت أعداء الله والإسلام ، وهم يريدون الزحف إلى الأراضي المقدسة ، وأن يتقاتل المسلمون فيها بينهم!! والحقيقة التي نعلمها جميعاً أن السعوديين وهابيُّون وطالما حاربوا الشيعة الزيدية في اليمن ، ولكن الدين كان الذي يسخر للأغراض الدنيوية.

وعلى الجانب الآخر فقد كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ليست في حاجة إلى أى نوع من الإقناع لكى يتدخلوا ، فبينها ثأر ساخن ضد الرئيس جمال عبدالناصر ، فلقد نفذ الرئيس عبدالناصر إلى قدس الأقداس واقترب جيشه من إمبراطورية النفط الذى اعتمدت عليه في مشروع مارشال لإعادة تعمير أوروبا واليابان كما أنه يسدد ٢٥٪ من حاجات السوق الأمريكية.

وبدأ التعاون والتنسيق السعودي / الأردني / البريطاني / الأمريكي على جميع الأصعدة من مال إلى تسليح لبعض القبائل إلى استخدام المرتزقة لتنفيذ مخطط لاستنزاف المجهود اليمني الثوري من جهة ، والدعم المصري للأحرار للحيلولة من تحرير هذا المجتمع الذي أراد أن يعيش في القرن العشرين مثله كمثل باقى شعوب العالم.

كما لا يمكن هنا أن أغفل الدور الذى قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بدافع من نفسها تنفيذاً لإستراتيجيتها في حماية مصالحها البترولية في الجزيرة العربية ، والتي اعتبرت أنها هدُدِّت بالتواجد المصرى على الحدود الجنوبية للسعودية بما دفعها وبتشجيع من الرياض للتدخل في اليمن تحت مظلة ما سمى وتعارف عليه باسم حرب «كومر» التي كان هدفها الرئيسي : «حرب اليمن تصبح مصيدة للمصريين ، تُباد فيها قوات مصر ولا يعود منها أحد، وتعود اليمن للإمامة» ، أوجز في السطور التالية نبذة عنها :

قبل أقل من شهر على الثورة اليمنية فى سبتمبر ١٩٦٢ قطعت العلاقات بين مصر والسعودية ، وبدأت الحرب بين البلدين على أرض بلد ثالث . ولو لا الوجود المصرى فى اليمن لانهار النظام الجمهورى . ومع تزايد توزيع الأسلحة الحديثة والأموال على القبائل الميمنية الموالية للملكية تزايد الوجود العسكرى المصرى على أرض اليمن ؛ يضاف إلى ذلك أن المخابرات المركزية الأمريكية استخدمت مالايقل عن خمسة عشر ألفا من المرتزقة الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والبلجيك والألمان ، وعناصر من الجنود المرتزقة من البيض فى جنوب إفريقيا ، وذلك للقتال فى صفوف القبائل الموالية للملكية وضد الجمهوريين ، وكان أقل مرتب لأى فرد من هؤلاء المرتزقة لايقل عن تسعائة دولار أمريكى شهرياً . كما قامت المخابرات المركزية بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات المركزية الأمريكية ، يشاركة جون كوبر من القوات الخاصة البيت الأبيض والمخابرات المركزية الأمريكية ، يشاركة جون كوبر من القوات الخاصة ونظام الحكم الانفصالي في دمشق ثم عبدالكريم قاسم وملك المغرب.

ولقد قالت جريدة النيويورك تايمز الأمريكية في ذلك الوقت :

«هذه الحرب البعيدة المجهولة فى ركن قصى من جنوب شبه الجزيرة العربية لاتقل أهمية فى نتائجها بالنسبة للعالم الحرعن حرب فيتنام ، وقد لايدرك كثيرون فى الغرب ما تعنيه هذه الحرب ولايقلون اهتهاماً كبيراً بها ، لكنها حرب حاسمة ، وقد تقرر إلى أبعد مدى مصير الشرق الأوسط . وتستطيع هذه الحرب بسهولة أن تحسم ميزان القوى فى الشرق الأوسط ، وهل يكون فى صالح ناصر وثواره أم فى جانب القوى العربية الصديقة والحليفة للغرب. ولهذا لاتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاهل هذه الحرب

والتي جعلت من الشرق الأوسط كله برميل بارود منفجر».. وكان دلك بمثابة إعلان حرب صريح.

لقد كان الوجود المصرى فى اليمن أحد أسباب قطع إمدادات القمح عن مصر ، حيث أصرت وكالة المخابرات المركزية على وجوب خروج مصر من اليمن بالرغم من عدم وجود مصالح حيوية للولايات المتحدة الأمريكية هناك .. لابترول ولاتجارة، وكان الواضح أن الهدف هو إخراج عبدالناصر من هناك . وقد صرح ريتشارد هيلمز أحد مديرى المخابرات المركزية الأمريكية بأن « لو لم يكن لنا مصلحة مباشرة فى اليمن تستدعى التدخل، فإن لنا مصلحة قريبة فى بترول الخليج والسعودية تفرض علينا ذلك».

وكان جون بادو السفير الأمريكي في القاهرة يرى أن هذه الحجة واهية ووهمية ، وكها جاء في كتابة « الموقف الأمريكي تجاه العالم العربي The American Approach To The والذي كان الرئيس الأمريكي كينيدي قذ كلفه بوضعه ليكون أساساً لسياسة أمريكية جديدة في المنطقة وقال فيه : « إن القتال في كلفه بوضعه ليكون أساساً لسياسة أمريكية جديدة في المنطقة وقال فيه : « إن القتال في اليمن لم يهدد المملكة العربية السعودية وحقول البترول مباشرة كها لم تظهر قوة الحملة المصرية على أنها تستهدف مهاجمتها أو أن لديها القدرة على ذلك ، وأيضاً لاتصلح اليمن كنقطة وثوب لشن غزو على السعودية ، أو للانطلاق نحو السيطرة على مناطق البترول .. ونظراً لكونها بعيدة جداً عن مراكز الحياة في السعودية وأكثر بعداً عن حقول البترول .. بل وتمتد بينها صحراء قاحلة موحشة يمكن أن تبتلع أي جيش بسهولة ،وعلى ذلك لم يكن التهديد بإجراء عسكري هو الذي حرك الدبلوماسية والمخابرات الأمريكية».

لكن حقيقة الأمر أن ما حرك الولايات المتحدة الأمريكية هو الخوف من أن يؤدى الصراع فى اليمن إلى اهتزاز الحكم فى السعودية بدرجة تفقده السيطرة ،أو يقوم هناك نظام ثورى مثلاً ، وبالتالى تتهدد الموارد البترولية أوتتأثر . وحسب تقديرات السفير جون بادو فإن ذلك كان واردًا ، لأن الفئات الساخطة داخل السعودية ضد الملك سعود كانت تتزايد، كما أن التدخل من جانب السعودية فى اليمن لم يكن يتمتع بشعبية تذكر، ولم تكن هناك أيضاً قوى سياسية بديلة ، ومن هنا اتجهت واشنطن نحو تأييد الحكم السعودي رغم ملامح عدم استقراره الواضحة.

ومن ناحية أخرى فقد كانت المخابرات المركزية ترى أن النظام في الأردن يمكن حمايته بالتدخل في اليمن، درءاً لامتداد أفكار ناصر نحو عمان ؛ مما يعنى انفجار الوضع العربي ضد إسرائيل بأسرع مما تتمنى واشنطن.

وقد بعث الرئيس جمال عبدالناصر في إحدى رسائله للرئيس الأمريكي جون كينيدى أن مصر تمتلك وثائق تثبت اشتراك طيارين أمريكيين في عمليات نقل العتاد والأسلحة

وغيرها بين الأردن والسعودية إلى حدود اليمن . وعندما بحث كينيدى الأمر ثبتت صححة المعلومات ، واتضح أن ما قاله الرئيس عبدالناصر فى رسائله صحيحاً حيث أفاد المسئولون فى البنتاجون الأمريكي للرئيس الأمريكي أن بعض الطيارين الأمريكيين كانوا قد تعاقدوا فعلاً مع المخابرات المركزية الأمريكية بعقود خاصة بينها وبينهم.

وفعلاً فقد صدم النظام السعودى حينها قرر سرب سلاح الطيران السعودى يضم تسعة من أكفأ طياريه على رأسهم المقدم رشاد ششة أن يتمرد على تنفيذ المهام القتالية التى كلف بها ، وأن يتوجه بطائراته ورجاله إلى القاهرة ، ويعلن تأييده للثورة اليمنية وليطلبوا الانضهام إلى قوات الثورة.

وكانت بعد ذلك الصدمة الثانية حينها أصدر ستة من الوزراء السعوديين بياناً يؤيدون فيه الثورة اليمنية ويحتجون على موقف المملكة من دعم الإمام.

ثم كانت قمة المأساة أن أعلن أحد الأمراء السبعة من الذين كانوا يشاركون في حكم المملكة في ذلك الوقت إلى جوار الأمير فيصل كرئيس للوزراء ، وهو الأمير طلال بن عبدالعزيز خروجه عن الإجماع ورفضه موقف المملكة ، وقد غادر المملكة متجهاً إلى القاهرة حيث أعلن لجوءه السياسي ، وقد صاحبه عدد من الأمراء الشبان الذين انضموا إليه وأعلنوا تنظيم « الأمراء الأحرار».

نفس الشئ حدث مع الملك حسين ملك الأردنية الهاشمية ، وقواته التى كانت تحت السيطرة البريطانية حتى ١٩٥٧ ؛ ساعدت قبلها في إخماد انتفاضة العراق خلال الحرب العالمية الثانية وسلمت الملد والرملة لإسرائيل خلال حرب فلسطين ، وتطوعت لتكون مورداً للكوادر البوليسية لشبه الجزيرة في جهد متواصل لحصار عبدالناصر عربياً ولكن عندما حاول الملك حسين المشاركة بنشاط ، وليضرب المثل للغير في المشاركة العسكرية ضد ثورة اليمن ، كانت النتيجة أنه أوقظ فجر أحد أيامه ؛ ليسمع من يبلغه أن قائد سلاح الطيران الملكي الأردني (سهل حزة) وسرب من هذا السلاح بطائراته ورجاله قد هبطوا فعلاً في مطار ألماظة بالقاهرة ، وأنهم قد انضموا فعلاً لإخوتهم ضباط القوات الجوية المصرية، وأنهم في الطريق إلى القيام بمهام إلى جوار إخوانهم في الثورة اليمنية.

وأكثر من هذا فقد بذلت الجهود .. بلا نتيجة ، لإرغام العمال اليمنيين في السعودية وكان عددهم يتعدى المليون ، على الانضمام لمسيرة العداء للثورة في صنعاء ، إلا أن هؤلاء رفضوا وتظاهروا وتمردوا.

غادر الرئيس دوايت أيزنهاور البيت الأبيض في تلك الفترة ، وجاء جون كيندى الذي أرقته مشاكل العالم الثالث في عداء كل زعمائه للولايات المتحدة الأمريكية ؛ فأقام علاقات مباشرة مع قادة العالم الثالث وفي مقدمتهم الرئيس جمال عبد الناصر ، وكان

الاعتراف بالثورة اليمنية ، وبالتالى الاعتراف بالثورة العربية التى كان ركزها جمال عبدالناصر ، وكانت هناك مراسلات فى شكل خطابات ورسائل شفوية بين الرجلين ، وعن طريق مؤسسة الرئاسة فى كلا البلدين ، وقد قمت بتوصيل بعضها لواشنطن عن طريق الصديق السفير جون بادو ، الذى عينه كينيدى سفيراً لبلاده فى القاهرة وبهذه المناسبة فإنى أدعو الباحثين للاطلاع على كل هذه الرسائل ، وهى محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى، لما تحويه من تجسيد لرموز العلاقات السوية البناءة لوضع أسس سياسات إنسانية وخلافه، لكيفية تعايش الأنظمة المختلفة التوجه ، من أجل رفاهية وسعادة وتقدم شعوبها بعيداً عن العداء والشكوك والعدوان.

ولم يلبث أن سقطت أنظمة الانفصال التى اشتراها الملك سعود ـ حسب اعترافه هو شخصياً لعبد الناصر ـ باثنى عشر مليون جنيه إسترليني ، كما سقط نظام عبدالكريم قاسم، وكفت الإذاعة العراقية وسيل المطبوعات الماركسية عن التنديد بالتدخل المصرى في اليمن.

وهناك من التفاصيل الكثيرة والحكايات التي يمكن أن تروى في هذا الشأن ، لكن الشئ الذي أحب أن أركز عليه هو أنه بعد شهرين من قيام ثور ، صنعاء ، استقلت الجزائر بعد استعمار فرنسي دام لمدة ١٣٢ عاماً ، وقامت هناك دولة عربية اشتراكية اعترفت بثورة صنعاء.

كما أن هناك بعداً آخر لا أريد أن أخوض فى تفاصيله ، وهو ما يتعلق بالناحية العسكرية التى كتب فيها الكثيرون من الخبراء سواء من المصريين أو من اليمنيين أو من الأخوة العرب أو من غيرهم.

لكن ما يهم من وجهة نظرى هو أن القوات المسلحة المصرية عندما تدخلت في اليمن لم تكن معتدية ، أو مفروضة في عمليات عسكرية في ظروف بالغة الشدة ، بل كان يدفعها إيهان بالوقوف مع شعب شقيق يسترد حقوقه وتاريخه وإنسانيته بها حقق امتزاج الدم المصرى ، وكان السلاح الحاسم هو عدالة القضية المشتركة ؛ بها ترتب عليه حسم المواقف مما جعل كومر بكل الإمكانيات والأموال وقواته من المرتزقة وغيرهم غير قادرين على تغيير ميزان القوة بها يهدد الجمهورية الثورية ، حتى بمحاولات إثارة الوقيعة بين المصريين واليمنيين أو بالوقيعة بين اليمنيين أنفسهم.

وعندما زار الرئيس عبدالناصر صنعاء أعلن أن مصر ستبقى إلى آخر الطريق حتى تأمن الثورة اليمنية ، وأن مصر ستفى بكل التزاماتها التي تفرضها عليها مبادئها.

وكانت ترجمة هذا الكلام أن أصبحت أرض اليمن تحمل كتائب من الفنيين والإداريين والمدرسين والأطباء يضعون الأسس لقيام اليمن الحديثة بها يحقق تثبيت وتدعيم الثورة.

ولاننسى أنه حدث فى سنة ١٩٦٣ معركتان غاية فى الأهمية ؛ إحداهما فى الجنوب لتحرير جنوب اليمن المحتل ، والثانية فى أقصى الغرب حيث حاول ملك المغرب أن يشغل ثورة يوليو بمحاولة احتلال أرض فى الجزائر إلا أن القوات المسلحة المصرية وصلت فوراً إلى حدود الجزائر ، بطلب من الثورة الجزائرية ، وكان وجود هذه القوات رادعاً لملك المغرب الذى سارع وتصالح.

انتقلت الدعاية المضادة بعد ذلك إلى أسلمة المعركة على أساس تعبئة العالم العربى والإسلامي ضد زحف الشيوعية والإلحاد القادم مع المصريين «الكفار»، تساندهم القوة الإلحادية « الاتحاد السوفييتي»، وأنه لابد من حماية الأماكن المقدسة، ولم تكن هذه العملية إلا تغطية لقيام حلف إسلامي جديد محوره تحقيق تحالف بين إيران والسعودية ، وأن يتم التصالح بين الشيعة والسنة ، كما تم التصالح بين الهاشميين والسعوديين ؛ وذلك من أجل استعادة العرش الزيدي الشيعي في اليمن.

وضعت الخطط للغزو من الداخل على أساس تدمير مصر وكل ما أقامته ثورة يوليو، بل كل ما تعتمد عليه حياة مصر المدنية من السد العالى إلى القناطر الخيرية ، وقناطر إسنا ونجع حمادى والكبارى الرئيسية على طول وادى النيل ، ومعامل الطاقة الذرية في إنشاص إلى القيام بعمليات اغتيالات واسعة النطاق للسياسيين والأدباء والصحفيين والفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة المصرية ، وكل ذلك يُعد التمهيد العقائدى بإعلان نظرية فقهية تبناها سيد قطب وهو في سجنه ، ومؤداها تكفير النظام المصرى ، واعتباره نظاماً مرتداً جاهلياً يحل إهدار دمه ، والجهاد من أجل تدميره وإعادة المجتمع المصرى إلى الإسلام الحنيف . وهذه المؤامرة هي ما تعارفنا على تسميتها محاولة ١٩٦٥ التى قادها تنظيم الطبيعي ، وسقطت المحاولة وحوكم المتآمرون ؛ ودارت بعد ذلك معركة السبعين يوماً تحت شعار « الله أكبر . الجمهورية أو الموت وهي التي حسمت بعد استشهاد أكثر من ألف شهيد ، وفشل الحصار وانهار واستسلمت القوات المعادية ، وكان من بينهم خبير إسرائيلي كان وفشل مع كومار وكان استقلال الجنوب في اليوم الحادي والسبعين احتفالاً بانتصار يعمل مع كومار وكان استقلال الجنوب في اليوم الحادي والسبعين احتفالاً بانتصار الثورة الشاملة في اليمن شهالاً وجنوباً.

كانت الجمهورية العربية المتحدة أول دولة تعترف بالنظام الثورى في اليمن الذي سيخلص الشعب من حكم ظالم ومظلم ، وكان هذا الاعتراف بناءً على طلب شرعى من ثورة اليمن.

وبالرغم من حرب اليمن فقد كان الرئيس عبدالناصر حريصاً على السلام في اليمن، وعلى عدم الاقتتال حرصه على استمرار الثورة والنظام الجديد، وعقد أكثر من اتفاقية للهدنة نقضها الملكيون. لقد كان يقلق الرئيس عبدالناصر فقد جندى مصرى فى اليمن ويريد وقف الحسائر فى الأرواح ، ووافق على أن تبدأ اتصالات هادئة مع السعودية وقد تمت على مدى شهور ثلاثة مناقشات واتصالات بين مصر والسعودية ، مثل مصر فيها د.حسن صبرى الخولى الممثل الشخصى للرئيس عبدالناصر ومن الجانب السعودى د . رشاد فرعون الممثل الشخصى للملك فيصل ، وحضر بعض هذه اللقاءات الشيخ صباح الأحمد وزير حارجية الكويت . وانتهت هذه اللقاءات بالتمهيد لعقد اتفاقيات جدة .

ورغم مساندة مصر العسكرية فقد كانت ترى دائماً حل المسألة اليمنية بالطرق السلمية. ففى عام ١٩٦٣ قبلت مصر وساطة الرئيس الأمريكي جون كينيدى الذى أوفد السفير بانكر وتم توقيع اتفاقية الرياض ومضمونها:

- قيام السعودية بإنهاء مساعداتها للملكيين ، ومنع الزعماء الملكيين من استخدام أراضيها لمواصلة الصراع في اليمن.
- تبدأ الجمهورية العربية المتحدة في سحب قواتها في نفس الوقت الذي تتوقف فيه معونة السعودية للملكيين.
- إقامة منطقة منزوعة السلاح تمتد مسافة ٢٠ كيلو متراً على جانبي الحدود المرسومة بين السعودية واليمن.
  - مرابطة مراقبين محايدين في كل جانب من المنطقة المنزوعة السلاح.
- تتعاون الجمهورية العربية المتحدة والسعودية مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة وغيره من الوسطاء المقبولين من كلا الجانبين في التوصل إلى اتفاق على إجراءات وقف الاشتباك والتحقق منه.

ولكن هذه الاتفاقية تعثرت ، ولم تنفذ .

وكانت المحاولة الثانية في فبراير سنة ١٩٦٤ عقب مؤتمر القمة الأول ، عرضت كل من العراق والجزائر وساطتهما ورحبت الجمهورية العربية المتحدة والسعودية بهذه الوساطة.

# اتفاقية الطائف ١٩٦٤:

وسافر المشير عبدالحكيم عامر إلى السعودية على رأس وفد من مصر ـ كنت أحد أعضائه ـ وأجريت محادثات سرية انتهت بتوقيع اتفاقية الطائف، وقد نص الاتفاق السرى الذي وقعت عليه كل الأطراف على ما يأتى:

- ١ ـ سعياً وراء جمع الشمل العربى وتكتل الأمة العربية في سبيل تحقيق أهدافها العليا ورسالتها الإنسانية الحضارية السليمة ، وتمشياً مع قرارات مؤتمر القمة العربية التي أسفرت عن اجتماع الملوك والرؤساء العرب يوم ١٧ يناير ١٩٦٤.
- ٢- واستجابة للمساعى الحميدة التى بذلها كل من الرئيسين المشير الركن عبدالسلام عارف والرئيس أحمد بن بلا فى سبيل الوفاق وتصفية الجو العربى بواسطة وفدهما المشترك.
- ٣- وتنفيذاً لما جاء في البيان الذي صدر عن الرياض بتاريخ ٤ فبراير ١٩٦٤، إثر المباحثات التي أجراها وفد المساعي الحميدة المذكورة مع سمو الأمير فيصل ورجال المملكة العربية السعودية ، فقد اجتمع في مدينة الرياض فيها بين يوم ١ و ٣ مارس ١٩٦٤ وفد مؤلف من سيادة المشير عبدالحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسعادة السيد أحمد عمر السقاف وكيل وزارة الخارجية الدائم وبحضور وفد المساعي الحميدة المؤلف من معالى السيد أحمد توفيق المدنى وزير الأوقاف في الجمهورية الجزائرية ومعالى الدكتور شامل السامرائي وزير الصحة في الجمهورية العراقية وسعادة الحاج عبدالحميد نعمان سفير الجمهورية العراقية في المملكة العربية السعودية.
  - ٤-وقد عقدت عدة اجتهاعات سادتها الصراحة التامة وروح الأخوة الإسلامية والتضامن العربي والرغبة المشتركة في التعاون الصادق لما فيه خير الأمة العربية وتحقيق آمالها، وفي هذا الجو الأخوى تم بحث القضايا والمسائل المتعلقة بين الطرفين وفي طليعتها المشاكل المتعلقة باليمن.
  - ٥ ونظراً للتقدم الملحوظ وتقارب وجهات النظر فقد اتفق الطرفان على استمرار هذه المباحثات كى تسوى فى الاجتماع القادم بين سيادة الرئيس جمال عبدالناصر وسمو الأمير فيصل فى مدينة القاهرة بعد انتهاء موسم الحج مباشرة فى حوالى نهاية شهر إبريل ١٩٦٤ وذلك استجابة للدعوة الصادرة من سيادة المشير عبدالحكيم عامر باسم الرئيس جمال عبدالناصر.
  - ٦- كما تعلن المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة أن لامطمع لهما في اليمن ، وأنهما تؤيدان التأييد المطلق استقلال اليمن وحرية شعبه وتقاومان كل محاولة استعمارية ضد اليمن.
  - ٧ كها يعلن الطرفان كها جاء فى بيان الرياض الصادر بتاريخ ٤ فبراير ١٩٦٤ ـ عودة العلاقات السياسية فوراً بينهها ، على أن يلتحق سفير كل منهها بمقر عمله فى أقرب وقت ممكن وتسوى كافة قضايا المالية والمادية المتعلقة بين الطرفين بروح التآخى العربي.

٨- إن وفد الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إذ يسعدهما إعلان هذا البيان ، ليسعدهما أن يقدما باسم حكومتيهما شكرهما العميق للرئيس السيد أحمد بن بلا والسيد المشير الركن عبدالسلام محمد عارف ولممثليهما الشخصيين معالى السيد أحمد توفيق المدنى ومعالى الدكتور شامل السامرائى ، يتمنيان للأمة العربية دوام العزة والصفاء.

وكان هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة في العلاقات المصرية السعودية حول حرب اليمن وقد تميزت هذه المرحلة بالتحرك لإنهاء هذا النزاع.

وفى أثناء انعقاد مؤتمر القمة الثانى بالإسكندرية حدث تطور آخر. فقد كانت زيارة الأمير فيصل فرصة لكى يلتقى بالرئيس عبدالناصر فى عدة جلسات \_ وهى مسجلة ومحاضرها محفوظة فى أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى \_ اشترك فيها الأمير سلطان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والمشير عبدالحكيم عامر، وأسفر الاتفاق بين الطرفين على ما يلى:

1- عزم المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة على التعاون التام لفض الخلافات بين الأطراف المختلفة في اليمن وتصميمهما على منع الاشتباكات المسلحة.

٢- أن تقوم الدولتان بالاتصالات اللازمة لدى الأطراف المعنية لتهيئة جو من التفاهم للوصول إلى حل للخلافات القائمة بالطرق السلمية ، على أن تستمر الدولتان الشقيقتان بالتعاون التام فيها بينهها فى جميع الشئون وشتى الميادين وتعلنان تأييد كل منهها للأخرى فى جميع الظروف سياسياً ومادياً ومعنوياً.

٣ اتفق أيضاً على ثلاثة نقاط عملية لم تعلن وهي :

أ\_ تعمل الدولتان على وقف القتال فوراً بين الأطراف المعنية في اليمن.

ب\_ توقف المملكة العربية السعودية مساعداتها العسكرية والمالية والتي من شأنها أن يستمر القتال ،وأن يتم انسحاب جميع قوات الجمهورية العربية المتحدة من أراضي اليمن على مراحل ، وعلى أن يُتفق على الطرق الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار.

ج ـ يبدأ تنفيذ النقاط الواردة فى المادتين السابقتين بعد الاتصال بالأطراف المعنية فى الميمن، والاتفاق على مراحل الانسحاب وطريقته ومدته وتكوين لجنة تحضيرية تمثل الفئات المختلفة.

ومرة أخرى كانت مصر هي الساعية لإنهاء الحرب في اليمن ، ولكن الآخرين هم اللهين لم يكونوا يرغبون في إنهائها.

واجتمعت اللجنة يوم ٢٩ أكتوبر في «أركويت» شرق السودان فيها عرف باسم مؤتمر «أركويت» الذي حضره من مصر السفير أحمد شكري والعميد أركان حرب محمد محمود

قاسم ومن الجانب السعودي الدكتور رشاد فرعون والزعيم حمود عبدالهادي ومحمد عبدالواحد وكان أعضاء اللجنة التحضيرية هم:

محمد محمود الزبيرى ومحمد أحمد النعمان وعلى بن ناجى التومى ومحمد بن أحمد المطاع وعلى ناصر طريق وأحمد محمد هاجى وعبدالواسع حميد وأحمد محمد الشامى ومحمد بن على بن إبراهيم وحسين موفق وأحمد الحكمى وحسين بن إسهاعيل ويحيى لطفى الفيل وعبد الواسع وصلاح المصرى.

وقد أتفق في هذا الآجتهاع على :

وقف إطلاق النار وأعمال العنف ابتداء من الساعة السابعة مساء يوم ٨ نوفمبر.

• عقد مؤتمر وطنى يمنى في مدينة يمنية في ٢٣ نوفمبر لوضع الأسس الكفيلة بحل الخلافات القائمة بالطرق السلمية ، واستقرار الأمور في اليمن.

• يحضر المؤتمر اليمنى مائة وتسعة وستون شخصياً من العلماء والمشايخ والقادة العسكريين وأهل الرأى والخبرة من أهل الحل والعقد بحسب النسب الآتية:

- ٨, ٣٪ من العلماء ـ ٨, ٣٪ من المشايخ ـ ٨, ٢٪ من القادة العسكريين وأهل الرأى والخبرة ، على أن ينضم إلى هؤلاء أعضاء اللجنة التحضرية أنفسهم وعددهم ثانية عشر شخصاً.

• يلتزم المجتمعون بتنفيذ هذه القرارات كها يطالبون الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجتمعين وكلاً منهها من جانبها أن تساعد على تنفيذ هذا الاتفاق.

ولم يجتمع المؤتمر الوطني بسبب الخلافات على نسبة الملكين فيه.

ومرة أخرى كان هناك من لايريد للحرب أن تنتهي .

وكان لابد من عقد لقاء جديد بين الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل وذلك لرغبة مصر الأكيدة في إنهاء هذه العملية ووضع حد لتأكيد الاستقرار.

وفى بداية صيف ١٩٦٥ قرر الرئيس جمال عبدالناصر أن يتم لقاء بينه وبين الملك فيصل، فأوفد د. حسن صبرى الخولى إلى الطائف حيث كان الملك يستجم هناك فى ذلك الوقت، وتمت فعلاً مقابلة الملك الذى قرر أن يتوجه هو إلى مقابلة الرئيس فى الإسكندرية بعدما كان حسن صبرى الخولى قد اقترح على الملك أن يتم اللقاء فى مطار رأس بناس الذى قال له، أى الخولى، ضاحكاً أن الطائرات تخرج منه إلى اليمن وأصر الملك فيصل على التوجه للإسكندرية، إلا أن الرئيس عبدالناصر عندما أبلغه الخولى بها دار بينه وبين الملك، قرر أن يتوجه هو إلى جدة وتمت الترتيبات لإتمام هذا اللقاء الذى شارك فيه مع الرئيس كل من السادة زكريا محيى الدين وأنور السادات ومحمد حسنين هيكل والسفير السعودى بالقاهرة محمد على رضا.

وطلب الرئيس عبدالناصر قبل أن يتم أى لقاء بين الجانبين أن يقوم بتأدية العمرة بعد العشاء الرسمى الذى أقيم يوم الوصول وصاحبه فيها الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير فواز بن عبدالعزيز ، ثم تمت جلسات ودية بعد أن قال الرئيس عبدالناصر أنه لاداعى لمباحثات رسمية بالوضع التقليدى ، وأنه من أجل ذلك لم يرافقه وزير الخارجية.

وفياً يلى موجز واف لمحضر هذه الاجتاعات من واقع النوتة الشخصية التي دونت فيها المباحثات:

## الجلسة الأولى:

يوم الأثنين ٢٣ أغسطس ١٩٦٥

بدأ الرئيس جمال عبدالناصر الحديث موضحاً أنه يهمنا أن تعود العلاقات بين مصر والسعودية كما كانت.

الأعداء فقط هم الذين يكسبون من عداوتنا.

العناد يجعلنا نصطدم.

إنني أتكلم بوضوح من أجل مصلحتنا ، والوضع الطبيعي أن تكون مصر والسعودية أصدقاء.

إن عاجلاً أو آجلاً لابد أن نصل إلى عودة الصداقة.

نحن لم نهاجم إلا بعد أن هوجمنا .. وأنا قلت الكلام ده للملك سعود.

وأنا لم أدفع قرش ، واحد ضد اللك سعود أو حكمه.

سنة ١٩٥٦ طلبنا منكم بترول أعطيتموه لنا بدون اتفاق .. ولما طلبنا قرضاً أخذناه منكم عملة صعبة دون اتفاق.

ثم جاءت الوحدة ونتج عن هذا عملية مؤامرة سعود ، وسرنا هكذا حتى جاء موضوع اليمن .. هل نحن متفقون في عودة العلاقات إلى طبيعتها ؟ أنا أعتقد أننا .. متفقون.

هل أنتم متصورون أننا شيوعيون ، وأننا نمثل خطراً على العرب .. الحقيقة أعداؤنا هم الذين يقولون هذا الكلام .. هناك فرق كبير بين الاشتراكيين والشيوعيين ، وأنتم لاتقبلون أن تكون البلد في إيد حفنة من الأقلية .. لقد صرفنا أربعة آلاف مليون جنيه، عندنا مشاكل بالنسبة لزيادة السكان في بلدنا .. يوجد خلافات كبيرة بيننا وبين الشيوعية .. سنة ١٩٥٩ حبسنا الشيوعيين وطلعناهم منذ فترة قريبة ، ولكنهم لم ولن يستطيعوا تجنيد واحد، ومن أجل هذا قرروا حل الحزب الشيوعي وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ أي بلد.. ثم تحدث عبدالناصر عن المعلومات المضللة التي وصلت المخابرات الأمريكية عن طريق أحد الصحفيين وكان هذا الصحفي قد ألقى القبض عليه بتهمة التجسس لحساب أمريكا. (المقصود مصطفى أمين).

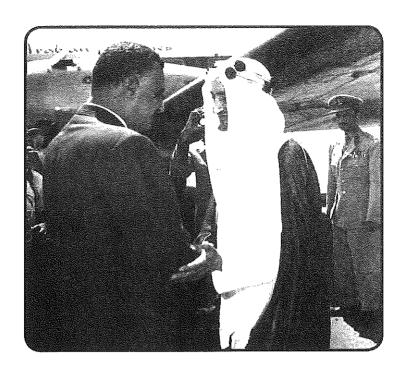

كما تحدث الرئيس عبدالناصر أيضاً عن بعض الإخوان المسلمين الذين يعيشون في السعودية ومعلوماتهم غير صحيحة.

وانتهى من حديثه إلى أن الوضع في مصر مستقر جداً وليس كما يصوره الإخوان المسلمين من أن الوضع سينهار قريباً.

## الملك فيصل:

إن مصر والسعودية يجب أن يكونوا متفاهمين ، وأكثر من متفاهمين وهذا هو الشئ الطبيعى والمنطقى ، لأن الواقع والتاريخ يقومان على ذلك . والأشياء التى عكرت الصفو وأنا ما باتكلم فيها لأنها شئ معروف.

أنا مرتين جيت لمصر لمحاولة إصلاح الحال وتمكنت بمساعدتك من إزالة بعض الأشياء ولكن بترجع الأمور تتكرر.

أيام الملك سعود .. لو كان ماضي طيب .. ما كانت العلاقات ساءت.

ونحن مشينا مع الملك سعود بكل إخلاص ، وبكل أمانة ، وكنا لانريد أي تفرقة. ونفى الملك فيصل أن الحكومة السعودية سلمت نقوداً لأحد لكى يعمل ضد مصر في عهده.

## وقال الملك فيصل:

سيادة الرئيس تتذكر اجتهاعنا في شبرد ، وكان معك المشير عامر وصلاح سالم ، وتكلمنا، وبينت لسيادتكم أننا على علاقة بفاروق . وأذكر أنه جاب مصر للعرب ونحن كصداقة نعم.. ولكن كون فاروق يحكمها ده شئ آخر لاعلاقة لنا به ، ومصر يحكمها من يريده أبناؤها .. سيادتك تتذكر هذا الحديث.

## وواصل الملك فيصل حديثه قائلاً:

في العراق إنشال الملوك اللي منها ، لم نتدخل ما دام الشعب يريد ذلك.

ومن ناحية الكلام على الشيوعين ، الإخوان يذكروا كلامي ، وأنا بأقول إن مصر تكون شيوعية هذا مستحيل ، وإن جاءتنا الشيوعية فتأتى لنا من طريق آخر.

## الرئيس جمال عبدالناصر:

هذا شئ آخر غبر العلاقة بالاتحاد السوفييتي.

## الملك فيصل:

المهم إزالة ما يسبب تعكير ما فى النفوس .. إن جاءتكم تقارير أننا ندفع فلوس ضدكم، نحن كذلك تأتينا تقارير أن الجمهورية العربية المتحدة لها مخططات وتريد إحداث شر فى المملكة.

ثم قال الملك فيصل بعد مناقشة اشترك فيها الأمير سلطان:

ولماذا ندفع ؟ ولمصلحة من ندفع ؟ إذا استطعنا أن نقوم بخدمة بلدنا فهذا أهم.

مصاريف مثل هذه الأمور ليس لها أول أو آخر . أكثرها بيروح سرقة ..

نشتغل ضد مين .. ؟ الإنجليز .. الأمريكان .. الروس معقول .. ولكن نشتغل ضد القاهرة ..! وأؤكد أنه لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون في نفوسنا شئ أو عمل ضد الجمهورية العربية المتحدة بالذات أو ضد أي بلد عربي آخر .. وذلك لأن علاقاتنا بالجمهورية العربية المتحدة أكبر وأقوى من أي بلد آخر.

من أجل ذلك .. الوضع الطبيعي أن يكون هنا ومصر شئ واحد .. والمهم عندنا أن مثل هذه الأشياء التي تصلك لاتجد عندك قبولاً .. أبرك الساعات وأسعد الأوقات على نفوسنا كلنا هو حضورك .. والشاعر النفراوي والله ما عندي خبر بحضوره إلا قبل الجلسة بخمس دقائق.

(كان الشاعر النفراوي قد كتب قصائد عديدة في الهجوم على الرئيس جمال عبدالناصر، ولكنه حضر في تلك الليلة وألقى قصيدة يشيد فيها بالرئيس جمال عبدالناصر).

## اتفاقية جــدة أغسطس ١٩٦٥

وبعد مناقشات طويلة وقعت اتفاقية جدة ، وكانت من أهم الاتفاقيات في تاريخ العلاقات المصرية السعودية ، وهي لم تنشر ولكن صدر عن الاجتماع بيان مشترك.

وفيها يلى نص هذه الاتفاقية الهامة:

إن الهدف الذي قصد إليه الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل في مباحثاتها التي تمت في جدة في أيام ٢٥ و ٢٦ و٢٧ ربيع الثاني ١٣٨٥ الموافق ٢٢ و٣٢ و ٢٤ أغسطس ١٩٦٥ \_ هو التمكين للإرادة الحرة للشعب اليمني حتى تكون قادرة على خدمة الآمال الكبيرة التي تحدو هذا الشعب العربي المجيد وتوفير جو السلام الذي يعطى هذه الآمال موضوعياً المناخ الملائم للنمو والازدهار \_هذا فضلاً عن إزالة كل سبب للخلاف الطارئ بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتوثيق الروابط التاريخية بين شعبيها وتأكيد الحرص على الرغبة الأكيدة في صون هذه الروابط من مضاعفات أي سبب للخلاف.

وفيها يخص علاقات الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالموقف الحالى في اليمن فإن الملك فيصل والرئيس جمال عبدالناصر \_ بعد الاتصال بكل ممثلي الشعب اليمنى وقواه الوطنية والتعرف لى رغباتها \_ يريان أن طريق الحق والأمان لمواجهة المسئولية تجاه الشعب اليمنى وضهاناً للهدف الذي قصد إليه من الاجتهاع ، يتحقق على النحو التالى:

يقرر ويؤكد الشعب اليمني رأيه في نوع الحكم الذي يرتضيه لنفسه وذلك في استفتاء شعبي في موعد أقصاه ٢٣ نوفمبر ١٩٦٦م.

تعتبر المدة الباقية حتى تاريخ الاستفتاء فترة اتقالية بقصد الإعداد والترتيب للاستفتاء المذكور.

تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة في تشكيل مؤتمر انتقالي يتكون من خمسين عضواً ويمثل جميع القوى الوطنية وأهل الحل والعقد للشعب اليمنى بعد التشاور مع الفئات اليمنية المختلفة حسبها يتم الاتفاق عليه . ويجتمع المؤتمر المذكور في مدينة «حرض» يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥ وعلى هذا المؤتمر القيام بالمهام التالية :

أ\_تقرير طريقة الحكم في فترة الانتقال وحتى إجراء الاستفتاء الشعبي.

ب\_تشكيل وزارة مؤقتة تباشر سلطات الحكم خلال فترة الانتقال.

ج\_تقرير شكل ونظام الاستفتاء الذي سيتم في موعد أقصاه ٢١ نوفمبر ١٩٦٦م.

تتبنى الحكومتان قرارات المؤتمر الانتقالي اليمنى المذكور وتدعمانه وتتعاونان في إنجاح تنفيذها ، وتعلنان من الآن قبولهما لوجود لجنة محايدة منهما ، للمتابعة والإشراف

على الاستفتاء ،وذلك فيها إذا رأى المؤتمر ضرورة لوجود مثل هذه اللجنة المحايدة.

تقوم المملكة العربية السعودية على الفور بوقف كافة عمليات المساعدة العسكرية بجميع أنواعها أو استخدام أراضي السعودية للعمل ضد اليمن.

تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها العسكرية من اليمن في ظرف عشرة أشهر ابتداء من يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥م.

توقف الاشتباكات المسلحة في اليمن فوراً ، وتشكل لجنة سلام مشتركة من الجانبين . و ما يأتي:

أ\_ مراقبة وقف إطلاق النار بواسطة لجان للمراقبة.

ب\_مراقبة الحدود والموانئ ووقف المساعدات العسكرية بجميع أنواعها ، أما المساعدات الغذائية فتتم تحت إشرافها . وللجان المراقبة المذكورة أن تستخدم الأراضي السعودية إذا دعت الضرورة لذلك ، والتي توصلها لنقط المراقبة التي سوف يتفق عليها.

تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة ، وتعملان إيجابياً على تأمين تنفيذ هذا الاتفاق وفرض الاستقرار في الأراضي اليمنية حتى إعلان نتيجة الاستفتاء ، وذلك بتخصيص قوة من الدولتين تستخدمها اللجنة عند اللزوم للقضاء على أي خروج على هذا الاتفاق أو أي عمل على تعطيله وإثارة القلاقل في سبيل نجاحه.

بغية دفع التعاون بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على التقدم واجتياز المرحلة الحالية إلى الوضع الطبيعى كها كانت وكها ينبغى أن تكون عليه بين البلدين، ويتم اتصال مباشر بين الرئيس جمال عبدالناصر وجلالة الملك فيصل لتلافى حدوث أى مصاعب تقف في طريق تنفيذ هذا الاتفاق.

عهد الرئيس جمال عبدالناصر إلى ممثله الشخصى حسن صبرى الخولى بأن يتابع تنفيذ هذه الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية ، وكانت تعليهات الرئيس عبدالناصر في هذا الشأن محددة ؛ وتتلخص في أن يؤجل تنفيذ الاتفاق حتى لا يخرج آخر جندى مصرى من اليمن الشهالي إلا بعد جلاء الاستعهار البريطاني عن اليمن الجنوبي ـ وقد تم هذا يوم ٧ ديسمبر ١٩٦٧ ـ فقد كان وجود القوات المصرية في الشهال هو القوة الدافعة للحركة الوطنية الثورية في الجنوب ، وهو الذي يمدها أيضاً بكل الطاقات ؛ باعتبار أن مساندة حركات التحرر الوطني ومقاومة الاستعهار على كل شبر من الأرض العربية هدف أساسي لدى الرئيس عبدالناصر.

لم يكن الأمر سهلاً بعد توقيع هذه الاتفاقية ، فقد رفضت كل الأطراف اليمنية الاتفاقية، وأصدر المشير السلال بياناً قال فيه إن الجمهورية العربية اليمنية حكومة وشعباً لاتقبل \_ بأى حال \_ كل ما من شأنه أن يمس استقلالها وسيادتها من قريب أو بعيد

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وأن اتفاقية جدة عقدت بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ،ولم تكن الجمهورية اليمنية طرفاً فيها ، ولم تقرها ، أو تلتزم بها . وكل ما يقال عنها أنها استفتاء وتعتبر تدخلاً سافراً في استقلال الجمهورية العربية اليمنية ، واعتداء صارخاً على سيادتها ومخالفاً لكل القوانين الدولية.

وقد طبعت سفارة اليمن في موسكو هذا البيان ونشرته على نطاق واسع قائلة :

أنه جاء تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب اليمنى . وقالت أن الاتفاقية المعقودة فى جدة تعتبر سارية على الطرفين الموافقين عليها فقط ، وأن الشعب اليمنى قد عبّر عن رأيه فيها في مؤتمر حرض.

أما بالنسبة للقبائل فقد عارضها الجمهوريون، وأيدها الملكيون في البداية، ثم أعلنوا أنهم يرفضون أي محاولة للوساطة لإنهاء الحرب الأهلية ضد النظام الجمهوري في اليمن، ويطالبون بانسحاب القوات المصرية حفاظاً على أرواحها.

أى أن الأطراف اليمنية جميعها وقفت ضد الاتفاقية لأسباب مختلفة بحكم موقع كل طرف وقامت مشاكل أخرى أدت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاقية.

وعرضت الكويت وساطتها أثناء زيارة أميرها للقاهرة في إبريل ١٩٦٦ ، ومرة أخرى بدأت الاتصالات لإنهاء المشكلة اليمنية . وكان محور المناقشات التي دارت بين حسن صبرى الخولي ورشاد فرعون يتلخص في أربع نقاط:

١ ـ تسوية الوضع في اليمن.

٢\_تشكيل الحكومة الانتقالية.

٣\_سحب القوات المصرية.

٤\_سحب أسرة حميد الدين.

وكانت حكومة الكويت قد تقدمت بمقترحاتها في ٣١ يوليو ١٩٦٦ وتنص على :

- تشكيل حكومة انتقالية في اليمن من الجمهوريين والملكيين في ظل النظام الجمهوري القائم.
  - تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة ٥٠٪ لكل من الجمهوريين والملكيين.
- تطلب الحكومة الإنتقالية من بعض دول الجامعة العربية إرسال قوات رمزية إلى اليمن لحفظ النظام بالاشتراك مع قوات متساوية من كل من مصر والسعودية.
  - تطلب الحكومة الانتقالية من السعودية سحب أسرة حميد الدين.
    - تطلب الحكومة الانتقالية من القاهرة سحب القوات المصرية.
      - تحدد الحكومة الانتقالية موعد استفتاء الشعب اليمني.

- وقد وافقت مصر على هذه المقترحات ، ولكن السعودية رفضتها.
- ثم تقدم وزير خارجية الكويت بمقترحات كويتية أخرى وافقت عليها مصر ورفضتها السعودية ، وهي :
  - قبول تسمية «الدولة» اليمنية.
  - تشكيل الحكومة الانتقالية بنسبة ثلاثة أخماس جمهوريين وخُسين ملكيين.
- أن يتم سحب أسرة حميد الدين عند سحب نصف القوات المصرية أو نصف المدة التي يتفق عليها.

وعندما تعثر مؤتمر حرض الذي نصت عليه الاتفاقية ، كان هناك اتصال بين الرئيس جمال عبدالناصر والملك فيصل عبر الرسائل السرية.

وتلقى الرئيس عبدالناصر رسالة سرية من الملك نصها:

فخامة الأخ الرئيس جمال عبدالناصر

رئيس الجمهورية العربية المتحدة

تحية وتقديراً وبعد ،،

فإن الحافز الذى دفعنى لى أن أكتب لفخامتكم شخصياً هو ما لمسته من تغيير في سير أعمال مؤتمر حرض، قد يكون مرده إلى الطريق التي أتبعت في تنفيذ اتفاقية جدة أو إلى تباين وجهات نظر الإخوان الذين عهد إليهم بتنفيذها.

لهذا وحبق من الضرورى الاتصال بفخامتكم ومصارحتكم بذلك ؛ لأننى على يقين بحسن نواياكم وتصميمكم الأكيد على إيجاد حل للمشكلة اليمنية التى لم يقتصر لهيبها على اليمن وحدها؛ بل تعداها إلى العلاقات الطيبة التى كانت تربط بلدينا.

وانطلاقاً من الروح الخيرة التي أملت علينا توقيع اتفاقية جدة ، ومن جو الود والتفاهم التام الذي ساد المباحثات ، كل هذا جعلني أثق كل الوثوق بأنه لايمكن أن تقف أي صعوبة في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقية ما دامت النوايا الحسنة رائدنا ، والرغبة الصادقة في الوصول إلى حل لهذه المشكلة نبراسنا.

ولقد كان مفهوماً لدينا أثناء المباحثات وما سبقها أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية يرمي إلى نقطتين:

\* وضع الأسس العملية لحل المشكلة اليمنية ، وإقرار الأمن والسلام فى ربوع اليمن العزيز بعد حرب طاحنة دامت ثلاث سنوات لم يتمكن خلالها أى طرف من إحراز نصر عسكرى حاسم يحقق معه أهدافه . وهذا ما حدا بنا إلى التفكير فى إيجاد تسوية سلمية تلتقى عندها الأطراف المتنازعة فى فترة انتقالية لايصر أى طرف فيها على التمسك بنظامه، بل يستمر النظامان القائبان حالياً فى اليمن فى طريقه على أن

تباشر السلطة في هذه الفترة وزارة مؤقتة لحين إجراء الاستفتاء الشعبي الذي سيتم بموجبه تحديد نوع الحكم النهائي الذي يرتضيه الشعب اليمني لنفسه.

\* تدعيم التعاون البناء بين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ، وإزالة أسباب الخلاف بينها وتوثيق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ، ولهذا فلقد التزمت المملكة العربية السعودية بتنفيذ المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على وقف جميع المساعدات العسكرية فور التوقيع عليها ، والتزام الجمهورية العربية المتحدة بسحب كافة قواتها العسكرية من اليمن في ظرف عشرة أشهر ابتداء من ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥ ( المادة السادسة ).

ومن منطوق هاتين المادتين بأنه ليس هناك أيّة علاقة بينهما وبين ما يتخذه المؤتمر من قرارات ؛ بدليل أن وقف المساعدات العسكرية من قبل المملكة العربية السعودية نفذ فور التوقيع على الاتفاقية ، وعلى أن يبدأ بسحب القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة يوم انعقاد المؤتمر في ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥ أي قبل أن يتخذ المؤتمر أي قرار.

ولتنفيذ النقطة الأولى من هدف الاتفاقية الرامية إلى إيجاد تسوية بين الأطراف المتنازعة كان لابد من تهيئة الرأى العام اليمنى لقبولها ، وعلى أن تتم هذه التهيئة في فترة الأشهر الثلاثة الواقعة بين تاريخ توقيع الاتفاقية وموعد انعقاد المؤتمر في حرض.

وهذا ما قدمت به المملكة العربية السعودية من جانبها ، بينها تركت الجمهورية العربية المتحدة للمسئولين في صنعاء حرية التصرف حسب رأيهم وهو أهم . ولهذا فقد تعثرت مباحثات المؤتمر وتباينت المفاهيم ، وامتزجت طريقة الحكم المؤقتة في فترة الانتقال بالنظام الدائم الذي سيحكم اليمن ، والذي سينبثق منه الاستفتاء الشعبي الذي سيتقرر إجراؤه في بحر سنة.

وإن عدم السعى لدى الجانب الجمهوري في صنعاء بتهيئته لقبول التسوية في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر حرض اكان من نتائجه تعقيد الأمور وإحداث البلبلة في المفاهيم مما أعاق سير أعمال المؤتمر.

وهنا لابد من الإشارة إلى ما تعرضت إليه لجنة السلام من مواقف عدائية قام به المسئولون في صنعاء ، سواء عن طريق وسائل الإعلام أم في تنظيم المظاهرات ضدها، كما ورد في الكتاب الذي أرسلته لجنة السلام للمسئولين في كل من الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في ١٩٦٥/١/١٩٦٥ ، والذي جاء فيه:

« وإنه لما يؤسف اللجنة أن تذكر أن الحوادث التي وقعت ، وأن الاتصالات التي قامت بها بعد وصولها تثبت بها لايقبل الشك ، أن الجهات المسئولة في صنعاء لم تبذل أي جهد في وقت الحوادث ، بل على العكس مهدت لها ، وساهمت مساهمة فعلية فيها . وأن اللجنة تود أن تذكر بالحوادث المشابهة التي وقعت يوم السبت ١٢/ ١٠/ ١٩٦٥ ، وأن تشير إلى أن عدم اتخاذ أية إجراءات إيجابية حاسمة في الوقت المناسب كان من اهم أسباب اندلاع حوادث يوم الجمعة ٢٩/ ١٠/ ١٩٦٥ . وتقول اللجنة في مكان آخر من الكتاب نفسه :

« وأن اللجنة تستخلص من هذه الحوادث المؤسفة مغزى أعمق في أن كل ما حدث ، لم يقع إلا لأن الأطراف اليمنية المعنية لم تتجاوب مع اتفاقية جدة».

هذا حسب رأينا ما أعاق تنفيد اتفاقية جدة ، ويضاف إلى ذلك السياح في فترة التهيئة بتشكيل منظمات شعبية داخل اليمن ، وتزويدها بالأسلحة لإثارة الفتن والقلاقل.

ولكن المملكة العربية السعودية لم تعبأ بكل هذه الإجراءات اعتقاداً منها حسبها فهمت من قبل المسئولين في القاهرة بأن اتفاقية جدة تطبق نصاً وروحاً. وما هذه الاستفزازات والدعايات إلا مجرد إثارات يقوم بها بعض المغرضين الذين ستتأثر مصالحهم الشخصية من جراء تنفيذ الاتفاقية.

وجاءت الاجتماعات التى عقدتها لجنة القادة فى مؤتمر حرض مؤيدة لهذا الاعتقاد فى بادئ الأمر ؛ إذ نوقش فيها طريقة الحكم فى فترة الانتقال تحت اسم الدولة اليمنية ـ واتسع لبحث جديد عدد أعضاء كل جهاز من أجهزة الحكم فيها.

وفى ضوء ما تقدم فإذا كان رأى فخامتكم منسجهاً مع مفهومنا من أهداف اتفاقية جدة ، فإنه يسرنا أن نرسل شخصاً موثوقاً ومفوضاً من قبلنا إلى القاهرة بناء على الرغبة التى أبداها سيادة الأخ حسن صبرى الخولى لسفيرنا فى القاهرة ، وذلك للتفاهم مع من ينتدبه فخامتكم لوضع الخطوط العريضة ، حتى التفصيلية الرامية لحل هذه المشكلة التى لن يستعصى حلها بإذن الله ما دامت النوايا الحسنة متوفرة من الجانبين.

هذا وإننى لعلى يقين بأن فخامتكم ستولون هذا الموضوع ما يستحقه من الاهتهام، وستبذلون قصارى جهدكم لإنجاح المؤتمر ، تحدوكم الرغبة الأكيدة المتبادلة فى وضع العلاقات بين بلدينا حيث كانت وينبغى أن تكون دائماً قرباً وتعاوناً وثيقاً بناءً.

متمنياً لفخامة الأخ الصحة والتوفيق ولشعب الجمهورية العربية المتحدة الشقيق الرفعة والازدهار».

أخوكم فيصل ١٤ رمضان ١٣٨٥هـ الموافق ٥ يناير ١٩٦٦م

وقد رد الرئيس جمال عبدالناصر على رسالة الملك فيصل هذه برسالة كان نصها: « جلالة الأخ الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

أحييكم أطيب تحية وبعد.

فقد قابلت الشيخ محمد على الرضا ، سفيركم في القاهرة ، وتسلمت رسالتكم وإنني لشاكر لجلالتكم مبادرتكم ومتابعتكم المخلصة لقضية السلام في اليمن.

ولقد اهتممت بها أثرتموه من آراء في رسالتكم حول تنفيذ اتفاقية جدة.

ولقد تحدثت إلى سفيركم بكل صراحة ووضوح ، وشرحت له وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة ، وإننى لواثق أنه سينقل لجلالتكم كل ما دار بيننا في هذا الصدد ، وبهذه المناسبة فإننى أود أن أوضح أمرين:

أولهما: أننا عندما وقعنا اتفاقية جدة آلينا على أنفسنا الالتزام بهذه الاتفاقية نصاً وروحًا مذللين أية عقبات قد تصادفنا ، وذلك لتوفير الاستقرار على الأرض اليمنية ؛ لكى يستطيع شعبها العربي المجيد أن يبدأ عملية بناء حياته ، وأود أن أطمئن جلالتكم أن الجمهورية العربية المتحدة ستظل على التزامها بهذه الاتفاقية ، التزامها بكل كلمة ارتبطت بها.

والأمر الثانى الذى أردت أن أؤكده لجلالتكم: هو أننى وشعب الجمهورية العربية المتحدة حريصون غاية الحرص على أن تظل روح الأخوة هى السائدة فى كل أمر يجرى بيننا، ذلك أننا نؤمن بأن العلاقات المصرية السعودية هى الأبقى ، وأن كل جهد من أجل تقويتها يجب أن يبذل ، ففى ذلك صالح الأمة العربية كلها . وإذا كان لشعب اليمن الشقيق اليوم مشاكله ، فإن كل الأمل والرجاء معقود على أن يستطيع هذا الشعب مواجهتها والتغلب عليها بحكمة أبنائه ، وبكل ما تملكون ونملك من جهد نساهم به فى هذا السبيل حتى يستقر لليمن العزيز كيانه المستقل ، فنخرج جميعاً من هذه القضية التى شغلتنا أعواماً ونحن جميعاً أقوى أخوة وعملاً وارتباطاً من أجل مستقبل أمتنا العربية ، ومن أجل حريتها وكرامتها ورفاهيتها.

وتأكيدًا منا للحرص على صون العلاقات المصرية السعودية من مضاعفات أى سبب للخلاف خارج إرادتنا ، فقد اقترحنا إيفاد ممثل شخصى لجلالتكم ليكون مفوضاً ،وأرجو أن تكونوا على ثقة من أننا سنيسر له كل سبيل للتباحث بوضوح وبصراحة حول تفاصيل ما ذكرته في حديثي مع الأخ محمد على الرضا.

وإننى لأسأل الله أن يمدنا بفضله ما نستعين به على توجيه طاقاتنا الوجهة الخيرة التي يتحقق بها الخير لشعبينا ، ولشعب اليمن الشقيق ، ولكافة شعوب الأمة العربية.

ومع تمنياتي الصادقة لجلالتكم بالصحة والسعادة ، أرجو أن يتحقق للشعب العربي السعودي تحت قيادتكم كل عزة ورفاهية».

# والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

# أخوكم جمال عبدالناصر

كانت هاتان الرسالتان أحد السبل لحل المشكلة اليمنية التي لم يتوان الرئيس عبد الناصر في حلها حلاً سلمياً ، مع حرصه على الإبقاء على النظام الجمهوري في اليمن ، وحرصه على استقلال الجنوب اليمني حتى تم تحقيق هذه الأهداف ، وعادت القوات المصرية إلى أرض الوطن بعد أن تحقق تأكيد دور مصر في مساندتها لحركات التحرير ، الأمر الذي دفع القوى المعادية إلى أن تحول هذه المساندة إلى حرب.

وانتهى نظام الإمامة المتخلف فى اليمن ، وانتهت معه الطائفية والقبلية ، وأصبح اليمن جمهورية مستقلة ذات مجتمع موحد ، وعاد المهاجرون اليمنيون ، بعد أن كانت اليمن أكثر البلاد العربية طرداً لسكانها الذين هاجروا بسبب قسوة الحكم وقسوة الحياة.

#### \* \* \*

وأرجو أن يتسع صدر القارئ العزيز ويسمح لى بعرض النقاط التي أراها لازمة لأختم بها هذا الفصل ، وأوجزها فيها يلى:

١-إن القوات المسلحة المصرية لم تذهب إلى اليمن غازية أو معتدية ولكنها ذهبت متطوعة لتقف إلى جوار إخوة ثاروا ليعدلوا عجلة التاريخ التي سارت عكس الزمن هناك، وكانت بوجودها على أرض اليمن سبباً في إنقاذ آلاف الأبرياء الذين كانوا سينكل بهم لو لم تنجح ثورتهم ،و في هذا فإن التاريخ كان سوف لايرحم أو يغفر لها لو لم تفعل ذلك.

لذلك فإنه سيظل الشعب اليمني يكن لمصر وثورتها وشعبها العظيم رغم اختلاف الحكام كل الحب والتقدير ؟ والسبب في هذا يعود إلى أن مصر لم يكن لها مطامع في اليمن،

وكان هدفها الوحيد هو دعم الشعب اليمني ، وتأكيد رغبته في القضاء على التخلف ، وأن يعيش حياة حضارية كأي شعب آخر.

كها أن الحرب في اليمن لم تكن ـ بأى حال من الأحوال ـ نزهة بل لقد حاربت القوات المسلحة المصرية حربًا قاسية ، وعلى بعد آلاف الكيلومترات وسط جبال وصحار ووديان لم تكن تدرى عنها شيئاً ، وحاربت هذه القوات حرباً نظامية وغير نظامية في مقابل قوات مرتزقة ذات تدريب عال جداً ومسلحة بأرقى وأحدث أنواع الأسلحة ، ولم يجبن أو يستسلم جندى مصرى واحد ، ونجحت القوات المسلحة المصرية في تنفيذ مهمتها ، وقامت الجمهورية اليمنية وسقطت الإمامة وطردت الاستعار البريطاني ، وتوحد شطرا اليمن ، وأصبح الأمن القومي العربي محققاً بامتلاك مداخل البحر الأهر جنوباً في باب المندب ؛ مما ترتب عليه تحييد كل القواعد والمشاريع الإستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة ، وأصبح البحر الأهر بحيرة عربية خالصة.

لم يتعد مجموع القوات المسلحة في اليمن أكثر من ستين ألف جندي أي أقل من عشر القوات المسلحة المصرية ؛ علاوة على أن الأسلحة الأساسية والمعدات الثقيلة والقوات الجوية لم تشارك إلا بقدر محدود ، وكانت المعارك الجوية تتم من القاهرة ، وبالذات من قاعدة غرب القاهرة ، ولم يكن يتواجد في اليمن إلا عدد قليل من الطائرات الهليكوبتر، وطائرة مواصلات إليوشن ١٤ كانت تتمركز في مطار الحديدة ، وبقيت كل القوات الرئيسية على أرض مصر.

ذهبت القوات المسلحة المصرية إلى اليمن وهى تحمل تناقضات المؤسسة العسكرية، وبالرغم من ذلك فقد حملت الغالبية العظمى عبء الحرب ومسئولياتها ، وهؤلاء لم يتقهقر أو يستسلم منهم أحد ؟ بل دَوَوْا أرض اليمن بدم طاهر ، وسطروا ملاحم وبطولات سوف تظل مشرفة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.

٢- لم تكن حرب اليمن أو خسائرها مسئولة ـ بأى صورة من قريب أو بعيد ـ عن نكسة ١٩٦٧ ، فهذه القوات لم تحارب قط ، وانتهت المعركة قبل أن تبدأ ،ولقد كشفت الوثائق وما زالت حتى اليوم تكشف الكثير عن حقائق ما حدث في ١٩٦٧ من أن مصر كانت ضحية مؤامرة وفخ شاركت فيه قوى كثيرة ، وهذا موضوع تناولته تفصيلاً في فصلين آخرين من شهادتي.

لقد تميزت حرب اليمن بأنها لم يشبها حادث واحد مخل بالشرف العسكري أو يتنافى مع التقاليد أو القيم العسكرية.

تنازل الاتحاد السوفيتي عن ثمن كل الأسلحة التي استخدمت في حرب اليمن.

امتدت آثار حرب اليمن إلى كل دويلات شبه الجزيرة العربية بدرجات متفاوتة ؛ وتم فعلاً تغيير النظام في سلطنة عمان ، كما قامت دولة جديدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المضحكات المبكيات أيضاً اتهام آخر ظاهره برئ وباطنه خالٍ من كل رحمة أو حسن النية ، فقد قالوا بأن حرب اليمن قد عطلت مشاريع التنمية وبددت أموال مصر! على القد استطاعت مصر وهي تحارب في اليمن ، وتساند الجزائر ، وتقوم بكل مسئولياتها نحو جميع حركات التحرر العربية والإفريقية ، استطاعت مصر مع كل هذا أن تحقق بنجاح أول وأهم خطة خسية في تاريخها ؛ تلك الخطة التي شهدت لها كل المنظات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي الذي أصدر تقريره رقم «A870» بتاريخ ٥ يناير ١٩٧٦ وجاء فيه أن: « مصر حققت تنمية قدرها ٢ , ٦٪» وأوصى التقرير باتخاذها «نموذجا»، كها كان نجاح هذه الخطة مثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت تشديد الحصار الاقتصادي على مصر حتى لاتحقق الخطة الثانية نجاحاً أكبر، وذلك بالرغم من التقرير الذي قدمه جون بادو سفير الولايات المتحدة في القاهرة ، والذي أشاد فيه بالخطوات التي تتبعها القاهرة من أجل التنمية فيها . لقد استطاعت مصر وهي تحارب في اليمن أن تتم بناء السد العالي.

ولاينفى كل ما قلته من أن الثورة مبرأة من الخطأ ؛ لأن طبيعة الأشياء في التجارب هي أنه عند هدم القديم وإقامة الجديد فلابد أن تكون هناك أخطاء، وعثرات بل ضحايا وخطايا أيضاً ، والمهم هو أن الحساب الختامي لثورتي مصر واليمن يصب في خانة الإيجاب ولن تعود عقارب الزمن للوراء.

والسؤال الملح هو: هل استنزفت ثورة اليمن الاقتصاد المصرى؟

يتشدق من يدعون العلم ببواطن الأمور \_ وهم لايعلمون منها شيئاً \_ بأن حرب اليمن استنزفت موارد مصر الاقتصادية ، فهل يعقل أن يقدم نظام حاكم فى دولة تتطلع إلى النمو والبناء على إهدار موارده الاقتصادية هكذا هباءً؟!!

وهذا نص ما جاء في محضر اجتماع الرئيس جمال عبدالناصر بمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالقبة في الساعة السابعة والربع من مساء يوم الخميس الموافق ١٩ أكتوبر سنة ١٩٦١ \_ وهو أول اجتماع ينعقد بعد عملية الانفصال بين مصر وسوريا \_ حيث جاء في الصفحات ٣٦و٣٧ من المحضر الرسمي ما يوضح السياسة التي كان ينتهجها الرئيس جمال عبدالناصر في دعمه المادي للدول العربية والأفريقية ، وما يؤكد أن تلك السياسة كان الغرض الأول منها هو في المقام الأول المصلحة المصرية ، ونصه الآتي :

د. عبدالمنعم القيسوني:

بخصوص النقطة التي أشار إليها الأخ فتحى الشرقاوى وهى الخاصة بمدى التعاون مع الدول العربية \_ خصوصاً في هذه الظروف \_ أخشى أن الظروف التي نمر بها والمرارة التي في نفوسنا قد تجعلنا نتراجع في هذا الخط، وخاصة مع سوريا، وأعتقد من الناحية الاقتصادية أننا إذا حققنا التعاون في النواحي الاقتصادية فإن ذلك يشمل نواح كثيرة.

وهناك اتجاه في سوريا بأن يعيدوا التعريفة الجمركية ، ويعاملوا البضائع المصرية على أنها بضائع أجنبية حتى لا تتمتع بالتعريفة الممنوحة للدول الصديقة ، ومن الجائز أن يكون لهم حجة قانونية في هذا لعدم وجود اتفاقية جمارك بين البلدين ، ولكنى أرجو أن نقابل الموقف بشئ من المرونة لنحافظ على النجاح الذي تحقق في فترة الوحدة من تنشيط التجارة بين الإقليمين ، فتحتفظ بالإجراءات الجمركية وبالتسيرات الجمركية المختلفة ، وعندما تهدأ الأمور لانواجه بأننا قمنا بهذا الإجراء . وأرجو أن يظل تخفيض الجهارك أو تعفى البضائع السورية من الرسوم الجمركية ، وذلك لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه دائماً في الجامعة العربية ، وهو إقامة سوق حرة بين الدول العربية لمواجهة التكتلات الاقتصادية الغربية .

## الرئيس جمال عبدالناصر:

إن سوريا وحكومتها في الوضع الحالى لن ترحب بأية خطوة من جانبنا ، كما أنها لن تقوم بأى خطوة للتقارب بين البلدين . من المكن أن بعض الصناعات قد تأثرت عندنا خصوصاً صناعة الحرير ، ومن المكن أن نسير بها هو موجود عندنا ، ولكن لن نستورد.

كان المجال أمام التاجر السورى أكثر من مجال التاجر المصرى ؛ لأن التاجر السورى كان يعمل لإقليم كان يعمل لإقليم تعداده ٢٦ مليون نسمة.

هناك نقطة وهي ظن الناس الخاطئ في أننا نصر ف ملايين الجنيهات في سبيل التعاون العربي والعمل العربي . وهذا كلام غير حقيقي فإن ما كنا نعطيه لسوريا سنوياً هو مبلغ ٥ , ٢ مليون جنيه فقط.

## د. عبدالمنعم القيسوني:

سوريا مدينة لنا بمبلغ ٩ مليون جنيه ، وإذا أضفنا على هذا مبلغ الإعانة فتكون مدينة بمبلغ ١٣ مليون جنيه .

الرئيس جمال عبدالناصر:

العملية لم تكن تفريغ خزائن مصر في سوريا ، كل ما أخذته سورياً هو مبلغ ١٣ مليون جنبه.

وبالنسبة للعلاقات الإفريقية لم نعط معونات أو « بقشيش» للدول الإفريقية ، لقد أعطينا قروضاً لبعض هذه الدول مثل الصومال وغينيا ومالى ، وهذه القروض تعطى لهذه الدول لكى نستطيع أن ننافس أمريكا وإنجلترا وفرنسا في أسواقها التجارية ، وتعتبر مجالاً لفتح أسواق تجارية في هذه البلاد ، وأننا ننتج سلعاً لابد من تصديرها .. وإذا أعطينا قروضاً لهذه الدول تسدد في مدة خمس أو ست سنوات فائدة بسيطة .. إذن العملية هي فتح أسواق لنا في هذه الدول .. فلو قمنا بإعطاء مصنوعات مجانية عربية لبعض هذه

الدول كمنحة فشأننا فى ذلك شأن أية شركة تمنح مصنوعاتها كعينة فتح سوق جديدة، فهاذا يضيرنا لو منحنا إحدى هذه الدول مثلاً ٠٠٠٠ بندقية وثمن البندقية الواحدة عشرة جنيهات فيكون ثمنها ٢٠٠٠ ألف جنيه .. إن شركة مثل شركة كروب تمنح هدايا من إنتاجها بهذا المبلغ ، فإذا منحنا بعض طائرات التدريب التي يبلغ ثمن الواحدة منها ٢٥٠٠ جنيه أو بعض الذخيرة كها حدث عندما طلب رئيس جمهورية الصومال أن نمده ببعض الطلقات النارية ، لأن الموجود منها عندهم قد نفد ، فأجبته إلى طلبه ؛ فنحن اليوم في حاجة إلى تصدير سلعنا الصناعية وإلى فتح أسواق تجارية لنا ، وهذا يستدعى منح بعض إنتاجنا كهدايا أوعينات.

هناك إشاعة تقول بأن نصف أموالنا توزع على الدول العربية والنصف الآخر يوزع على البلاد الإفريقية .... هذا كلام لا أساس له من الصحة . إننا نعمل من أجل إقامة سوق عربية مشتركة ؛ لأن صناعاتنا هي التي ستروج في هذه السوق ، حيث أننا الدولة الصناعية الوحيدة من بين الدول العربية .. وبالنسبة لإفريقيا فإننا نسعى أيضاً إلى إقامة سوق مشتركة ؛ لأننا الدولة الوحيدة التي تنتج كل شئ في إفريقيا.

أما بالنسبة لما نعطيه للجزائر فهو مبلغ مليوني جنيه سنوياً ، ولم نستطع تحويلها لهم بالدولار أو بالإسترليني ، وقلنا لهم نعطيها لكم أسلحة وبضائع ، وهذا المبلغ لم يأخذوه .

كل الكلام الذي يقال الغرض منه إشعار الناس أن أموالهم تضيع هباءً .. وهذا غير حقيقي».

## (انتهى نص ما جاء في المحضر)

إن التكلفة المالية لحرب اليمن من سنة ١٩٦٢ حتى سنة ١٩٦٧ لم تتعد ٥٠٠ مليون جنيه، والمساعدات التي حصلت عليها مصر فى قمة الخرطوم كانت أكثر من ذلك ، والمساعدات التي حصلت عليها مصر بعد حرب ١٩٧٣ تجاوزت الألف مليون جنيه.

وخلال الفترة من ٢٦/ ٦٧ التي كانت فيها حرب اليمن مشتعلة استطاعت مصر أن تحقق بنجاح غير عادى أهم خطة للبناء والتنمية في العالم الثالث كله ، وأشار البنك الدولي في تقريره رقم «٨٧» «٨» الصادر في واشنطن بتاريخ ٥ يناير ١٩٧٦ الجزء الخاص بمصر أن نسبة النمو الاقتصادى كانت ٢, ٦٪ سنوياً بالأسعار الثابتة الحقيقية، ارتفعت في الفترة من ١٩٦٠ حتى ١٩٦٥ إلى معدل ٢, ٦٪ في حين كان أعلى معدل للنمو في بلدان العالم الثالث قاطبة ؛ ومن بينها الصين والهند لايتعدى ٥, ٢٪. وهذا يعنى أن مصر استطاعت خلال عشر سنوات أن تحقق تنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه في الأربعين سنة لسابقة عن عام ١٩٥٢.

قصة حرب اليمن و احتياطي الذهب بالبنك المركزي المصري:

وأخيراً وبمناسبة الحديث عما تحملته مصر الثورة ـ وهو من وجهة نظرى ليس تحملاً بل واجباً يفرضه التزامها بمساندة أى حركة تحرر ـ أن أتعرض لما قيل وقال من أن مصر تلاعبت برصيد الذهب أو بعثرت أموال الشعب في سبيل مغامرات!.

وهى قضية مثيرة للجدل وأخذت حيزاً من الإثارة دون ما سند من الحقيقة ، وأجد نفسى مطالباً بإلقاء مزيد من الضوء والتوضيح إظهاراً للحق ولوضع القضية في حجمها الصحيح دون ما زيادة أو نقصان.

وفى هذا الصدد فإننى لا أجد أيضاً أبلغ مما قرره السيد حسن عباس زكى وزير الخزانة والاقتصاد السابق الذى أكد فى محاضرة ألقاها بعنوان « الإسلام والعقل» ونشرت عنها جريدة الأهرام بتاريخ ٦ / ١ / ١ / ١٩٩٨ جاء فيها :

« أكد حسن عباس زكى أن احتياطى الذهب فى مصر قبل الثورة لم يمس، وأنه مازال موجوداً حتى الآن فى البنك المركزى ، وأن الثورة لم تستخدم هذا الرصيد فى تمويل صفقات السلاح أو مساعدة الثورات فى اليمن أوالدول الإفريقية » وبرهن على صحة ذلك بقوله:

« إن الدولة فى عهد عبدالناصر كانت تعتمد على سياسة إحلال الصادرات محل الواردات، كما كان يتم استيراد السلاح والمعدات الصناعية مقابل الصادرات المصرية من القطن والمنسوجات والبترول عبر نظام « الصفقات المتكافئة» مع دول الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق. وهذا الأمر ساعد الدولة فى الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاضطرار إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي إلا فى أضيق الحدود ، فلم يتجاوز حجم ديون مصر الخارجية فى تلك الحقبة مبلغ أربعائة مليون دولار فقط . كذلك ساعدت هذه السياسة على عدم وجود عجز فى الموازنة.

وبفضل هذا الاحتياطي من الذهب كان سعر الجنيه المصرى وقتئذ يعادل أكثر من ثلاثة دولارات أمريكية ، ووصل معدل النمو الاقتصادى خلال فترة الستينيات إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى حيث بلغ أكثر من ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي ، وهو معدل لم تشهده البلاد سواء قبل الثورة أو حتى خلال الفترات اللاحقة لها.

وقال إنه من السذاجة أن يعتقد البعض أو يدعى أن الثورة استخدمت هذا الرصيد في تمويل الثورات في اليمن أو الدول الإفريقية ، وأن أى مزايد عليه أن يذهب بنفسه إلى البنك المركزي ليسأل ويتأكد».

إن الذين أذلوا الشعب ونهبوا أمواله في بطونهم ، والذين كانوا يبرطعون في عشرات الألوف من الأفدنة والعزب والقصور والضياع ، وتركوا الشعب يعانى الفقر والجهل والمرض ، تحولوا فجأة إلى حماة للشعب مدافعين عن حقوقه!

ولابأس فنحن في عالم جديد ، كل شئ فيه مباح ، حتى أن يتحدث الإقطاعيون باسم الفلاحين ، وعتاة المستغلين باسم العال والفقراء.

والذين أثاروا شكوكاً حول قضية الذهب، إنها يهدفون من ورائها إلى اتهام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ التي قضت على نفوذهم وسطوتهم وجردتهم من سلطانهم، بأن الثورة كانت تسير على شاكلتهم في نهب أموال الشعب.

ورغم أن وزراء الاقتصاد والمالية في عهد الثورة قد كذبوهم ، إلا أنهم ما زالوا يصرون على نفس الادعاء بالمنهج ذاته الذي هاجموا فيه السد العالى ، وجعلوه سببا في الخراب والزلازل ، وفي نقص الإنتاج ، وأنه آيل للسقوط!.. وبنفس المنهج الذي هاجموا به تأميم شركة قناة السويس واستردادها من سيطرة الأجانب لتصبح مصرية خالصة تسهم في الاقتصاد القومي المصرى والعربي ، وتفتح بنكا استثاريا يتزايد دخله سنويا وعلى مر الزمن، وذلك بعد أن حكموا سنوات في ظل وحماية الاحتلال وبمباركته ، وتحت ظل دباباته حتى تفجرت ثورة يوليو ، وطردت المحتل وأجلته عن أرض الكنانة بعدما كانوا يتحكمون في صناديق الانتخاب يسوقون إليها الفلاحين لينتخبوا جلاديهم ويزوِّروُنها ليكون البرلمان ممثلاً للإقطاع ولرأس المال المدعوم والمتعاون مع رأس المال الأجنبي.

عندما قامت ثورة يوليو ٥٦ كان العجز في الميزان التجاري عام ١٩٥١ أكثر من ٣٩ مليون جنيه مبيه الجنيه في ذلك الوقت، وكان أكثر من جنيه إسترليني ويتعدى الأربعة دولارات أمريكية ـ وكان العجز في ميزانية آخر حكومة سنة ١٩٥١/ ١٩٥٢ أكثر من ٢٥ مليون جنيه.

وشهود العيان لتلك القضية هم وزراء الاقتصاد والمالية وكبار المسئولين في البنك المركزي في تلك الفترة.

فالسيد على نجم محافظ البنك المركزي السابق يقول:

« إن أحداً لأيجرؤ أن يشكك في ذمم الحكومات المتعاقبة في عهد الثورة أو الرئيس جمال عبدالناصر وبخاصة في موضوع الاحتياطات القومية للذهب.

جاء عام ١٩٦٤ ولم يكن بخزانة الدولة أى نقد أجنبى .. وكانت البلاد تعتمد فى وارداتها الخارجية من القمح والسلع الغذائية الضرورية الأخرى على الاتحاد السوفيتى الذى كان يوردها بالكامل مقابل صادرات مصرية من القطن والمواد الخام الأولية ،

ولكن في عام ١٩٦٤ شهد محصول القمح الروسى اضطراباً شديداً نتيجة سوء الأحوال المناخية هناك ؛ ومن ثم لم يستطع الاتحاد السوفيتى أن يورد الكميات المتفق عليها من القمح لمصر في هذا العام بل إن إنتاجه كاد يكفيه . وقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية الموقف لتجويع الشعب المصرى من أجل إسقاط نظام جمال عبدالناصر عدوها اللدود في منطقة الشرق الأوسط ، وزعيم حركة التحرير من الاستعار داخل العالم الثالث ، فمنعت توريد القمح عبر المنح التي كانت تصرفها لمصر في صورة هذا المحصول الإستراتيجي .

وكان أن اجتمع مجلس الوزراء لمناقشة كيفية تدبير المبالغ اللازمة لشراء القمح فوراً قبل وقوع الكارثة ، وفي سخونة المناقشة جاء اقتراح من جانب الدكتور عبدالمنعم القيسوني ببيع جزء من الذهب قيمته ١٠ ملايين دولار تدفع كعربون لشركات القمح العالمية لتحويل شحنات من القمح تحملها سفن كانت في عرض البحر إلى ميناء الإسكندرية . واتخذ مجلس الوزراء برئاسة السيد على صبرى القرار وصدق عليه الرئيس جال عبدالناصر قال:

«إن كنوز الدنيا لاتساوى أى شئ أمام تجويع مواطن واحد من هذا الشعب».

وفى خريف عام ١٩٦٤ رافق على نجم سبائك الذهب ، وقد حملتها أربع طائرات نقل خاصة إلى « بنك التسويات الدولية» فى بازل بسويسرا ، وكانت هذه السبائك تزن حوالى خسة عشر طناً ، وتمثل اقل من ١٠٪ من مخزون الذهب المصرى المخزون منذ عام ١٩٥٢ ، وكان وزنه يقدر بنحو ١٥٥٤ طنا ، وهو وزن يزيد كثيراً على تقديرات أحد وزراء المالية قبل الثورة.

كل الشهود قبل عام ١٩٧٠ يقولون إن التصرف في رصيد الذهب المحفوظ في خزائن البنك المركزى على هيئة قوالب في صناديق مغلقة عليها أرقام مسجلة تسجيلاً دقيقاً في الداخل والخارج، ولم يزد على الكميات التي بيعت في عام ١٩٦٤ لإنقاذ مصر من حرب التجويع الأمريكية، وقد بيعت هذه الكميات بالأوقية \_الأوقية حوالي ٧١, ٣١ جراماً من الذهب عيار ٢٤ وكان سعر الأوقية في ذلك الوقت ٣٥ دو لاراً.

# ويضيف السيد على نجم:

إن العالم لم يعد منذ أكثر من نصف قرن يتعامل بقاعدة الذهب، وأصبحت قوة العملة في أى دولة تقاس بقوة الإنتاج وأصول الدولة، وعلى التكنولوجيا التى تمتلكها، والأذون التى بحوزتها، والدائنة للدول الأخرى نظراً لأنه بعد أزمة عام ١٩٢٩ وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى تراجعت غطاءات الذهب من نسبة ١٠٠٪ مقابل الإصدار النقدى من العملة إلى نسب متواضعة تتراوح في الدول الكبرى ما بين ١٠٪ و ١٥٪ فقط، والباقى

أذون خزانة ثم تلاشت واختفت تماماً قاعدة الذهب ، وبدأ صندوق النقد الدولي يجبر الدول النامية بربط عملاتها الوطنية بعملات الدول الكبرى مثل الإسترليني في النصف الأول من القرن الحالى وبالدولار بدءاً من النصف الثانى ؛ حيث أجبرت مصر للتوقيع على اتفاقية الصندوق عام ١٩٤٤ لربط عملاتها الوطنية بالدولار باعتباره عملة عالمية. ويستطرد على نجم قائلاً:

إن البنوك التجارية في مصر لاتفضل التعامل مع الذهب لتخوفها من الخسارة الفادحة في حالة انخفاض سعره العالمي كها حدث خلال عام ١٩٩٧ ، وقد ترتب على هذا الانخفاض الذي وصفه البعض بالانهيار أن خسر تجار الذهب في مصر ٤٠٪ من قيمة ما يملكون ، وفضلاً عن أن البنك المركزي يرى أن البنوك التجارية المصرية ليست لديها الخبرة الكافية للتعامل مع الذهب عالمياً، حيث توجد فروق في أسعار الذهب الخام عالمياً ما بين ٢٠٠ و ٢٠٠ دولار في الكيلو الواحد الذي يقترب سعره من ٣٠ ألف جنيه في العادة ، لقد تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى ٢٩٩ دولاراً في خريف ١٩٩٧ مقابل ٣٨٠ دولاراً خلال الفترة نفسها في عام ١٩٩٦ ، وكان سبب هذا الهبوط الحاد أن سويسرا التي تعيش على الذهب وبنت سمعتها عليه طرحت ٢٥٪ من احتياطيها من الذهب في الأسواق وسارعت روسيا إلى بيع ٢٥٠ طن من مخزونها للطفو فوق سطح الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرضت لها.

وتقدر أوزان السبائك الذهبية المتداولة فى الأسواق المصرية بحوالى ١٠٧ أطنان ، وكان الرقم فى عام ١٩٩٥ لايزيد على ١١ طناً وهو ما يعنى قفزة هائلة فى الاستيراد صاحبتها زيادة أخرى فى التصنيع من ٢٩٦٦ طناً عام ١٩٩٦ إلى ٢, ١٢٢ طناً رغم أن الضرائب المفروضة على المشغولات تصل إلى ٤٠٪ وهى مصدر شكوى لتجار الذهب الذين يعملون فى ٢٠ ألف ورشة ومحل».

كما أكد السيد حسن عباس زكى وزير الخزانة والاقتصاد الأسبق مرة أخرى ، فى محاضرة ألقاها فى جمعية الشبان المسلمين ، تمسكه بما سبق وأعلنه من قبل مراراً وهو «إن احتياطى الذهب فى مصر لم يمس إلا فى حدود عشرة ملايين دولاراً فقط صرفت لشراء القمح حتى لا يجوع الشعب المصرى ، وذلك فى عهد الحكومات المتعاقبة فى حكم الرئيس جمال عبدالناصر.

والدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق أكد من جانبه « أن قوة أى عملة وطنية لأى دولة فى العالم حالياً يقاس بمدى قوة اقتصادها ، فقد انتهى عصر ربط غطاء الذهب بالعملة الوطنية وأصبح مجرد نظريات عفى عليها الزمن».

ويقول الدكتور سلطان أبو على أيضاً:

إن احتياطى الذهب حالياً الموجود لدى البنك المركزى ٧٦ طناً ، وقد انخفض عن بداية الثورة والذى كان يقدر ب ١٥٥ طناً ، وهو ما قيمته مليار و ٣٥٠ مليون جنيه ؛ و من ثم فإن الفارق ٧٨ طناً يسأل عنها النائب العام باعتباره سلطة التحقيق في البلاد ، مؤكداً أن الاحتاطيات القومية من عملات النقد الأجنبي والتي تبلغ الآن أكثر من ٢٠ ملياراً هي أكثر نفعاً للبلاد عن احتياطي الذهب ؛ نظراً لأن احتياجاتنا الإستراتيجية من غذاء وسلاح تتطلب عملة أجنبية متوفرة بكثرة وفي أي وقت».

أما الدكتور فؤاد هاشم الرئيس السابق لبنك الاستثار العربي فيؤكد:

(إن النظام غطاء الذهب انهار منذ الحرب العالمية الأولى، ومع أزمة سنة ١٩٢٩ وحل محله وقتئذ نظام الصرف بالذهب، بمعنى أن الدولة تحتفظ بغطاء عملتها لدى دولة أخرى تمتلك الذهب بكثرة من خلال أذون وسندت الخزانة وكانت بريطانيا العظمى فى ذلك الوقت أكبر الدول امتلاكاً للذهب، لذلك كانت مصر تحتفظ بسندات خزانة على الحكومة البريطانية فضلاً عن ارتباط العملة الوطنية المصرية بالجنيه الإسترليني باعتباره عملة عالمية قوية في ذلك الوقت.

ولكن مع تزايد الإصدار النقدى وتدهور قيمة الجنيه الإسترليني مع أفول الإمبراطورية البريطانية فأصبح لايوجد في العالم ذهب يكفى الإصدارات الضخمة والهائلة من العملات المختلفة ، ومن ثم اختفى العمل بنظام قاعدة الغطاء الذهب ، وأصبحت قوة النقد في أي دولةتقاس بقدرتها على الإنتاج وحجم الناتج القومي ومن الأصول التي تمتلكها الدولة في أذون خزانة على الحكومات الأخرى وسندات وأصول إنتاجية وتكنولوجيا».

وكما يقولون بأن الحكم على الأفعال يكون من خلال النتائج ، تعالوا ننظر ونعدد أهم النتائج التي ترتبت على اتخاذ قرار مناصرة ثورة اليمن :

أولاً: خرج الاستعمار من شبه الجزيرة العربية ، واستقل الجنوب العربي والخليج العربي كله.

ثانياً: أرخت السيطرة الأجنبية قبضتها على الموارد العربية فى شبه الجزيرة العربية ، واتخذت موقف أكثر مرونة مع الأنظمة ، الوطنية بل سمحت لها بدور متزايد فى توجيه أمور ثرواتها الذاتية.

ثالثاً: اضطرت الأنظمة العربية إلى الأخذ بنظم التحديث والتحول إلى دول بما تحمله هذه الكلمة من معنى علمي.

رابعاً: تمدينت الخلافات العربية نابذة أسلوب القبائل والعشائر والطوائف ، فأصبح هناك الآن حركة جماهير وقضايا مستقبل ومصير واستقلال سياسي ، وتحرر

اجتهاعی، ونضال وحدوی ، وموارد تعود إلى أصحابها ، وسيطرة الشعوب على وسائل الإنتاج والتأمينات الاجتهاعية والتصنيع وزراعة الصحارى وبناء السدود.

و يحضرني في هذا المجال ما قاله الزعيم الخالد جمال عبدالناصر في ٢٣ يوليو ١٩٦٤ في ذكري ٢٣ يوليو ١٩٥٢ :

« إن كفاح الشعوب لايتوقف عند غاية ولايستقر عند نهاية ، إنه طريق بعيد المدى، مداه الحياة نفسها لابد من جبهة عربية واحدة نجابه بها أعداءنا . إن الشعوب الحية لاتتهاون بعد النصر ، ولاتتراخى».

لسنا من أنصار إنشاء محاور عربية ، ولانتدخل في الشئون الداخلية لأى بلد عربي . ونحن مع أي تغيير يزيد من القوى العربية المحتشدة من أجل المعركة ، وضد أي صراع شخصي أو طائفي أو فكرى لايكون من شأنه أن يضيف إلى المعركة دائماً ولايأخذ منها.

إن القوى المعادية للتقدم في العالم العربي كلها تعادى الوحدة خصوصاً بعد أن منحها النضال الثوري والجماهير مضموناً اجتماعياً.

هذه المنجزات الضخمة التاريخية ، وهذا التغيير الجذرى لايمكن أن يتحقق ونحن نُقَوِّم ما يقال عنه التدخل المصرى في اليمن أو المغامرة المصرية في اليمن ـ وأنا اختلف مع من ينادى بمثل هذه المقولات وأسمى التدخل المصرى في اليمن بعبارة « الواجب المصرى الوطنى والقومى نحو أمتنا العربية» ـ إلا أن نضع هذه المنجزات في الحسبان بصرف النظر عن الثمن الذي دفعته مصر ، وأن هؤلاء الذين يقولون ويتقولون على الزعيم جمال عبدالناصر بادعائهم أنه أضاع ثروة مصر في مغامرات خارجية ، أقول إنها لم تكن أبداً مغامرات .. لم تكن أبداً إلا واجب قومى والتزام قومى ، وأن معدل التنمية في مصر في السنوات من ١٩٥٥ حتى ١٩٦٥ كان ٧,٢٪ سنوياً من واقع إحصائيات وتقارير البنك الدولى ، وأن دور مصر يجب أن يكون موجوداً في العالم العربى ، ولقد استطاع الرئيس عبدالناصر أن يهارس هذا الدور بدون التدخل في شئون الآخرين.

لقد كانت إسهامات عبدالناصر الجوهرية هي أنه أعاد بعث القومية العربية ، وواجه الاستعمار . ولابد أن ننظر إلى خريطة العالم العربي قبل جمال عبدالناصر ؛ حيث كانت الغالبية العظمي من أقطاره بها فيها مصر ، مستعمرات ، وعندما رحل الرئيس عبدالناصر عن عالمنا هذا ، كان الاستعمار قد حمل عصاه على كتفيه ورحل.

فبمساندة مصر الثورة المادية والمعنوية تحررت معظم الدول العربية وقامت ثورات تحرير في العراق وليبيا والسودان واليمن . وعاش الرئيس عبدالناصر تحريرها أعياداً وساهم في الاحتفال ببعضها . والحقيقة أنه لم يشهد التاريخ الحديث فترة تقارب بين

الشعب العربى فى جميع أقطاره مثل سنوات عبدالناصر ؛ حيث عاشت الوحدة فى وجدانه وكان عبدالناصر يرى أن الخلافات بين الحكومات العربية هى نتيجة الصراع الاجتهاعى فى الواقع العربى، وأن وحدة الهدف قائمة عند الشعوب ، كها أن الوحدة لايمكن أن تتم فرضاً ، و أن أى حكومة وطنية فى العالم العربى تمثل إرادة شعبها ونضاله فى إطار الاستقلال الوطنى هو خطوة نحو الوحدة لأنها ترفع كل سبب للتناقض بينها وبين الآمال النهائية فى الوحدة ، وأن أى وحدة جزئية تمثل إرادة شعبين عربيين أو أكثر هى خطوة وحدوية متقدمة تقرب من يوم الوحدة الشاملة.

ومن المفارقات الغريبة أن الذين لايملُّون من مهاجمة العِرب لعدم مساعدتهم مصر، ولايمدون لها في أزماتها يد العون هم أنفسهم الذين لايَملُّون من مهاجمة الرئيس جمال عبدالناصر لأنه دعم العرب ، ومد لهم يد المعاونة في أزماتهم ، وهذا منتهى التناقض؛ فهم يدعون بأن جمال عبدالناصر ورط نفسه في حرب اليمن ، وهي في رأيهم حرباً لاناقة لمصر فيها ولاجمل ، وفي نفس الوقت يلومون على العرب في عدم مد العون من قبلهم إلى مُصر.. فكيفُ تستحلون لَمصر العربية ما تنكروه أنتم على باقِي الدول العربية ، أفهم أن يقول هؤلاء إن على مصر والدول العربية أن يتكاملوا وظيفياً من أجل اكتمال منظومة العمل العربية ، كل يعطى للآخر ليكمله من أجل تحقيق الهدف الأكبر ؛ وهو تحرير الشعوب والإرادات، أما من يقول ما لنا نحن بهموم العرب ومشاكلهم ، فهو في ظني كمن يسير وهو ينظر تحت قدميه، ولاينظر أمامه ولابه له أن يقع ، فوجود العرب كجزر منفصلة هو ما سبب وسيسبب لهم مزيدًا من الضعف والخنوع ، ولن يعود ذلك بالسلب على دولة أو عدة دول بالسلب - كما يتوهم البعض - لا .. بل سيعود على الجميع بالسلب، وتأكيداً لقولي هذا، وللنظرة الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمشروع القومي للرئيس جمال عبدالناصر، نشهد منذ السنوات الأخيرة للقرن العشرين حركات متعددة في مختلف مناطق العالم نحو التكتل والوحدة ؛ فقيام الاتحاد الأوروبي مثل واضح ؛ حيث تحملت الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا عبء قيام الاتحاد ، وتحملت معها الدول الأوروبية الغنية عبء النهوض باقتصاديات الدول الأوروبية الأقل نمواً ، والسؤال هنا لماذا تحملت هذه الدول الغنية عبء النهوض باقتصاديات الدول الأقل نموا ؟!!.

أوجه سؤالى لمن يرى أن الرئيس جمال عبدالناصر قد أخطأ خطأ جسياً بمساعدته ثورة اليمن ..

أترك لهم الإجابة فهي واضحة لكل من يعرف أ\_ب سياسة.

وباختصار فإن وقوف مصر بجانب الثورة في اليمن كان من أجل الانتصار لحق الشعوب في تحديد مصيرها، وهي معركة من معارك الصراع المتصل والمستمر، والذي لن ينتهى بين الحركة الوطنية العربية وبين قوى السيطرة العالمية، ولولا مواقف مصر الثورة ومساعداتها لكافة حركات التحرر ما كانت مصر هي الشقيقة الكبرى ولا رمز العزة والتحرر، فمكانة مصر على المستوى الدولي والعربي والأفريقي سطرها دم في فلسطين، والجزائر، واليمن، وسيناء، كما أن دور مصر العربي لم يوجده جمال عبدالناصر من عدم وفدور مصر العربي معروف ومشهود به من قبل ذلك بكثير جداً، ومن ينكر ذلك الدور على مصر فهو لايدرك مكانتها والدور المقدر لها لكونها مصر.



# الفصل العشرون

# عبدالناصر وثورة الفاتح الليبية

أحب فى النهاية ألا يفوتنى إلا أن أسجل موقف الرئيس عبد الناصر من الملك إدريس السنوسى . فقد أصر الرئيس جمال عبد الناصر على استضافة الملك السنوسى فى مصر بناء على طلب الأخير حيث وردت لنا برقية من سفيرنا فى أثينا بعد قيام الثورة فى ليبيا يقول فيها إن الملك إدريس السنوسى طلب إليه إبلاغ الرئيس عبد الناصر برغبته هو وزوجته بالقدوم إلى القاهرة للإقامة بها حيث أنه يمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى ٦٨ فداناً فى منطقة أبو المطامير بجوار الإسكندرية....

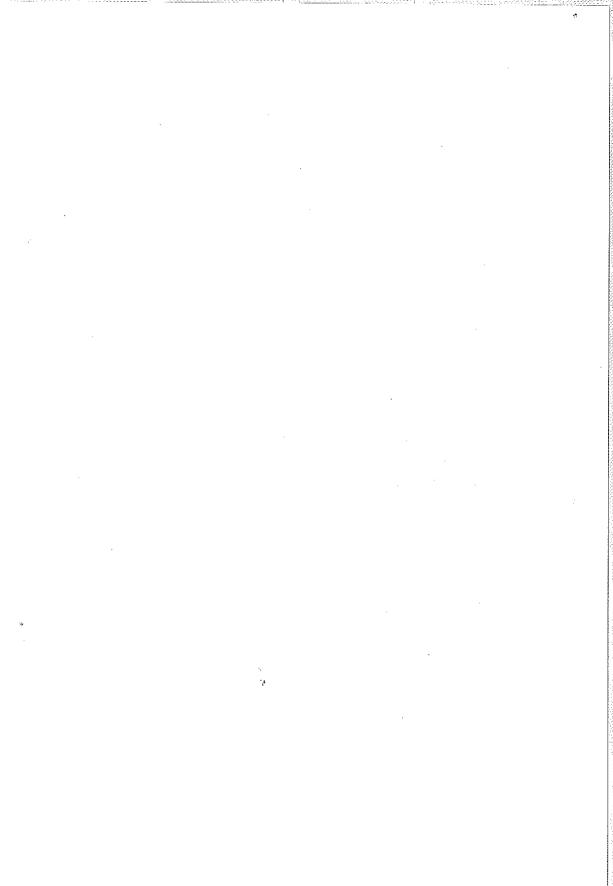

غثل ليبيا عمقا إستراتيجيا للأمن القومى المصرى ، ويوفر الاتصال الجغرافي معها والاتصال الوثيق بين الشعبين المصرى والليبى مصالح مشتركة للبلدين يجب المحافظة عليها ودعمها إلى أقصى حد ، وتضع هذه العوامل نفسها في كل بلد في مقدمة أولويات السياسة الخارجية للبلد الآخر ؛ فقد لعبت مصر حكومة وشعبا دورا مهما في دعم النضال الوطنى الليبى ضد الإستعمار الإيطالي حتى إن الأخير اضطر في فترة من الفترات إلى بناء سور شائك على طول الحدود بين البلدين للحيلولة دون وصول الدعم المصرى إلى حركات الجهاد الليبي أو تسلل عناصر الجهاد إلى عمق الأراضى المصرية للاحتماء بها .

ولقد حرصت قوى الغرب وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على توظيف موقع ليبيا لخدمة مصالحها الإستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمى؛ فأقامت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية جوية ضخمة في طرابلس بإسم قاعدة «هويلس «\_أصبح إسمها بعد الثورة قاعدة عقبة بن نافع (\*\*) وأقامت بريطانيا قاعدة جوية بحرية في ميناء طبرق أطلقت عليها إسم قاعدة «العضم» أصبح إسمها بعد الثورة قاعدة جمال عبد الناصر والقاعدة الأخيرة قدمت العديد من التسهيلات وأوجه الدعم للتحركات البريطانية أثناء العدوان الثلاثي على مصر في عام ١٩٥٦.

# الوجود العسكري الغربي في ليبيا الملكية وأصالة الشعب الليبي

لكن الوجود العسكرى الغربى لم يكن مقتصرا على القاعدتين بل انتشر فى كل ربوع ليبيا فى شكل مئات من ممرات الهبوط التى تستخدمها القوات الجوية الأمريكية الموجودة فى أوروبا فى تدريباتها ، فقد كانت هذه القوات ترى فى الظروف الجغرافية والمناخية فى ليبيا أكثر الأجواء ملاءمة للطلعات الجوية التدريبية لطائراتها كما كانت الموانىء الليبية الرئيسية فى طبرق وبنغازى وطرابلس موظفة بالكامل للقوات البحرية البريطانية والأمريكية فى البحر الأبيض وفى جنوب أوروبا.

<sup>(\*)</sup> ثم أطلق عليها في أوائل الثمانينيات « قاعدة معيتيقة الجوية» ومعيتيقة هو اسم الطفلة الليبية التي استشهدت في قصف جوى خلال الحرب العالمية الثانية في تلك المنطقة .. وذلك تخليداً لها ..

يضاف إلى ذلك سيطرة بريطانية وأمريكية كاملتين على الجيش وأجهزة الأمن والشرطة في ليبيا في شكل مستشارين وبعثات تدريبية وتحكم في التسليح والتنظيم الداخلي لهذه القوات وإستقطاب كامل لقياداتها .

وأكثر من ذلك فقد حرصت هذه القوى على ضرب سياج محكم حول النظام الملكى الذى قام فى ليبيا بعد الاستقلال وبخاصة فيها يتعلق بدوره العربى وعلاقاته بالدول العربية، فكان الصوت الليبى غائبا باستمرار سواء فى جامعة الدول العربية أو خارجها، وتحولت ليبيا إلى ما يشبه المنطقة العازلة بين مشرق العرب ومغربهم برغم أن موقعها الجغرافي وتراثها الحضارى والتاريخي كانا يؤهلانها لدور عكسى ، أى معبرا وجسرا نشيطا بين طرفي الأمة العربية في المشرق والمغرب ، بل ومدخلا إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء بها يمكن أن يمثله ذلك من عنصر دعم إيجابي للأمن العربي بوجه عام .

لكن ثمة حقيقة مهمة تبرز برغم كل العوامل السابقة ، وهي أن هذه القوى لم تستطع أن تحول دون وجود حركة نشطة واتصال عميق بين الشعب الليبي وبين الشعوب العربية المجاورة له وبخاصة الشعب المصرى، ففي المنطقة الشرقية في ليبيا والمعروفة باسم «برقة»، كان هناك تداخل شديد بين الشعب الليبي فيها والشعب المصرى حيث يتلقون تعليمهم ويهارسون تجارتهم في مصر ، ويصاهرون من أبناء الشعب المصرى في حرية كاملة ، وعندما كان أحدهم يقول أنه «مسافر» كان يُفهم على الفور أنه مسافر إلى مصر ، ويوجد حتى اليوم امتدادات للعائلات الليبية في الإسكندرية ومحافظات البحيرة والفيوم والمنيا علاوة على مناطق الحدود في مرسى مطروح والسلوم والواحات. هذا ومصر الوسطى حتى العمق في داخل الأراضي الليبية .

ومن جانب آخر لم تكن الساحة الليبية منعزلة عن التيارات السياسية والثقافية التى ظهرت فى الوطن العربى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية . فقد شهدت امتدادات لكل هذه التيارات التى جاء معظمها من المشرق العربى ، فكانت هناك عناصر تنتمى للتيار الوطنى القومى، وآخرون ينتمون للقوميين العرب أو للبعث وفريق رابع ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وآخر للشيوعيين ، وكانت كل هذه المجموعات ضعيفة الوزن إلى حد كبير ، وتمارس أنشطتها فى الغالب فى الإطار الثقافى أو بطريقة سرية ، فقد كانت الأوضاع السياسية بها فى ذلك مؤسسات التمثيل النقابي تحت السيطرة الكاملة للحكم وبالتالى للنفوذ الأجنبى ، لكن ذلك لم يمنع من كونها موجودة

لكن ثمة فريق آخر كان يحظى باحترام الجميع من قوى داخلية أو خارجية وهو التيار الوطنى الليبي الذي كان يمثل رمز الجهاد الوطني الليبي ضد المحتل الأجنبي والذي

كانت عناصره تنضوى تحت اسم « جماعة عمر المختار» ، ذلك المجاهد الليبى العظيم ، وقد حرص قادة هذه الجهاعة في ظل النظام الملكى على توثيق علاقاتهم بالرئيس جمال عبد الناصر وثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وكان يجرى الالتقاء بهم مجتمعين أو فرادى من وقت لآخر ؛ باعتبارهم عناصر وطنية مخلصة برهنوا بحق على نزاهتهم وإخلاصهم للفكرة القومية بوجه عام والرغبة في أن تمارس ليبيا دورا أكثر حيوية في النضال القومي العربي وكان من أبرز العناصر القيادية التي حرصت على استمرار العلاقة مع عبد الناصر الأستاذ مصطفى بن عامر والأستاذ بشير المغيريي بالإضافة إلى مجموعات أخرى من العناصر الوطنية من ضمنها إبراهيم الغويل، وعلى وُريّث، وآخرين .

أدركت مصر هذه الحقائق على اختلاف الفترات التاريخية كما استوعبها جيدا قادة ثورة يوليو ٢٥ والتي قامت في أعقاب استقلال ليبيا بفترة قصيرة .

وتجدر الإشارة إلى أن بترول ليبيا لم يساهم بنصيب ملموس فى دخلها القومى إلا فى بداية الستينيات ، وحتى هذا التاريخ كان هناك اعتماد سنوي يدرج فى الموازنة السنوية المصرية كمعونة لليبيا لتمويل عدد من البعثات المصرية العاملة فيها فى مجال التعليم والقضاء والوعظ الدينى ومجالات أخرى كثيرة .

ورغم إدراك الرئيس جمال عبد الناصر لحجم الخطر الذي يمثله النفوذ الأجنبي المسيطر في ليبيا ، لم يشأ أن يصطدم بالنظام الملكي هناك ، وكان يحرص دائها على إقامة علاقات هادئة بعيدة عن التوترات مفضلا أن يأتي الحكم عليه من داخل الشعب الليبي نفسه . وربيا كان الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو ما حدث في يوليو ١٩٦٤؛ ففي هذا التاريخ كان يحل موعد تجديد اتفاقية القواعد الأمريكية والبريطانية ، وكانت الحجة التي قدمها المسئولون الليبيون للتوقيع على اتفاقية القواعد هو تأمين الحصول على بضعة ملايين من الدولارات لصالح الموازنة الليبية ، لكن الدور الذي لعبته هذه القواعد على الصعيد الوطني والقومي كان دورا سلبيا للغاية ، وبعد ظهور البترول وتوفر مصادر الدخل لليبيا لم تعد هناك حاجة لهذه الملايين القليلة التي تأتي من القواعد ومن هنا فقد أطلق الرئيس عبد الناصر نداء في خطابه بمناسبة احتفالات الثورة في عام ١٩٦٤ لطالبة الملك إدريس السنوسى ملك ليبيا بعدم تجديد هذه الاتفاقيات ، وأحدث هذا النداء ردود فعل عنيفة للغاية في داخل ليبيا ؛ فالنظام الملكي الذي تربطه مع الغرب علاقات تحالف بل وتبعية كاملة لم يكن في نيته الاستجابة لهذا النداء ولا يقدر على ذلك بحكم تكوينه وفكره السياسي ، لكن الشعب الليبي كان له موقف آخر فانفجرت المظاهرات وتصاعدت الأصوات المطالبة بعدم تجديد الاتفاقيات الخاصة بالقواعد الأجنبية، و وُجهت بقمع شديد شاركت فيه قوات الجيش والشرطة . ورغم أن تجديد الاتفاقيات قد تم توقيعه فيها لا يزيد على عشرة دقائق في لقاء الوفود الرسمية إلا أن الشعب الليبي كان قد عبر عن معدنه الأصيل ، وأنه لم ولن ينعزل عن أمته العربية تحت أية ظروف.

وقد عبر الشعب الليبي عن هذا المعدن الأصيل في أكثر من مناسبة أخرى . ففي فترة حرب التحرير الجزائرية كان الشعب الليبي خير عون للحركة الوطنية الجزائرية بقيادة أحمد بن بيلا ، وأمكن بمعونته ودعمه تقديم العديد من التسهيلات وألوان الدعم بكافة أشكاله لهذه الحركة ، كها احتضن الشعب الليبي أكثر من مؤتمر عام لجبهة التحرير الوطني الجزائري وأحاط قياداتها وأعضاءها بالعطف والرعاية والحهاية علاوة على المساهمة الإيجابية الفعالة في تمرير وتهريب الأسلحة والأفراد عبر الأراضي الليبية من مصر إلى الجزائر أو عن طريق إنزال بعض السفن المحملة بالأسلحة والذخائر على السواحل الليبية ليتم توصيلها بعد ذلك إلى أرض المليون شهيد .

وكانت الجهاعات الوطنية والقومية الليبية قد عبرت بصدق عن أصالة هذا الشعب إبان العدوان الثلاثي على مصر سنة ١٩٥٦ عندما ساهمت مختلف الطوائف في التعبير المعنوى والمادى بتفجير أنابيب البترول علاوة على بعض العمليات ضد القواعد الأجنبية في مختلف أنحاء الأراضى الليبية وترتب على ذلك استشهاد وجرح أخوة ليبيين تماما كما حدث بطريقة تلقائية في باقى أنحاء الوطن العربي.

وكانت ردود فعل عدوان ١٩٦٧ داخل ليبيا تعبيرا جديدا عن أصالة الشعب الليبى الذى تصاعدت مطالبته من خلال المظاهرات والكتابات والمؤتمرات بضرورة الوقوف في مواجهة العدوان، ومرة أخرى وجد النظام السياسي نفسه في مأزق اضطر معه أن يجرى بعض التعديلات الشكلية في الوزارة وقيادة الجيش والأمن لاحتواء الشعور الشعبى الجارف .

لكن هذه الاضطرابات الأخيرة دفعت القوى المستفيدة من الوضع الليبى والمسيطرة على قراره أن تعد عدتها للمستقبل فاتجهت لتكوين بعض المجموعات من داخل النظام نفسه لتكون بديلة للسلطة الحاكمة اذا ما اقتضت الظروف ذلك ، على أن يتم التنفيذ من خلال «انقلاب القصر» الذي كان يهدف إلى تقديم وجوه جديدة دون التخلى عن الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام ، وكان في مقدمة المتصدرين لهذا النهج عبدالعزيز الشلحي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي والمعروف بروابطه القوية مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت كل الدلائل تشير إلى إعداده لتنفيذ « انقلاب القصر» فأخذ يوسع من اتصالاته داخل الجيش وقوى الأمن الداخلي والزعامات القبلية وكبار الرأساليين والتجار الليبيين ذوى النفوذ

# القاهرة والتيارات السياسية والشعبية في ليبيا

لكن الجيش الليبي كان له رأى آخر ، فلم يكن هذا الجيش منعز لا عما يجرى في المنطقة أو غائبا عما يجرى في ليبيا ، ومن ثم تكون داخل الجيش أكثر من تنظيم وطني يعمل كل منها دون معرفة أو صلة بالآخرين بهدف تنفيذ التغيير في الوقت المناسب .

وكانت القاهرة ترصد ما يجرى على الساحة الليبية بالتفصيل ، وكانت لديها علاقاتها الرسمية وغير الرسمية مع كل القوى السياسية والشعبية فى الداخل ، وكانت غالبية القوى الوطنية تتطلع إلى القاهرة كزعامة للتيار القومى والتحررى ، ولم يكن من منطلق تبعية بأى حال بل على أساس مبدئى وأخلاقى وتلاقى فى الأهداف والآمال والأحلام الكبرى للشعب العربى من المحيط إلى الخليج .

وأذكر هنا أنه في لقاء عقده الرئيس جمال عبد الناصر مع سفيرنا في ليبيا في تلك الفترة، أي بعد عدوان ١٩٦٧ أن ركز السفير في حديثه على الشكوى من الملك والقيادة السياسية في ليبيا وعالتهم للاستعار وعدائهم للثورة العربية إلى آخر ذلك من الأفكار، فرد عليه الرئيس عبد الناصر بجملة حاسمة:

# « ركز انت على العلاقات وسيب لى أنا السياسة»

فنظر السفير إليه مستفها عما يقصده الرئيس ، فاستطرد الرئيس عبد الناصر قائلا : « إن مهمتك كسفير هو تنمية التبادل التجارى مثلا بين البلدين وتسهيل حركة وتنقلات أفراد البلدين في البلد الآخر ، وأما ما يتعلق بتوجهات النظام أو أفكاره السياسية فلا شأن لك بما ».

كان هذا هو منهج الرئيس عبد الناصر \_ لم يقبل فى يوم من الأيام أن تتدخل سفارة مصرية أو أى من أعضائها فى شئون الدولة المعتمدين لديها بأى شكل.. فمثلا عندما أبلغه الملك سعود فى عام ١٩٥٧ أن أحد أعضاء السفارة المصرية يعد مجموعة للانقلاب على الحكم فى السعودية طلب إليه الرئيس عبد الناصر أن يحاكم الدبلوماسى المصرى كما يحاكم بالضبط أى عنصر سعودى متآمر ، وكانت هذه الواقعة نتيجة دسيسة أمريكية أنتجت آثارها لدى الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ، وتلك قصة أخرى.

أعود إلى ليبيا وأقول أن مصر كانت لها علاقات هادئة مع النظام الملكى بعيدة عن التوتر أو الصدام.. وكانت ليبيا الملكية هي إحدى دول البترول التي وافقت مع السعودية والكويت على تقديم الدعم المالي للدول التي تضررت من عدوان يونيو١٩٦٧ بناء على قرارات قمة الخرطوم .

وكانت لنا أيضا علاقات بالقوى الوطنية من جماعة عمر المختار وكانت القاهرة ترى في هذه الجهاعة رمزا للوطنية والجهاد الليبي ضد المستعمر ؛ ومن ثمّ فلم نكن نخفي هذه العلاقة وكان حلقة الإتصال الرئيسية معي شخصيا ، هو المناضل الأخ بشير المغيربي .

ومتوازيا مع هذه العلاقات فقد كانت القاهرة على دراية كاملة بغالبية التنظيمات الثورية داخل الجيش الليبي ، وكنا نتلقى منهم رسائل ونستمع إلى أفكارهم دون التدخل في توجيه مسارهم أو حتى محاولة معرفة خططهم المستقبلية لأن هذا الأمر يعد من صميم شئونهم وقرارهم ينبع منهم ومنهم فقط.

وكان هناك تنظيم باسم الضباط الأحرار أقام علاقات مباشرة معى شخصيا منذ عام ١٩٦٦ عن طريق جماعة عمر المختار، ولم يطرح هذا التنظيم أى أسماء علينا ونحن بالتالى لم نطلب منهم معرفة القائمين على أمر هذا التنظيم . وكل ما طلبه أعضاء هذا التنظيم كان عبارة عن مجموعة من الأناشيد الوطنية ذات الطابع القومى ومجموعة خطب الرئيس جمال عبد الناصر وفلسفة الثورة وميثاق العمل الوطني، وبعد سنة ١٩٦٨ طلبوا منا بيان مارس ودراسة حول الظروف المحيطة بصدوره والخطط المستقبلية بعده . وكانت الاستجابة لهذه المطالب تتم دون أن نطلب في أي مرة معرفة من هم ولا أي بيانات عنهم. مندوب جريدة الأخبار أول من علم بالثورة الليبية

وعندما وردت الأنباء الأولية عن وقوع التغيير في ليبيا ليلة الفاتح من سبتمبر ١٩٦٩، وكان أول من علم بها مندوب جريدة الأخبار المصرية في طرابلس «محمود هريدي» الذي أبلغ القائم بالأعمال هناك؛ ومن ثمّ قام بإرسال برقية للقاهرة بالحدث، وكان مندوبا المخابرات العامة، أحدهما في أجازة في القاهرة والآخر كان قد عاد إليها لانتهاء مهمته في ليبيا، وهما أحمد صوار وأحمد كامل العشهاوي. كانت تلك هي الصورة المتاحة في القاهرة، وكان ذلك هو الفهم لموقع ليبيا في أولويات الاستراتيجية القومية لمصر من منظور الأمن القومي لها .. ولم تكن قد توفرت لدينا معلومات تفصيلية عن القائمين بالتنفيذ أو شخصياتهم، ولكن الرئيس عبد الناصر أدرك منذ اللحظة الأولى أن التغيير تقوده عناصر وطنية قومية، ولا تمت بصلة لانقلاب القصر الذي كان يعد له الشلحي. وبدأت القاهرة تدرس الموقف ...

كانت هناك عوامل وقتية لكنها أخذت في الاعتبار لدى بعض المؤسسات وأجهزة المعلومات عند دراسة الموقف ؛ فقد كانت هناك ظروف الهزيمة العسكرية والإعداد للمعركة والمواجهات العسكرية والسياسية التي تخوضها مصر .

وكانت ليبيا الملكية من جانب آخر قد استجابت قبل شهور قليلة من قيام ثورة الفاتح لطلب مصر بتقديم مساعدة عاجلة قدرها عشرين مليون جنيه استرليني لتلبية بعض احتياجات الإعداد للمعركة. وحول هذا الموضوع وكيفية موافقة الملك السنوسي على دفع هذا المبلغ هناك قصة طريفة .. قد أتناولها فيها بعد.

وكان غياب المعلومات عن القائمين الحقيقيين بالتغيير أيضا عاملا مؤثرا في تقدير بعض الأجهزة ، خاصة في ضوء معرفة سابقة بالخطط الأمريكية والبريطانية بإعداد قيادة بديلة للنظام الملكي القائم ، وكان هذا العامل من أهم عناصر التقدير .

ولا أذيع سرا إذا قلت أن بعض هذه المؤسسات عرضت تقديراتها مشفوعة بهذه المحاذير، لكن يمكن القول أن التغيير في حد ذاته قد لقى ترحيبا لدى الغالبية.

وكان قرار الرئيس عبد الناصر بالاعتراف بالنظام الجديد ربها سابقا لكل ما ورد من تقديرات، فقد كان عامل التوقيت وعامل الموقع حاسمين في التوصل إلى هذا الرأى .

فمن حيث التوقيت كان التغيير في ليبيا يفتح طاقة ضوء جديدة تضاف إلى التغيير الوطنى الذي حدث في السودان والذي وقع قبل ذلك بشهور قليلة \_ مايو ١٩٦٩ \_، ليعيد للتيار القومى انطلاقته ويرد على كل الدعاوى التي كانت تردد أن هذا التيار قد انتهى إلى الأبد ؛ ومن ثمّ يصحح جانبا من الخلل الذي تعرضت له توازنات المنطقة العربية بعد عدوان ١٩٦٧.

أما من حيث موقع التغيير فكما أشرت إلى ما تمثله ليبيا من أهمية حيوية للأمن القومى المصرى ؛ ومن ثمّ للتغيير أن يؤمن هذا العمق الأمنى ويساعد على تطهير الساحة الليبية من كل مصادر التهديد والخطر ، وبخاصة القواعد الأجنبية .

كان هذا هو موقف الرئيس جمال عبد الناصر قبل صدور الاعتراف رسميا بالنظام الجديد في ليبيا.

و يذكر أنه فى الساعة السابعة من مساء اليوم الأول من سبتمبر ١٩٦٩ حضر آدم حواز \_ أحد الضباط الذين قاموا بالتغيير إلى مقر السفارة المصرية فى بنغازى وطلب من القائم بالأعمال، نظرا لوجود السفير أحمد رياض فى القاهرة فى ذلك الوقت ، طلب إبلاغ القاهرة بأن الجيش الليبى قد قام بالثورة وأنهم يطلبون تأييد القاهرة للنظام الجديد وكان نص الرسالة كالتالى:

« نرجو إبلاغ الرئيس جمال عبد الناصر فورا برسالة باسم قائد الثورة الليبية بنبأ استيلاء الجيش على السلطة ، وأن الأوضاع في جميع البلاد مستقرة ، وتم إحكام السيطرة عليها لصالح الشعب الليبي، والمطلوب دعم وتأمين الجمهورية العربية المتحدة العاجل. »

وسأله القائم بالأعمال : من أنتم ؟

فأجاب: نحن فلان وفلان . . وعدد بعض الأسماء للقادة الجدد برتبهم وأقدمياتهم . فقام القائم بالأعمال بالاتصال بي اتصالاً مباشراً ومشفراً يربط السفارة بالرئاسة بالقاهرة \_ وأرسل كل البيانات التي حصل عليها وأضاف إليها طلب النظام الجديد بالتأييد.

فقمت بدوري بإبلاغ الرئيس عبد الناصر وكان قراره :

«تعقد فورا مؤتمرا تليفونيا (بالاتصال تليفونيا مع كل الأعضاء فردا فردا واستطلاع رأيهم لدواعي السرعة ) مع جميع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الإشتراكي وكذا مع كل من محمود رياض وزير الخارجية وشعراوي جمعة وزير الداخلية وأمين هويدي المشرف على المخابرات العامة، وتشرح لهم الموقف وتسجل رأيهم ، وماذا يجب لمصر أن تتخذه من قرارات ، ولا تبلغهم برأيي الذي أمليته عليك .»

وكانت هذه التعليات في حوالي الساعة الثامنة مساء يوم أول سبتمبر١٩٦٩ .

وبالفعل قمت بتنفيذ تعليهات الرئيس وقد كانت لدينا شبكة اتصالات حديثة جدا ومؤمنة ولا تسمح بالتداخل فيها ، تم إعدادها بحيث تسمح بعقد مثل هذه المؤتمرات التليفونية مع أكثر من طرف فى وقت واحد، فاتصلت بجميع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا تليفونيا وباقى المسئولين الذين حددهم الرئيس وقد وافق الجميع على تأييد النظام الجديد فى ليبيا دون تردد فيها عدا الدكتور محمود فوزى الذى قال : « يا أخ سامى فلننتظر إلى الصباح « قالها بالإنجليزية «Sleep On it» ، أما أمين هويدى فقد كان من رأيه انتظار المزيد من المعلومات عن هوية القائمين بالتغيير ثم نتخذ قرارنا وقال «Wait And See» مع ميله للموافقة من ناحية المبدأ .

# القاهرة تؤيد وترسل وفدًا للمعاونة

وأبلغت الرئيس عبد الناصر بها انتهى إليه المؤتمر التليفونى وكان قد حضر إلى مكتبى في نفس الوقت كل من الفريق محمد فوزى و فتحى الديب وشعراوى جمعة وأمين هويدى وبشير المغيربى الذى كان موجودا في القاهرة في هذا اليوم وبدأنا في متابعة تطورات الموقف وتحليل المعلومات التى بدأت ترد تباعا سواء من سفارتنا في بنغازى أو من المخابرات العامة أو الإذاعات الخارجية ووكالات الأنباء .. ولم تزد هذه المعلومات عن البيان الذى بثته الإذاعة الليبية والصادر عن مجلس الثورة بأن الهدف من الثورة هو القضاء على الأوضاع الفاسدة لصالح الشعب الليبى ، بالإضافة إلى بيان بتعيين العقيد سعد الدين أبو شويرب رئيسا للأركان العامة للجيش الليبى ، ثم الأناشيد الوطنية والموسيقى العسكرية . ثم عاد الضابط مرة ثانية في حوالي الحادية عشر مساء وطلب من سفارتنا في بنغازى على لسان قائد الثورة حاجتهم العاجلة لمن يختاره الرئيس جمال عبد الناصر للمعاونة في كيفية مواجهة أى تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ، خاصة وأن لهم قواعد عسكرية في ليبيا .

وكان الرئيس عبد الناصر قد طلب قبل هذا الاتصال الثاني من الضابط الليبي تحريك عناصر من القوات المسلحة والقوات الجوية لمنطقة الحدود الليبية المصرية لتكون تحت تصرف الثورة الليبية كما قرر إعداد بيان رسمي لإصداره بعد مراجعته ، كما قرر إرسال

برقية تأييد إلى قادة الثورة على أن يذاع البيان والبرقية فى جميع الإذاعات المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط لتبثه إلى الخارج . . وبدأ فى نفس الوقت انتظام الخط المفتوح بين القاهرة وبنغازى طوال الأربع والعشرين ساعة .

كان أول طلب للقيادة الجديدة هو إرسال وفد مصرى إلى بنغازى لأن ظروفهم لا تسمح لأى منهم بمغادرة البلاد .. ووافق الرئيس عبد الناص على الفور وقرر تشكيل الوفد من كل من : فتحى الديب و محمد حسنين هيكل وجمال العطيفى وأحمد رشدى من وزارة الداخلية ـ والذى أصبح وزيرا للداخلية فيها بعد ـ والمقدم صلاح السعدنى مدير مكتب الفريق فوزى وزير الحربية وأمين بسيونى من الإذاعة وعهاد البط من وزارة الخارجية.

تم أثناء ذلك إعداد الطائرة الخاصة التي ستقل الوفد المتجه إلى بنغازى وبعد أن استقبل الرئيس عبد الناصر فتحى الديب وكلفه بتولى المهمة حمله رسالة لقائد الثورة الليبية وقال له:

« فتحى أنا اخترتك للمهمة الخطيرة دى لثقتى الكاملة فيك ، وأنا عارف أنك تقدر تنجح زى ما نجحت مع الإخوة الجزائريين .. سمعة مصر بين يديك ومافيش أمامك غير حل واحد من الإثنين .. يا إما تنجح وتؤمن الثورة الليبية يا إما فاحكا وعلى سبيل المزاح \_ أنا حا اذبحك . . تطلع مع سامى تتفقوا على كل حاجة والأمور كلها مرتبة، وحايصاحبك هيكل. وأنا عايز هيكل يرجع على نفس الطيارة بتقرير عاجل يوضح الصورة الكاملة .. » .

كها كان الرئيس قد اتصل بهيكل وأبلغه بتعليهاته وقد حضر بعد ذلك لمكتبى لمصاحبة باقى أعضاء الوفد.

والتقيت في مكتبى بأعضاء الوفد لإبلاغهم بتعليهات الرئيس حول أبعاد وأهداف المهمة المكلفين بها وتركز حديثى في هذا اللقاء على أن الموقف الخاص بالثورة الليبية لم يكتمل بعد ولم تتوفر عنه المعلومات التفصيلية حتى الآن ، وأن القيادة السياسية مهتمة بالتعرف على شخصيات قادة الثورة واتجاهاتهم والأهداف السياسية والعسكرية التى ستعمل من أجلها الثورة. كما طلبت إليهم إبلاغهم على لسان الرئيس عبد الناصر بأن مصر تقف إلى جانبهم ، وإنها على استعداد لتقديم الدعم الذي يطلبونه وتلبية أية احتياجات تلزمهم لتأمين الثورة وإنجاح مسيرتها في مواجهة الأخطار الخارجية المحتملة أو قوى الثورة المضادة .

وكانت المدة المقررة للوفد هي أسبوع ، على أن يعود محمد حسنين هيكل بعد أول اجتهاع برجال الثورة لإبلاغ الرئيس عبد الناصر بانطباعاته هو وأعضاء الوفد عن شخصيات العهد الجديد .

سافر الوفد على طائرة مصرية خاصة واستقبلهم فى مطار بنغازى المقدم آدم حواز (عرف فيها بعد أنه كان يقود مع زميله موسى أحمد أحد التنظيهات الموازية فى الجيش الليبى وضمه القذافى إلى تنظيمه وإلى عضوية مجلس قيادة الثورة وكان المتحدث الرسمى باسم الحركة الجديدة فى أيامها الأولى لكنه انقلب على الثورة فيها بعد ودبر مؤامرة ضد النظام فأبعد عن منصبه وقدم للمحاكمة ).

عقد أول اجتماع بين الوفد وكل من آدم حواز ومصطفى الخروبي فى التاسعة مساء يوم ٢ سبتمبر واستمر حتى الرابعة من صباح اليوم التالى ، وجاء التقرير الأول من فتحى الديب فى اليوم التالى مباشرة وكان أهم ما حواه التقرير أن آدم حواز قدم لهم عرضا لأهداف الثورة وأسلوب تحرك مجلس القيادة فى مواجهة النشاط الدبلوماسى الأمريكى والبريطانى والفرنسى باعتبارهم مصدر الخطر المباشر على الثورة وكانت خطة التحرك مع هذه الدول تقوم على الآتى :

- \* محاولة إقناع ممثلي الدول الثلاث بأن الثورة قد قامت لمواجهة فساد داخلي وتخلف اجتهاعي فرضته السلطة الحاكمة السابقة، مع طمأنتهم على مصالح دولهم ومؤسساتهم الاقتصادية ورعاياهم.
- \* الربط بين الاعتراف بالنظام الجديد وبين مواصلة العلاقات الدبلوماسية مع الدول ثما وضع ممثلي الدول الأجنبية أمام الأمر الواقع وجنبهم تباطؤ دولهم في الاعتراف أو محاولة استغلال موضوع الاعتراف كوسيلة لمارسة الضغوط.
- \* عبر"، أى آدم حواز ، عن تقدير مجلس قيادة الثورة لاستجابة القاهرة السريعة لهم بإرسال الوفد الذى وصل فى الوقت المناسب لتقديم التهنئة والخبرة اللازمة لهم حيث تنقصهم الخبرة ومواجهة تطور الأمور ؛ مما ساهم فى عبور الثورة لحظاتها الأولى الحرجة .

ومن جانبه تحدث مصطفى الخروبى بلا تحفظ عن تنظيم الضباط الأحرار وقائدهم الملازم أول معمر أبو منيار القذافي ، والذى بدأ تشكيله منذ عام ١٩٦٤ ومر بمراحل متعددة في اختيار عناصره مرتكزا على عدة مبادىء أساسية انطلاقا بما طرحه الرئيس جمال عبد الناصر من مواصفات في عضوية تنظيم الضباط الأحرار في مصر ، فكان القذافي يشترط ضرورة الالتزام بالقيم الدينية والقدرة على الاحتفاظ بالسرية والأمن والإيمان الكامل بالوحدة العربية والتضحية في سبيلها .

وقد عمد قائد الثورة إلى التوسع فى عضوية التنظيم ، فضم بعض عناصر من صغار الضباط وضباط الصف ، وكان لذلك تأثيره السلبى على الانضباط العسكرى، ومبدأ السرية المطلقة، لكنه فى الوقت نفسه ساهم فى تحقيق قدر أكبر من الإنتشار فى

جميع وحدات الجيش الليبي. وكان لعدم التمسك الصارم بالشروط التلاثة السابقة في العضوية أن تأجل التنفيذ أكثر من مرة بالنظر لوجود عناصر تفتقد الشجاعة والكفاءة مما كان يضطر القيادة إلى التأجيل و إعادة تقييم التنظيم واستبعاد العناصر غير الصالحة . كما أن كثرة تنقلات وإيفاد عناصر من قيادات التنظيم لدورات عسكرية في الخارج كان سببا في تأجيل التنفيذ أكثر من مرة أيضا .

وكان لغياب الملك إدريس السنوسى خارج ليبيا في صيف ١٩٦٩ وتكثيف العميد عبدالعزيز الشلحى لتحركاته داخل الجيش وأوساط الحكم بهدف تدعيم مركزه ، علاوة على إقدامه على تسريح أعداد من الضباط غير الموالين له دورا في تحديد موعد أول سبتمبر ١٩٦٩ لتنفيذ الثورة . وقال إن تعيين سعد الدين أبو شويرب لا يرتبط بالثورة بل هو رد اعتبار له ، ثم قال أن القذافي كان ينوى القيام بالثورة في يوليو ١٩٦٨ ، وحالت الظروف دون ذلك لاعتبارات داخلية ثم تحددت تواريخ ٢٤ مارس ١٩٦٩ ثم ٥ يونيو ١٩٦٩ إلا أنه لم يمكن التنفيذ لأسباب منها إبعاد عدد من الضباط إلى بعثات في الخارج .

وأشار الخروبي في هذا اللقاء إلى حرصهم على إبعاد القاهرة عن أية مشاكل قد تدفع إلى تورطها إذا ما انكشفت الثورة ، ولكنهم الآن يعلنون التزامهم المصيرى معنا ويضعون كل إمكانيات ليبيا في خدمة المعركة التي هي واجب كل عربي مؤمن بهدف تحقيق النصر .

قادة الثورة الليبية بالسفارة المصرية في طرابلس وأول صورة للقذافي ..

في يوم ٤ سبتمبر ١٩٦٩ حضر إلى مقر السفارة حيث كان الوفد يقيم ، كل من المقدم آدم حواز والنقيب مصطفى الخروبي ومعهما ضابط برتبة الملازم الأول قدماه باسم ملازم أول معمر القذافي قائد الثورة و رئيس مجلس قيادة الثورة . وتميز اللقاء بحرارة بالغة وقام مصور جريدة الأهرام الذي كان بصحبة هيكل بالتقاط مجموعة من الصور ، لكن ذلك أثار اعتراض القذافي نظرا لأنه لا يرغب في الإعلان عن شخصه في الوقت الحالي ، فطمأنه هيكل مشيرا إلى أن هذه الصور ليست للنشر وإنها سترسل للرئيس جمال عبد الناصر ليتعرف بواسطتها على قائد الثورة !!

بدأ الاجتماع على الفور وشارك فيه من الجانب المصرى كل من فتحى الديب ومحمد حسنين هيكل والعقيد أحمد رشدى والمقدم صلاح السعدنى كما حضره العميد محمد عبدالحليم عبد الرحمن ممثلا للرئيس السودانى جعفر نميرى والذى كان قد سافر مع الوفد المصرى على نفس الطائرة للتهنئة بنجاح الثورة.



وشارك من الجانب الليبي كل من القذافي والخروبي وآدم حواز.

بدأ اللقاء بتسليم القذافي رسالة مكتوبة ، وأخرى شفوية من الرئيس جمال عبد الناصر سلمها وأبلغها له فتحى الديب ، وكان نص الرسالة المكتوبة كها أملاها على الرئيس عبد الناصر قبل سفر الوفد كها يلى :

« الأخ الكريم رئيس مجلس قيادة الثورة

يسعدنى باسم شعب الجمهورية العربية المتحدة وباسمى أن أتوجه إليكم وإلى رفاقكم في النضال بأطيب تحية مصحوبة بأمنياتنا الصادقة أن يوفقكم الله وأن يكلل جهادكم بالنجاح ، التي هي أهل له من أجل حرية الشعب الليبي وعزته وتقدمه الكامل، وهي الأهداف التي كانت بغير جدال دافع ثورتكم المجيدة ومحرك أملكم العظيم.

إن إنطلاقة الثورة كانت وستكون موضع اعتزاز وفخار للأمة العربية كلها وللإنسان العربي المعاصر وكلاهما يواجه الآن مرحلة من الكفاح هامة وحاسمة .

ولقد رأيت أيها الأخ الكريم أن أبعث إليكم بهذه الرسالة تعبيرا عن تأييدنا غير المحدود للثورة الليبية وإيهانا بوحدة العمل والمصير العربي .

ولكم أن تثقوا ثقة مطلقة أن الشعب المصرى معكم بمشاعره وبكل قدراته وطاقاته ، والله يوفقكم ويحقق لكم نصره العزيز لأمتنا العربية

والسلام عليكم أيها الأخ العزيز ورحمة الله وبركاته .

# أخوكم جمال عبد الناصر

كما قدم العميد محمد عبد الحليم عبد الرحمن رسالة مماثلة من اللواء جعفر نميرى، وكانت موجهة الى اسم العقيد سعدالدين أبو شويرب الذى قدمته الثورة فى لحظاتها الأولى كواجهة علنية على غرار نموذج اللواء محمد نجيب فى مصر عين سعد الدين أبو شويرب فى ٤٢ اكتوبر ١٩٦٩ سفيرا لليبيا فى مصر وقد اعتذر ممثل الثورة السودانية عن هذا واستأذن أن يسمح له القذافى بتصحيح الاسم .

بعد أن قرأ القذافي الرسالتين قام مجددا بشرح ظروف تشكيل تنظيم الضباط الوحدويون الأحرار وشدد على ضرورة الالتزام بعدم نشر أسرار التنظيم في الوقت الحالى، كما شرح أهداف ومبادىء الثورة الجديدة ولفت النظر، تأكيده على رفض الحزبية التي تقود إلى التفتيت وإلتزام التركيز على إجلاء القواعد الأجنبية في ليبيا، واعتبار مطلب الوحدة العربية مطلبا ملحا، وأنه وزملاءه مصرون على إتمام الوحدة الفورية مع مصرحتى ولو كان من خلال إتمامها واقعيا دون إعلان رسمى لإدراكهم أن الرئيس جمال عبد الناصر لا يرضى بالوحدة الفورية ؛ ومن ثم فهم يقترحون النظر في توحيد بعض القطاعات كمرحلة أولى، مثل: التعليم والاقتصاد وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة والمؤسسات في البلدين .

وأشار القذافي أيضا إلى أن الشعب الليبي يكره كلمة الاشتراكية حيث يتشكك في مفهومها ، ولكن الشيء الذي يطمئن الشعب هو أن الثورة ناصرية و تحمل مبادىء عبد الناصر.

وبعث فتحى الديب بتقريره الأول مزودا بانطباعاته وانطباعات أعضاء الوفد المرافق له عن الثورة وقائدها وطبيعة المشكلات والتهديدات المتوقع أن يواجهها النظام الجديد في ليبيا في مجالات الأمن والسياسة والإقتصاد والسياسة الخارجية . وكان مجلس قيادة الثورة يتكون من :

معمر القذاف.

عبدالسلام جلود .

عبدالمنعم الهوني .

مصطفی الخروبی . أبويكريونس جابر .

الخويلدي الحميدي .

مختار القروى .

محمد نجم.

عوض حمزة .

بشير هوادي .

محمد المقريف.

عمر المحيشي .

وعاد محمد حسنين هيكل إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة ليقدم تقريره إلى الرئيس عبد الناصر مزودا بالصور الفوتوغرافية التي التقطها مصور الأهرام .

وعلى أثر تلقى الرئيس عبد الناصر للتقريرين كلفنى بالسفر إلى ليبيا فى نفس الأسبوع كمبعوث خاص له ولإبلاغ القيادة الليبية بإقتراح الرئيس عقد لقاء مباشر مع قائد الثورة الليبية سواء فى بنغازى أو فى القاهرة و فقا لما يراه القذافى، وكان رد القذافى بعد لقائى معه على انفراد فى بيته ثم مع جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة فى مقر القيادة العامة حيث تناولنا طعام الغداء جميعا على طريقة معسكرات الجيش البسيطة والتى لا تعقيد فيها ، الشىء الذى أعادنى إلى حياتى الأولى فى الجيش المصرى وطريقة المعيشة التى اعتدناها، الأطباق الصاح التى تحوى الخضار وقطعة اللحم وإلى جانبها الأرز ورغيف الجراية ( العيش ). وبعد تناول الغذاء اصطحبنى قائد الثورة إلى مكتبه حيث أبلغنى رسالة لأنقلها إلى عبد الناصر ردا على رسالتة وفحواها أنهم يرحبون ترحيبا فوريا بهذه المبادرة وهم يتركون للرئيس تحديد الموعد والمكان المناسبين ، وأنه ليس عليهم سوى التنفيذ ـ هكذا قالها .

وعقد اللقاء الأول بالفعل في القاهرة في ديسمبر١٩٦٩ وتوالت بعد ذلك اللقاءات في القاهرة أيضا وكان القذافي يحضر في كل مرة يضحبه إثنين أو ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة .

وتحول الوفد في مقر إقامته في بنغازى إلى فريق عمل في شكل مجموعة من المستشارين لمجلس الثورة الليبي ، كل في مجال اهتهامه برئاسة السيد فتحى الديب، وكانت قضية الأمن تستحوذ بالطبع على الاهتهام الأول لقيادة الثورة ، ولم يكن يمر يوم إلا ويحدث لقاء مع ممثل لقيادة الثورة ، يعرضون على الفريق خططهم ويستطلعون الرأى بشأنها،



وكانت هذه الاتصالات تبلغ إلى القاهرة أولا بأول من خلال شبكة اتصال مباشر بينى وبين فتحى الديب تعمل طوال الأربع وعشرين ساعة يوميا ، وكان الرئيس عبد الناصر يزودهم برأيه ونصائحه ، التى كان من أهمها هو ضرورة التعامل بقدر من الروية والابتعاد عن العصبية والتشنج في معالجة مسألة الأمن . وعلى سبيل المثال فقد كان حظر التجول مفروضا على مدى اثنين وعشرين ساعة يوميا ويترك للمواطنين ساعتين فقط للخروج لتصريف مصالحهم وقضاء أمورهم الخاصة ، و برغم الترحيب الشعبى الجارف بالثورة إلا أن هذا الوضع إضافة إلى تكثيف حركة القوات في الشارع وحول المواقع الرئيسية والحيوية في نفس الوقت الذي ما زالت أسهاء قائد الثورة وأغلب عناصرها غير معلنين قد أصاب المواطنين بالتوتر ، فبعث الرئيس عبد الناصر برسالة ينصح فيها بضرورة تخفيف حالة حظر التجول وبخاصة قبل حلول يوم الجمعة الذي يتجمع فيه المواطنون للصلاة ، وقد تشهد هذه المناسبة صورة من صور التعبير عن التعاطف مع الثورة ، وبالفعل استجاب قادة الثورة لهذه النصائح واتخذوا قرارا بتخفيف ساعات حظر التجول وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصريف أمورهم الحياتية اليومية وكسر حظر التجول وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتصريف أمورهم الحياتية اليومية وكسر عضاس بتقييد حريتهم لمدة أربعة أيام متواصلة.

وفى الخامس من سبتمبر ١٩٦٩ كان يعقد فى القاهرة اجتماع يضم الرؤساء عبد الناصر وبومدين (الجزائر) ونور الدين الأتاسى (سوريا)، وقد تداولوا فى الموقف من الثورة الليبية إلى جانب القضية الأولى التى حضروا من أجلها وهى المعركة مع العدو الإسرائيلى والوضع العربى العام و اتخذوا قرارا فوريا بمساندة الثورة الليبية مساندة كاملة مع البدء

في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بها في ذلك المساندة بالقوات المسلحة التابعة للدول الثلاث إذا ما تعرضت الثورة الليبية لأى عدوان خارجى ، وبعث جعفر نميرى برسالة إلى عبد الناصر تفيد تضامنه مع الرؤساء الثلاثة في هذا القرار وكانت العلاقات بين القاهرة والخرطوم في تلك الفترة تتم في شكل اتصال مستمر على مدى الليل والنهار لتبادل المعلومات والآراء حول كل المسائل التي تهم البلدين سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي أو الأمنى \_ ، وقام الرئيس عبد الناصر بإبلاغ هذا التأييد للقيادة الليبية في رسالة عاجلة سلمها فتحى الديب للقذافي .

سحب وعودة الوفد المصري من ليبيا . ل اذا ؟

وقد أثارت التحركات التي جرت في الأيام الأولى للثورة بعض الملاحظات التي يجدر تسجيلها في هذا المقام.

أولى هذه الملاحظات هي أن قيادة الثورة الليبية لم يكن لديها خطة واضحة لأسلوب إدارة الدولة بعد نجاح التغيير، أكثر من ذلك فلم يكن لديهم معرفة بنوعية الشخصيات المدنية التي يمكن الإستعانة بها في الحكم وبخاصة فيها يتعلق بشخصية من يصلح لتولى رئاسة الوزارة مثلا، فبعد أن تقرر أن يتولى القذافي هذا المنصب وأن يتولى وزارة الدفاع والداخلية أعضاء من مجلس قيادة الثورة عاد في اليوم التالى ليكلف محمود المغربي بتولى منصب رئيس الوزراء بناء على ترشيح من عمر المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة، وكان كلاهما - المحيشي والمغربي - متأثرا بأفكار حزب البعث في ليبيا ولها علاقات أخرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كها أن المغربي لا ينتمي لأصل ليبي وقد كان لهذا الموضوع ردود فعل سلبية عديدة على المستوى الشعبي ، كها تسبب أيضا في إثارة مشكلات وانقسامات متعددة داخل الوزارة نفسها .

أما الملاحظة الثانية: فقد إنعكست فيها بدا من استياء بعض الرؤساء العرب مما أسموه وجودا مصريا في ليبيا ومبادرتهم بتقديم النصيحة بالحد من هذا الوجود المصرى ، وكان أبرز الأمثلة على ذلك هو التحذير الذي تقدم به الرئيس الجزائري هوارى بومدين للقذافي، خلال زيارته لبنغازي في ٩ سبتمبر في طريق عودته من القاهرة - من التعامل مع فتحى الديب ، وعندما شعر الأخير بتأثر القذافي بهذا التحذير قام من فوره بإبلاغ الرئيس عبد الناصر بهذا الواقع الجديد، فسارع الرئيس بدوره بإصدار قرار بإنهاء مهمة الوفد المصرى والأمر بعودتهم إلى القاهرة بعد أن يبلغ القذافي بهذه التعليات التي وصلتهم ، لكن القذافي تنبه وطلب إبلاغ الرئيس عبد الناصر بأنه يصر على بقاء المجموعة المصرية فطلب فتحى الديب أن يعود هو إلى القاهرة لشرح الموقف للرئيس، فوافق القذافي على أن تؤجل العودة ليومين أو ثلاثة حتى يمكنهم خلالها إعداد جميع احتياجاتهم من مصر ، وكرر شكره وتقديره المقاهرة للمساعدات التي قدمتها وتقدمها للثورة الليبية .

وكان نص التعليهات التي أرسلت إلى فتحى الديب بناء على هذا التطور كالآتى: برقية من سامي شرف إلى فتحى الديب:

- قابلوا العقيد معمر القذافي والإخوة أعضاء مجلس الثورة لتبليغهم أن مأموريتكم قد انتهت وأنكم ستعودون للقاهرة مع الوفد المصرى خلال الأيام القليلة القادمة. وتفسروا هذا القرار إذا سئلتم عن سببه على أساس أن الأمور قد أصبحت في وضعها الطبيعي خصوصا بعد قيام مجلس الثورة ومجلس الوزراء بمهامها .
- السفير أحمد رياض ـ سفيرنا في ليبيا في ذلك الوقت ـ سيارس مهامه لفترة ، ثم
   يحل محله سفير آخر كها سيتم تعيين ملحق عسكرى .
- الجمهورية العربية المتحدة على أتم استعداد لتلبية ما يطلبه الإخوة في جميع المجالات بلا تحفظ.

هذه التعليات صدرت تلبية لرغبتكم في رسالتكم الشخصية الأخيرة.

وتأتى الملاحظة الثالثة ذات معنى خاص: فقد شهدت الأسابيع الأولى في عمر الثورة حضور العديد من الوفود العربية التي كانت تحضر دون استئذان تحت ستار التهنئة ، وإن كان الهدف الحقيقي هو محاولة التأثير على اتجاهات وسياسات القيادة الليبية الجديدة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو الوفد العراقي الذي حضر فجأة ودون إخطار سابق يوم الخامس من سبتمبر ١٩٦٩ ، وكان الوفد برئاسة وزير الدفاع العراقي وقتها صالح مهدى عماش ( حزب البعث ) وكان معه بعض من كان يعمل من قبل في قطاع البترول فى ليبيا قبل الثورة ، والتقى عماش ومن معه المقدم آدم حواز وأخذ يقدم نصائحه التى كان من أبرزها أن تتحرك الثورة بسرعة لاعتقال معارضيها وتودعهم السجون لمدة عامين وبعد العامين تستجوب كل فرد منهم فإذا تعرف أي معارض على اسمه يعود إلى السجن مرة أخرى . وبالطبع أبدي العراقيون استعدادهم لتقديم الخبرات وألوان الدعم اللازم لتأمين الثورة بها في ذلك الاستعداد لتزويد ليبيا فورا بفرقة مدرعة عراقية ، وقد دفع هذا الأسلوب قيادة الثورة الليبية إلى إجراء مقارنات بين أسلوب مصر في تقديم المساعدة والدعم وبين الأسلوب العراقي مما دعا القذافي لعدم الالتقاء بهم مما اضطرهم للمغادرة يوم ٦ سبتمبر ١٩٦٩، لكن ذلك لم يدفع إلى اليأس فعاد وفد عراقي جديد يوم ١٤ سبتمبر وبنفس الأسلوب.. أي بدون إخطار أو استئذان سابق وكان الوفد هذه المرة برئاسة صدام حسين عضو مجلس الثورة العراقي وقتها وكان يضم مجموعة من المسئولين في حزب البعث منهم سعدون حمادي عضو مجلس الثورة العراقي والذي كان يعمل في أحد البنوك الليبية قبل الثورة، وتم اعتقاله ضمن تنظيمات البعث الليبي في عهد الملكية، ومعه مجموعة مكونة من وزير الشباب وبعض العاملين في قطاع البترول و مديرالإعلام وكرروا نفس العروض السابقة ومنها أساسا ضرورة اعتقال معارضي الثورة والضرب بيد من حديد على أى تحرك دون هوادة أو رحمة ، كها عرض صدام حسين استعدادهم لإرسال سرب طائرات وفرقة مدرعة لحهاية الثورة الليبية و تحدث عن موقف العراق في حرب يونيو ٦٧ وأن الحكم أيامها كان رجعيا ، الشيء الذي نفاه الجانب الليبي لمخالفة هذا الكلام للواقع، ثم عرض بعد ذلك قوانين ثورة العراق وإعادة تنظيم الجيش الليبي.

وقد سألهم القذافي ردا على هذه العروض وكان السؤال: ما هو موقفكم من الجبهة الشرقية وحاجتها لهذه الطائرات والمدرعات ؟ وهل أنتم أممتم البترول في العراق أو رفعتم سعره أصلا ؟ وقد رد الوفد العراقي بأنهم ليس لهم أطهاع في ليبيا .

وخلال شهر نوفمبر١٩٦٩ وصل صالح مهدى عاش وزير الدفاع العراقى إلى ليبيا مطالبا بقرض قدره عشرة ملايين جنيه لسداد قيمة صفقة طائرات ميراج من فرنسا ثمنها ثانية عشر مليون جنيه ، وطلب العقيد القذافي التحقق من نوايا العراق حول هذا الموضوع، كما طلب معرفة حقيقة ميزانية العراق وأرصدتها الخارجية .

وقد رد الرئيس عبد الناصر عليه برسالة جاء فيها ، أن العراقيين لم يتكلموا معنا في أى موضوع خاص بليبيا ، وفي تقدير عبد الناصر أن القرض المطلوب بعشرة ملايين جنيه للعراق سيستخدم جزء منه لتمويل سرقة الثورة الليبية .

وقد رد القذافى على الوفد العراقى بأنه يشترط وصول هذه الطائرات إلى العراق قبل البت فى موضوع القرض ، وأنه قرر تأجيل جميع مشروعاتهم التنموية والعمرانية وأن كل الإمكانيات ستسخر لصالح المعركة .

كما جرت محاولة أخرى من جانب السودان لاستقطاب الثورة ، فقد وصل في اليوم التالى لوصول الوفد العراقي وفد من الخرطوم وطلب اللقاء مع مجلس القيادة لتقديم خبراتهم الثورية وكان أن رد القذافي عليهم بقوله :

# « أنكم لم يمض على ثورتكم إلا ثلاثة شهور فأين هي خبرتكم هذه!!»

أما المحاولة التالية فقد كانت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في صورة مهمة قام القنصل الأمريكي بمحاولة تنفيذها ؟ حيث وضع ثلاثة شروط للاعتراف بالثورة الليبية هي:

الاحتفاظ بالقواعد الأمريكية ـ والإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الثنائية ـ واستمرار التعاون والمحافظة على مصالح أمريكا في ليبيا ، وقد أبدى مجلس الثورة موافقته الشفوية فقط على هذه الأمور وقد حاول القنصل الأمريكي في نفس الوقت معرفة شكل العلاقات بين ليبيا ومصر ومدى حجمها وعمقها وإلى أين تسير وأسئلة أخرى كثيرة بهدف الاحتواء ومحاولة إيجاد ثغرة لافساد هذه العلاقات بأى شكل .

على أية حال كان الخط الاستراتيجي الذي قرره الرئيس عبد الناصر إزاء الثورة الليبية هو أننا لا نريد من هذه الثورة إلا أن تستقر وتتقدم لتكون دعها للقوة العربية ؛ ومصداقا لهذا فقد عرض في إحدى جلسات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي لما تتحمله مصر بالنسبة للخبراء ؛ فأشار لقصة حدثت في بداية الثورة الليبية حين طلب حسن عباس زكى وزير الخزانة المصرى في ذلك الوقت من فتحي الديب أن يعرض على القيادة الليبية تدبير ٢ مليون جنيه استرليني لتغطية نفقات موسم الحج المصرى نظرا الأننا كنا نعاني من عجز في العملة الصعبة وغضب الرئيس عبد الناصر عندما علم بها الموضوع وقال بالنص:

«إياكم ومثل هذه المسائل ، هل انقلب الحال بنا لنتساوى مع من يحاولون ابتزاز الثورة الليبية، وسأحاسب حسن عباس زكى على طلبه هذا دون الرجوع إلى، وإذا علمت أنكم تكلمتم في مثل هذه الأمور ولو بطريق غير مباشر سوف أحاكمكم لأنكم ترتكبون جريمة في حق وسمعة مصر». وتكفل بتدبير المبلغ من بنود أخرى .

وبهذه المناسبة فقد حدث عكس هذا الموقف تماما بعد رحيل الرئيس عبد الناصر. ففى فبراير ١٩٧١ طلب الرئيس السادات قرضا بحوالي ٢٥ مليون جنيه من ليبيا ووضعنا، فتحى الديب وأنا، في مأزق عندما أصر على أن أطلب هذا المبلغ من العقيد القذافي شخصيا رغم معارضتنا من حيث المبدأ وقد وافق القذافي على تحويل المبلغ على أساس أنه لصالح المجهود الحربي.

على أية حال لم تفلح هذه المحاولات في إثناء القيادة الليبية عن طلب المساندة المصرية في مختلف المجالات، وكانت البداية هي طلب خبير مصرى لإعداد مشروع الإعلان الدستورى، وقد قام بإعداده الدكتور جمال العطيفي المستشار القانوني لمؤسسة الأهرام.

ثم بدأت قوائم الاحتياجات تتوالى وكان أولاها قائمة باحتياجات الجيش الليبي من مصر والتي كانت تتلخص في طلب عدد من المستشارين يرتدون الملابس المدنية ثم يلى ذلك وصول خبراء عسكريون للعمل في الوحدات الليبية لرفع الكفاءة القتالية للجيش خلال ستة أشهر.

وتوالت الاحتياجات للخبرة المصرية في مختلف القطاعات مثل الزراعة والإسكان والإعلام والتعليم والصناعة ومختلف قطاعات الخدمات .

وبعد دراسة الموقف وحصر هذه الاحتياجات تقرر استدعاء فتحى الديب إلى القاهرة يوم ١٦ ديسمبر ١٩٦٩ و توجه بصحبة بعض أعضاء الوفد من المطار إلى مكتبى مباشرة حيث عقد إجتماع ضم كل من الفريق محمد فوزى وشعراوى جمعة وأمين هويدى . وفي بداية الإجتماع شرح فتحى الديب رؤيته التى استخلصها للثورة الليبية وقياداتها وأهدافها ، ثم طرح بالتفصيل كافة الاحتياجات الليبية من مصر وخلص المجتمعون إلى

التوصيات التالية وقد قمت بعرضها على الرئيس عبد الناصر الذي كان يعاني في ذلك الوقت من أزمة قلبية ألزمته الفراش بناء على توصية الأطباء ، فقرر:

- عودة فتحى الديب إلى ليبيا للإقامة بشكل دائم ليكون قريبا من رجال الثورة ولتقديم المشورة السياسية لهم في حالة طلبها ، مع تأخير عودة السفير المصرى إلى ليبيا والذي كان يقضى أجازة بالقاهرة.
- تعيين المقدم صلاح السعدني ملحقا حربيا في ليبيا، وتكون مهمته الرئيسية هي العمل كمستشار لوزير الدفاع ومشرفاً على المستشارين العسكريين الذين يتم إيفادهم إلى ليبيا .
- الاستجابة لطلبات ليبيا من الخبرات المصرية، على أن يتم إنشاء جهاز خاص فى رئاسة الجمهورية أُطلق عليه إسم « مكتب الخبرة» ( أمين هويدى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء) مهمته تنسيق هذه العملية مع الوزارات المختلفة وتحديد أنظمة العمل وقواعد التعامل مع الجانب الليبي.

ولقد لعب مكتب الخبرة المشار إليه والذى كان يشرف عليه أمين هويدى بتنسيق مستمر ويومى مع سكرتارية الرئيس للمعلومات وباقى الوزراء المعنيين فى توفير كافة الإحتياجات التى طلبها الجانب الليبى وبخاصة فى القطاع المدنى حيث أن القطاع العسكرى كان يتم التعامل بشأنه مع القيادة العامة للقوات المسلحة مباشرة أخذا فى الاعتبار أن القائد العام كان عضوا دائما فى مختلف مجموعات التخطيط الرئاسية المسئولة عن إدارة العلاقات الليبية المصرية .

على أن هذا المكتب أى مكتب الخبرة - قد كشف عن واقع ربها مازلنا نعانى منه حتى اليوم فيها يتعلق بمشكلة المعلومات ، ذلك أن الظروف التى أعقبت قيام الثورة الليبية فرضت الحاجة إلى تجميع أكبرقدر من المعلومات عن ليبيا فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات حتى يمكن وضع خطط التنمية على أسس علمية سليمة . وقد اتضح أن هذا القدر الكبير من المعلومات متوافر فعلا وربها يفوق كل تصور لكنه كان موزعا على عديد من الوزارات والمؤسسات ، كل منها يفرض حصارا على أرشيفه ويحجم عن تبادله مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة ، ومن ثم فقد نجح هذا المكتب بالتعاون مع سكرتارية الرئيس للمعلومات والمخابرات العامة فى تجميع هذا الحجم الضخم من المعلومات فى أرشيف مركزى واحد أتيح لكل الجهات المعنية للاستفادة منه بقدر احتياجها ، وبالطبع فقد كان للإشراف الرئاسي على هذه العملية دورا مها فى تسهيلها إلى أقصى حد.

ويجب أن نعترف بهذه المناسبة أن مشكلة المعلومات في مصر هي افتقاد نظم التنسيق الرأسي والأفقى والتعاون المشترك مما يضاعف من حجم الإنفاق من جانب ويقود التنافس بين الأجهزة والمؤسسات إلى ضياع الكثير من الجهد والوقت من جانب آخر.

المهم ، أخذت عملية الاستغانة بالخبرة المصرية في التصاعد إلى مستويات غير مسبوقة فقد شكل وجود فتحى الديب بها يتمتع به من خبرات طويلة بالقرب من مجلس قيادة الثورة إغراء الاستعانة به في عديد من الأمور فطلبوا منه إعداد دراسة عن كيفية بناء التنظيم السياسي وكان آدم حواز الذي عين حلقة اتصال بينه وبين مجلس قيادة الثورة يطلب منه إعداد خطابات يلقيها في الاجتماعات الجماهيرية كما طلب منه أيضا إعداد نشرات توعية توضح أهداف الثورة بهدف تعميمها من خلال أجهزة الإعلام ، وقد قام فتحى الديب بالفعل بإعداد ما كان يطلب منه ، وفيها يتعلق بنشرات التوعية فقد قام بإعداد منهج متكامل يقوم على مجموعة من الدراسات إحداها حول مفهوم الثورة وأهدافها والثانية عن ضهانات استمرار الثورة ، وكانت تذاع باسم المقدم آدم حواز وتلقى ردود فعل إيجابية لصالحه حاصة بين قطاع المثقفين ممآأثار حفيظة باقى أعضاء مجلس قيادة الثورة لعلمهم بالمصدر الحقيقي لهذه الدراسات ، لكن فتحي الديب صارح العقيد معمر القذافي ـ وكان قد رقى إلى رتبة العقيد بقرار من مجلس قيادة الثورة وعين قائدا عاما للقوات المسلحة في الثامن من سبتمبر ١٩٦٩ عن بظروف طلب وإعداد هذه النشر ات ، فطلب منه القذافي تجهيز هذه الدراسات وتوزيعها على أعضاء مجلس قيادة الثورة لدراستها والتسلح بها جاء فيها من أفكار. وفي العاشر من نوفمبر ١٩٦٩ توقف نشر هذه الدراسات في أجهزة الإعلام اكتفاء بتوزيعها على أعضاء مجلس قيادة الثورة.

من جانب آخر بدا أن القيادة الليبية تتطلع إلى العمل في خطين رئيسيين:

أولهما ؛ إعادة بناء وتنمية المجتمع الليبي من مختلف الجوانب ، والاستفادة في هذا السبيل بالموارد الإقتصادية والبشرية المتاحة لليبيا حتى يمكن تقديم إضافة حقيقية للشعب تنسب إلى الثورة

أما الإنجاه الثاني؛ فيتمثل في رغبة القادة الجدد في ممارسة دور فعال على المستوى الإقليمي وخاصة على الصعيد العربي والإفريقي وفي دائرة البحر المتوسط.

وكان كلا من الاتجاهين يستدعى توفر خبرات عالية الكفاءة وعميقة التخصص ؛ ومن ثمّ توالت طلبات ليبيا لسيل من الخبرات المصرية في مختلف المجالات ، وكانت الاحتياجات من المستويات العليا من الخبرات تقدم بموجب طلب كتابى من القذافي شخصيا بوصفه رئيسا لمجلس قيادة الثورة ، أما باقى المستويات فكان يتم تنسيقها بين الوزارات المعنية والمتناظرة في البلدين تحت إشراف مكتب الخبرة الملحق برئاسة الجمهورية. ومن أمثلة الطلبات التي كان يوقعها القذافي لطلب الخبرة المصرية أعرض هذا الخطاب كها قدم لنا بالنص كها ورد مرفقا بتقرير فتحى الديب رقم (١٢) بتاريخ ٧٧/ ٩/ ١٩٦٩ والمعنون « نتيجة الاجتهاع بالرئيس معمر»:

الجمهورية العربية الليبية

مجلس قيادة الثورة طر ابلس

١٩٦٩/٩/١٩ م

الموضوع/ طلب بعض المستشارين الرقم ج. ع. ل . / ٢/ ١٩٦٩م

إلى / السيد القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية المتحدة طرابلس

بعد التحبة:

يسر مجلس قيادة الثورة للجمهورية العربية الليبية أن يستسمحكم في طلب المستشارين من الجمهورية العربية المتحدة الشقيقة في المجالات الآتية:

۱- مستشار عسکری عدد (۲).

۲- « سیاسیی عدد (۲).

٣- « اقتصادي عدد (٢).

ونود إذا أمكن أن يبقوا بصورة شبه دائمة وإلى حين الانتقال من هذه المرحلة. كما نود أيضا أن يكون متفقا عليه بيننا أنهم عرضة للتبديل بغيرهم .

مع تحياتنا وشكرا ،،،

(توقسيع) عقيد معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة

(كتب بخط اليد):

مستشار اقتصادى: تخطيط: نقد مستشار لشئون الري

(نص الوثيقة في الملحق الوثائقي - والأصل محفوظ في أرشيف سكر تارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكري).

أما إتجاه العمل الخارجي لمارسة دور ليبي غاب طويلا ، فقد ركز القادة اللسون على النفاذ من باب المساعدات الفنية والاقتصادية مع اختيار بعض مواقع النفوذ الأجنبي لتدخل ليبيا كبديل مناسب لهذا النفوذ. وعلى سبيل المثال أولت ليبيا اهتهاما بارزا للعمل في مالطة منذ فترة مبكرة، وأخذت تضغط بهدف التخلص من النفوذ البريطاني هناك حتى أقدمت الحكومة المالطية بالفعل على طلب ترحيل الخبراء البريطانيين الذين يديرون مطار فاليتا ، المطار الدولى الرئيسي في مالطة واستبدالهم بخبراء ليبيين ، وكان هؤلاء الخبراء الليبيون هم خبراء مصريون تم استدعاؤهم على عجل وزودوا بجوازات سفر ليبية وغادروا إلى مالطة لتولى الإدارة الفنية للمطار .

ونفس الموقف حدث مع أوغندا عندما عرضت عليها ليبيا في هذا الوقت المبكر تزويدها بخبرات في مجال التعليم في إطار برنامج للمساعدات ، وبالفعل تم التعاقد على عدد من المدرسين والخبراء التربويين من مصر وزودوا بجوازات سفر ليبية وسافر هؤلاء إلى أوغندا بوصفهم خبراء ليبيين .

# عبد الناصر يوضح موقف مصر من الثورة الليبية بخطابه في ٢٣/ ٧/ ١٩٧٠

وبالفعل كان يتم الاستجابة للاحتياجات الليبية من الخبرة المصرية في شتى المجالات، وكانت وجهة نظر الرئيس عبد الناصر في التعامل مع هذا الموقف تتلخص في أن مجرد قيام الثورة الليبية يعد مكسبا لا يقدر بثمن في تأمين العمق الأمنى والإستراتيجي لمصر في حدودها الغربية بعد أن تم تأمين هذا العمق في الجنوب بقيام ثورة السودان في ٢٥ مايو ١٩٦٩، وبقيام الثورتين في السودان وليبيا استعاد التيار القومي قدرا كبيرا من توازنه في المواجهة مع إسرائيل مما يدعم من موقف مصر في المعركة، ومن ثمّ فلابد من استمرار تأمين هذه المكاسب حتى ولو تحملت مصر بعض الأعباء الإضافية، وكان الرئيس عبد الناصر حريصا على التصدي للحملات المضادة التي استهدفت تأليب الشعب الليبي ضد الوجود المصرى بتاثير من محاولات الدس والوقيعة التي دبرتها جهات عربية في الأساس وقد حرص على مكاشفة الشعب الليبي بهذه المواقف في خطابه الذي ألقاه يوم الأساس وقد حرص على مكاشفة الشعب الليبي بهذه المواقف في خطابه الذي ألقاه يوم ٢٣ يوليو ١٩٧٠ أثناء الاحتفالات بعيد الثورة والذي جاء به ما يلى:

«..ومن مثل هذا اليوم في العام الماضي إلى يومنا هذا الذي نحتفل فيه بيوم ٢٣ يوليو شهدت أرض الأمة العربية تغييرات كيفية و كمية لها أهميتها الكبرى في الصراع، شهدت الأمة العربية كيف قامت الطليعة للقوات المسلحة في ليبيا .. وأعلنت الثورة وأعلنت مبادىء الحرية والاشتراكية والوحدة كيف قام الشعب الليبي يؤيد ثورته ويؤيد الطليعة التي قامت لتحريره، ويؤيد قواته المسلحة ، ثم كيف خرج مجلس قيادة الثورة بقيادة الأخ معمر القذافي ليعلنوا على الملأ أنهم صمموا على الكفاح والنضال من أجل شرف ليبيا وحرية ليبيا ومن أجل شرف الأمة العربية وحرية الأمة العربية ، وصمموا بعد هذا ليبيا وحدية ليبيا ومن أجل شرف الأمة العربية واحدة على الثورة الليبية شهدنا على جلاء القواعد الأجنبية ، واليوم قبل أن تمضي سنة واحدة على الثورة الليبية الإنجليزية احتفالات الشعب الليبي في طرابلس وبنغازي بانهاء تواجد القواعد الأجنبية الإنجليزية



والأمريكية وبجلاء آخر جندى أمريكى أجنبى من أرض الثورة أرض ليبيا .. وحينها ذهبت إلى ليبيا في هذه الأيام كان نزول الطائرة في القاعدة الأمريكية التى حررها ثوار ليبيا ، والتى كانت تسمى قاعدة «هويلس» وسموها في ليبيا بعد تحريرها قاعدة «عقبة بن نافع» ، نزلت في المطار فوجدت الشعب الليبي وهو ينتشر في جميع أرجاء القاعدة ووجدت أيضا الشعب الليبي وهو يعانق أبناء قواته المسلحة، و رأيت أيضا الشعب الليبي الشقيق وهو يحتضن معمر القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة ، وكنت أذكر في هذه الأيام كيف استخدمت هذه القواعد ضدنا في سنة ٢٩٥٦، وكيف خرج الشعب الليبي يناضل ويكافح ويهاجم القواعد ويقع منه القتلي والجرحي برصاص المحتلين، ثم بعد هذا ثار الشعب الليبي مرة أخرى وطالب بإنهاء القواعد الأجنبية وخروج الأجانب من أرض الوطن الليبي، وتعرضوا أيضا للرصاص ثم رأيتهم في هذا اليوم وقد حققوا الأماني التي كافكوا من أجلها طويلا ، كافح من أجلها هذا الشعب ، وكافح من أجلها أرض ليبيا ، وأن الثورة الليبية نصر للأمة العربية كلها .

ورأيت أيها الإخوة اتجاه الثورة الليبية إلى الحرية السياسية وفي نفس الوقت إلى الثورة الاجتماعية ، وكان معمر القدافي يتكلم ويقول أن مجلس قيادة الثورة حقق الحرية السياسية وهو يتجه الآن نحو عمل كبير من أجل تحقيق الكفاية والعدل وهي الثورة الإجتماعية .

إننا أيها الإخوة ننظر إلى شعب ليبيا البطل وقادته الأبطال ونقول لهم: إنكم بعملكم هذا دعمتم الأمل للأمة العربية ، إنكم بنضالكم من أجل الحرية وعملكم على تحقيق الحرية الإجتماعية قد ساهمتم في رفع شأن الوطن العربي وعملكم من أجل الوحدة إنها يحقق التضامن والمنعة بين أبناء الأمة العربية كلها

أيها الإخسوة

لقد التقيت بقادة الثورة في ليبيا ونحن نعلم أن الأعداء؛ الاستعمار وأعوان الاستعمار لا يرغبون أبدا في قيام علاقات أخوية بيننا وبين ليبيا، وبدأوا في نشر الإشاعات وبدأوا في نشر الأقاويل وتكلُّمت في هذا مع الإخوة من أعضاء مجلس قيادة الثورة وقلت لهم أن الأعداء من المستعمرين وأعوانهم سيعملون دائها على الوقيعة وبذر بذور الشك، وقلت لهم نحن لا نريد من ليبيا أي شيء على الإطلاق إننا لا نريد من ليبيا الثورة أكثر من العمل الكبير الذي حققته ليبيا الثورة ، لقد حصل النضال العربي على دور ليبيا كاملا لصالح الثورة العربية وصالح التحرر العربي بقيام الثورة فيها . وقيام الثورة في ليبيا - أيها الإخوة - لا يمكن أن يقدر بهال ، نجاح الثورة في ليبيا أيها الإخوة كسب بغير حدود، دخول ليبيا في إطار الدول العربية المتحررة التقدمية المناضلة هو أمل بدا في بعض الظروف كأنه الخيال . ولقد حققت الثورة فعلا ما كان يبدو خيالا وقلت لهم نحن لا نريد شيئا من ثروة الشعب الليبي . . ثروة الشعب الليبي للشعب الليبي . . وليه أنا قلت الكلام ده ؟ لأن الاستعمار ركز على هذه النقطة وقال أن مصر تتقرب إلى ليبيا طمعا في أموال ليبيا ، وقلت لإخواننا أعضاء مجلس الثورة يجب ألا نكون على استحياء في معالجة الأمور ويجب أن نتكلم في الأمور بصراحة . . نحن كسبنا من الثورة الليبية ولكن لا ننظر أبدا من أجل أموال الشعب الليبي نحن كنا دائما نريد حرية الشعب الليبي لأن حرية الشعب الليبي ضمان للشعب الليبي ، وضمان لنا وزى ما قلت لكم في سنة ٥٦ هوجمنا من «هويلس» ومن قاعدة العظم ، النهاردة الثورة الليبية موجودة بتحمى ظهرنا ولن يستطيع العدو ولن تتمكن إسرائيل ولا أعوان إسرائيل ولا من هم وراء إسرائيل من أن يستخدموا هذه القواعد الليبية لأن الثورة الليبية ستكون معنا ضد عدونا وضد من هم وراء عدونا، وأنا في الحقيقة بأقول هذا الكلام النهاردة مش بأقوله لكم، الحقيقة أنا بأقوله للشعب الليبي . . إننا إخوة الشعب الليبي سنعمل دائما بكل طريقة وبكل وسيلة على أن نتضامن وعلى أن نتكاتف وعلى أن يساعد بعضنا البعض من أجل التنمية ومن أجل التطور، ويجب على كل فرد من أبناء هذه الأمة أن يقاوم الحرب النفسية التي توجه إلى الأمة العربية حتى لا تفرّق بين أبناء الأمة العربية وعندنا عدد من الخبراء في ليبيا .. فيه عدد والحكومة الليبية بتدفع له مرتباته ، وفيه عدد إحنا بندفع مرتباتهم لأننا نعتبر أن هذا واجب علينا، ده موضوع يجب أن يعرفه الشعب المصرى والشعب الليبي، ويجب أن يعلم الشعب الليبي أن من يقولون أن الشعب المصرى يطمع في ثروة الشعب الليبي ليسوا أصدقاء لا للشعب الليبي ولا للشعب المصري ولكنهم يريدون للشعب الليبي العزلة حتى يستفردوا بيه وحتى يمكن لهم أن يتآمروا عليه.. إننا نقدر الثورة الليبية، وإننا نقدر معمر القذافي زعيم الثورة الليبية وإننا نحيى الرائد عبدالسلام جلود نائب رئيس الوزراء فى ليبيا وإننا نقول لهم جميعا سيروا فى طريقكم .. الطريق الذى اخترتموه .. الطريق الذى اخترتموه .. الطريق الصعب.. الطريق الذى ينتج عنه الخير لأبناء الشعب الليبى وأبناء الأمة العربية كلها ، ونقول لهم بكل تواضع أيضا أننا معكم . إن الشعب المصرى معكم فى معركتكم فى السراء وفى الضراء، وإذا قاتلتم فإن الشعب المصرى سوف يقاتل معكم .

### أيها الإخوة

وبعد سنة ٦٧ وبعد العدوان . . بينها قال الأعداء أن الأمة العربية قد تفتت وأن الأمة العربية قد انتهت وأن روح القومية العربية قد ضاعت وأن الثورات التقدمية فى طريقها إلى الزوال وفى طريقها إلى الانهيار بعد هذا شهدت أرض الأمة العربية الثورة السودانية... الخ».

#### \* \* \*

لقد حرص الرئيس عبد الناصر على تحقيق أقصى استفادة إستراتيجية ممكنة من التغيير الثورى الذى حدث في ليبيا وكان يدرك ويعبر عن ذلك في مناسبات كثيرة أن نجاح هذا التغيير يتوقف بالدرجة الأولى على حجم العائد الذى يحققه للشعب الليبي أو لا ثم لأمتنا العربية وأمنها القومى .

ومن هنا كان استعداده غير المشروط والبعيد عن أسلوب الانتهازية السياسية لتقديم كل ألوان الدعم للثورة ، حتى يمكن توظيف هذا الإنجاز فيها بعد لصالح الأمن القومي العربي .

ولم يكن تحقيق هذه الأهداف بالأمر اليسير فقد واجهت الثورة الليبية منذ أيامها الأولى مصاعب كثيرة قد تصل إلى مرتبة الأزمات ، وكانت هناك قوى كثيرة في الداخل والخارج صاحبة مصلحة في النظام القديم إلى جانب قوى تسعى لاحتواء التغيير وتوظيفه لصالح أهدافها.

جاءت أولى الأزمات التى واجهت النظام الجديد من داخله ؛ فلقد اجتمع الضباط الموحدويون الأحرار حول مجموعة من الأهداف العامة ، هى تغيير النظام الملكى وتخليص ليبيا من القيود التى كبلت حركتها الخارجية ، وتحريرها من كل أشكال النفوذ الأجنبى فى الداخل ، وعندما تحققت لها الخطوة الأولى وبدأت فى ممارسة السلطة الفعلية بدأ نقص الخبرة وفقدان الانسجام بين أعضاء التنظيم ، بل داخل مجموعة القيادة نفسها يحدث تأثيره، وبدأت القوى الأجنبية والعربية صاحبة المصلحة والكامنة تعمل على استغلال هذه العوامل بجدية.

لقد كان اختيار رئيس الوزراء في أول تشكيل وزارى بعد الثورة أبرز النتائج التي أكدت تأثير نقص الخبرة وضعف الانسجام ، فلقد تم اختيار محمود المغربي كما قلت بناء

على ترشيح وضغط من عضو مجلس قيادة الثورة فى ليبيا عمر المحيشى المعروف بتأثره فكريا بمحمود المغربى الذى كان تحت تأثير اتجاهات هى مزيج من أفكار البعث عن طريق سعدون حمادى (عضو مجلس الثورة العراقى فيها بعد و الذى كان يمثل حزب البعث فى ليبيا أيام العهد الملكى وسبق اعتقاله فى محاكهات البعث آنذاك)، و بشير بن كورة، وخليفة الأسطى ، والشيوعيين، والقوميين العرب وبالذات من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن طريق عبد المطلب السقا الذى كان يقيم فى قطر ، وحارب عمر المحيشى من أجله داخل مجلس قيادة الثورة وظل يدافع عنه لفترة طويلة بعد ذلك.

لم يكن محمود المغربي بالشخصية السياسية البارزة في الساحة الليبية ، ولا يشغلني هنا كثيراً أصوله غير الليبية ( فلسطيني ) ، والتي كانت محل انتقاد بعد ذلك ـ وهناك حديث بينه وبين العقيد القذافي يكشف هذا الأمر \_ ، ولكن الملفت للنظر أنه لم يكن معروفا للكثيرين قبل قيام الثورة ولم يتردد إسمه إلا بعد عدوان ٦٧، ومن خلال المظاهرات والتحركات السياسية التي أعقبت وقوع عدوان ١٩٦٧ ليس بوصفه سياسيا ولكن كونه نقابيا . . . وحتى بالنسبة للصفة الأخيرة لم يكن للمغربي تاريخ نقابي يذكر، ولكن ظهوره في هذا الوسط تم بطريقة غير طبيعية ، ففي أول انتخابات نقابية بعد عدوان١٩٦٧ كانت هناك شخصيات معروفة بثقلها النقابي وتحظى بشعبية كبيرة في الأوساط العمالية ولكن فوجيء الجميع في الأوساط السياسية والعمالية بحصول المغربي على أعلى نسبة من الأصوات كرئيس للنقابة العامة للبترول وهو القطاع العمالي الأقوى في ليبيا من جانب والذي يخضع في كل أنشطته لنفوذ الشركات الأمريكية والبريطانية من جانب آخر ، وبدأ المغربي بعد ذلك يوسع من اهتهاماته السياسية ويفتعل المصادمات مع السلطة الملكية حتى تحول إلى شخصية سياسية كل تاريخها لا يزيد على سنة وبضعة شهور قبل الثورة. وفور توليه رئاسة الوزارة بدأت ممارساته تنم عن أهداف خاصة لا تتفق وأهداف القيادة الثورية الجديدة ، فهو شخص معاد لفكرة الوحدة التي تشكل الركائز الأساسية للتغيير، كما أثار الكثير من الانقسامات داخل هيئة الوزارة وقسمها إلى أكثر من جناح يتصارع مع الأجنحة الأخرى ، وشكل مع عمر المحيشي محورا لتحويل توجهات الثورة بعيدا عن مصر ، وكاد أن ينجح في اختراق مجلس قيادة الثورة وشق صفوفه عن طريق استمالة بعض العناصر المؤثرة في المجلس ليشكل بهم في النهاية محوراً يوصله لتحقيق أهدافه.

وحتى يتم إيقاف هذا السلوك التخريبي جرى الاستعانة ببعض الشخصيات القومية المعروفة بحبها لليبيا ونضجها الفكرى وموضوعيتها ونزاهتها وكان من أبرز هذه الشخصيات المفكر الفلسطيني د . أحمد صدقى الدجاني، والضابط الحر رئيس منظمة فلسطين العربية أحمد زعرور، وبعض الشخصيات الليبية ذات الاتجاه القومي ، لكن

محاولاتهم لم تفلح في تقويم سلوك محمود المغربي أو إعادة الإنسجام إلى وزارته حتى يمكن التفرغ لتحقيق التطلعات الطموحة للثورة في إعادة البناء.

ولقد ساعد على تعميق السلبيات في هذا الاتجاه حرص قيادة الثورة على عزل نفسها عن الجماهير لفترة طويلة نسبيا امتدت إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر تحت دعوى الأمن والسرية والتجرد حتى أنه يمكن القول أن التشكيل الكامل لمجلس قيادة الثورة لم يظهر على الصعيد الإعلامي سوى في النصف الأول من شهر ديسمبر١٩٦٩.

وكانت هذه القيادة التى تضم مجموعة من الرتب الصغيرة ـ قد استعانت باثنين من الرتب الكبيرة نسبيا هما المقدم آدم حواز والمقدم موسى أحمد، وكان الأول رغم أنه لم يكن عضوا في مجلس الثورة أو في التنظيم ـ هو المتحدث باسم المجلس وهو حلقة الإتصال مع الإعلام والجهاهير مما ولد لديه طموحا دفعه إلى التنافس على الصدارة وجعل منه في الوقت نفسه هدفا للاستقطاب من جانب جهات أحرى كالمخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية والعراق، وانتهى به الأمر مع موسى أحمد إلى التآمر على الثورة نفسها وتجنيد عدد من ضباط التنظيم للانقلاب على الحكم الجديد وإعلان نفسه رئيسا للجمهورية، لكن عناصر من الضباط الوحدويين الأحرار كشفوا التآمر وتم القبض على كل المتآمرين وتكشفت كل اتصالاتهم الداخلية والخارجية.

لقد أضافت هذه التطورات والأوضاع هموما جديدة إلى هموم الرئيس عبد الناصر، واعتبرنفسه مسئولا عن أمن الثورة الليبية ونجاحها، وتوالت رسائله واتصالاته مع القيادة الليبية تحتوى نصائح تكاد تكون يومية تقريبا حول أساليب الحكم وإجراءات التأمين من داخل القوات المسلحة وخارجها وتنظيم الجهاز الإعلامي وفوق كل ذلك كانت نصيحته الثابتة هي ضرورة إشعار الشعب الليبي من خلال النتائج بأن هذا التغيير هو في صالحه ويهدف إلى تحسين أحواله المعيشية وأوضاعه الاجتماعية والسياسية بصفة عامة . وفي سبيل ذلك كانت توجيهاته تنصب على الاستجابة لطلبات ليبيا من الخبرات المصرية في شتى المجالات والتدقيق في اختيار العناصر حتى لو تحملت مصر جانبا من الأعباء المالية .

ومن جانبهم تعددت طلبات الإخوة فى ليبيا بدءا من الجيش الذين كانوا يطلبون تعيين مجموعة تخطيطية كاملة لإعادة بنائه علاوة على مستشارين على مستوى الوحدات وامتدادا إلى الوزارات والقطاعات المختلفة التابعة لها فى شكل مستشارين للوزراء أيضا وخبراء تنفيذيين .

وتم الاتفاق على استمرار الخبراء المصريين حتى بعد وضع خطة التنمية وذلك لمعاونة الوزارة الجديدة برئاسة القذافي الذي أكد في أكثر من مناسبة أن وجهتهم هي الجمهورية

العربية المتحدة وجمال عبد الناصر بالذات ، وكانت مرتبات الخبراء على المستوى القيادى والوزراء تتحملها الجمهورية العربية المتحدة ، أما باقى الخبراء على المستوى الأدنى فالإتفاق كان أن تتعاقد معهم السلطات الليبية ، وقد وضعت بعد ذلك الضوابط المالية والإدارية التى تكفل حسن الأداء وصدرت لائحة مرتبات ليبية للخبرة المصرية .

وأحب أن أقول هنا أن الاقتصاد الليبي قد نشط جدا إبتداء من شهر فبراير ١٩٧٠، وزادت الإيداعات في البنوك ووصلت إلى ٨٠٪ بعد أن كانت ١٪ في الأشهر الثلاثة السابقة، كما نشطت قطاعات التشييد والتجارة، وانتظمت عمليات الاستيراد وإزداد السحب من السوق مما أوجد حالة انتعاش وبدأ الاهتمام بالزراعة والري وإمكانيات المساهمة في المشروعات التي تضمنتها خطة التنمية التي وضعتها هيئة الخبرة المصرية . كما وضعت دراسات حول التنظيمات الشعبية في ليبيا وأنسب ما يتمشى مع طبيعة المجتمع الليبي.

كانت تعليهات الرئيس عبد الناصر صريحة واضحة بأن يكون شعراوى جمعة وأمين هويدى وسامى شرف بالتعاون مع فتحى الديب فى حالة اجتهاع مستمر لدراسة وتنفيذ ومتابعة كل ما يخص الثورة الليبية ، على أن يشاركهم الفريق محمد فوزى فيها يتعلق بالنواحى العسكرية .

ولا يفوتنى فى هذا المجال أننى قد قمت من جانبى بالمساهمة فى تنظيم بعض المؤسسات منها الرئاسة الليبية، وسكرتارية العقيد القذافى والحرس الجمهورى الليبى والمخابرات كما تدرب فى مكتبى فى القاهرة سكرتير القذافى للمعلومات (الملازم الريفى) وبعض أفراد السكرتارية والحرس الجمهورى، هذا علاوة على أنى توليت بناء على طلب العقيد أثناء وجودى فى طرابلس بإعادة تنظيم وترتيب هاتين المؤسستين على الطبيعة هناك.

وقد توجهت بناء على تعليمات من الرئيس عبد الناصر إلى طرابلس على رأس مجموعة كبيرة من الخبراء لتقديم واجب المعاونة والمشورة للإخوة الليبيين وكان يرافقني كل من الإخوة :

فتحى الديب \_ أمين حلمى كامل نائب رئيس هيئة التصنيع وزير الصناعة فيها بعد \_ عمد عبد الرُقيب نصر بدوى رئيس الهيئة العامة لإستصلاح الأراضى \_ أنيس توفيق البردعى رئيس هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية \_ د . عبد الحميد حسنى رئيس هيئة الكهرباء \_ أحمد طلعت عزيز رئيس المؤسسة المصرية العامة للمضارب \_ محمود أمين عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستغلال و تنمية الأراضى وزير الإسكان فيها بعد \_ عادل عزى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى وتنمية الأراضى الشرينى وكيل وزارة التخطيط \_ محمد الحواجة وتنمية الأراضى المستصلحة \_ حسن الشرينى وكيل وزارة التخطيط \_ محمد الحواجة

وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية - عبد المنعم سيف مدير عام شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - المستشار عادل عبدالباقي مساعد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية - د. عبد الغفار خلاف وزارة الصحة - عبد العزيز السيد وكيل وزارة التربية والتعليم - لواء سعد الشربيني نائب مدير المباحث العامة - وفي مجال الإسكان سبعين مهندسا وفنيا وفي مجال الكهرباء ٣٩ مهندسا و ١٨ فنيا - وفي مجال الصحة ٢٧٢ طبيبا و ٢٥١ هيئات تمريض و ١٦ مساعد معمل وأخصائي أشعة علاوة على ٥٣ طبيبا عسكريا للقوات المسلحة الليبية و ٢ فني علاج طبيعي - وفي مجال النقل ٣ مهندسين للمتابعة و ١٠ مهندسين للمرور و ٧ مساحين بالإضافة إلى خبراء في المطارات وما يتعلق بشئون الطيران المدنى والمراقبة الجوية والمواصلات و ١٧ مساعد مهندس وفني - علاوة على دعم الجهاز المركزي للمحاسبات بالخبرة الفنية والقانونية - .

وكانت الخبرة المصرية تحمل العديد من المزايا للمواطن وسوق العمل فى ليبيا إلى جانب ابتعادها عن الأغراض السياسية أو العمل الحزبي، فقد كانت مشكلات اللغة والعادات والتقاليد وانخفاض مرتباتها أكثر ما يميزها عن الخبرات الأجنبية ، كها توفرت ميزة أخرى وهي استعدادها للعمل في أى بقعة في ليبيا بها في ذلك المناطق الصحراوية البعيدة والتي كانت الخبرات الليبية نفسها ترفض الانتقال إليها وتفضل العمل في المدن الرئيسية مثل طرابلس وبنغازى .

لكن ذلك كله لم يكن كافيا للتصدى للحملات المعادية بل والشعور المناوىء من جانب بعض أفراد الشعب الليبى نفسه ، وانتشرت فى بعض الأوساط مقولة أن الشعب الليبى يرحب بالخبرة المصرية فقط إذا كان النظام الحاكم مختلفا أو معاديا للقاهرة والعكس صحيح ، واستثمرت بعض الحكومات العربية بوجه خاص هذا الوضع فى تأليب المشاعر ضد المصريين ، وكان لابد من تدخل الرئيس عبد الناصر بنفسه لشرح الموقف كما أسلفت .

على أنه يمكن القول أن العائد الإيجابي الذي ترتب على التغيير الثوري في ليبيا قد فاق كل الأعباء التي تحملتها مصر في سبيل إنجاحه

وكان أول عناصر هذا العائد هو صفقة الطائرات الميراج الفرنسية التي أبرمتها ليبيا في نهاية ١٩٦٩. لقد فرضت فرنسا في ظل رئاسة ديجول حظرا على توريد الأسلحة للأطراف المتصارعة في منطقة الشرق الأوسط بعد عدوان ١٩٦٧، لكنها خلال عامي ١٩٦٨/ ١٩٦٩ أوفدت وزير دفاعها إضافة إلى وفود عسكرية في جولات منتظمة في دول المنطقة غير المتورطة مباشرة في الصراع العسكري للترويج لمنتجاتها من الأسلحة لأغراض تجارية، وبالفعل نجحت في عقد بعض الصفقات مع السعودية والعراق وبعض دول الخليج البترولية.

# قصة صفقة الطائرات الميراج الفرنسية

وفى أعقاب قيام الثورة الليبية وفى خلال شهر أكتوبر ١٩٦٩ أبلغ السفير الفرنسى فى ليبيا الإخوة الليبيين باستعداد فرنسا لبيع أسلحة لهم ووافق مجلس الثورة من ناحية المبدأ وبناء عليه فقد تم بالتحديديوم ١٥ أكتوبر ١٩٦٩ أن طلب السفير الفرنسى فى طرابلس مقابلة أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية، فالتقى به عبد المنعم الهونى حيث عرض عليه السفير إستعداد بلاده لبيع مائة طائرة من طراز «ميراج» إلى ليبيا، وطلب منه دراسة هذا العرض وإبلاغه بقرارهم لإبلاغه لحكومته.

وطلب الهونى وبناء على تكليف من مجلس قيادة الثورة إبلاغ هذا العرض فورا للرئيس جمال عبد الناصر مشيرا إلى أن ليبيا ليست في حاجة لهذا العدد من الطائرات وإذا تم شراؤها فستكون لصالح المعركة ضد إسرائيل ، وعلى مصر إذا ما وافقت على التعاقد على هذه الصفقة أن تتكفل بالطيارين والفنيين الذين سيقومون على إدارتها وتشغيلها واستخدامها لأن ليبيا لا تملك القوة البشرية اللازمة لهذه الصفقة .

جاء العرض إلى القاهرة واجتمع الرئيس عبد الناصر مع الفريق فوزى وكان القرار بعد دراسة العرض هو السير في إتمام الصفقة وفي نفس الوقت يتم توفير الطيارين والفنيين اللازمين، وتم إبلاغ مجلس الثورة الليبي بهذا القرار بواسطة كل من فتحى الديب الذي كان في القاهرة في هذه الفترة وتقرر عودته فورا حيث قام مع صلاح السعدني بإبلاغهم بقرارالقاهرة، وكان رد الفعل الليبي هو سعادتهم للغاية بهذا القرار وتم إبلاغ السفير الفرنسي باستعداد ليبيا لإتمام الصفقة ، و وعد السفير بترتيب الإجراءات مع باريس تمهيدا لتجهيز وفد فني يسافر إلى فرنسا .

جرت المفاوضات فى باريس بين وفد ليبى برئاسة عبدالسلام جلود وضم فى عضويته طيار مصرى هو عبد الخالق مطاوع ، وتم الاتفاق بالفعل على توريد ١١٠ طائرة من طرازات مختلفة يتم استلامها وفقا للتوقيتات التالية :

- ٤ طائرات تدريب في نهاية سنة ١٩٧٠
  - ٢٦ طائرة مقاتلة خلال عـــام ١٩٧١
  - ٦١ طائرة مقاتلة يتم توريدها في ١٩٧٢
    - ١٩ طائرة مقاتلة يتم توريدها في ١٩٧٣

وكانت القيمة الإجمالية للصفقة • • ٣٠مليون دولار ، وأن تبدأ المراحل التدريبية خلال عام ١٩٧٠.

ووضعت فرنسا شرطين في بروتوكول الصفقة أصرت عليهما ، ويقضى الأول بعدم استخدام الطائرات في حرب ضد فرنسا أو ضد أي دولة تربطها بفرنسا علاقات صداقة.

أما الشرط الثانى فقد كان يقضى بألا تعطى ليبيا الطائرات والمعدات لأية دولة أخرى لاستخدامها بأوامر دولة أخرى أو تتركز في دولة أخرى . وعند استفسار المفاوض الليبي عن هذين الشرطين أوضح الجانب الفرنسي بأن المقصود بالدول الصديقة تونس والنيجر وتشاد ولا تتضمن إسرائيل بأى حال بل على العكس هم يوافقون على أى عمل ضدها . أما المقصود بالتمركز فهو أن يكون تمركزا دائها مصحوبا بنقل الورش والمعدات الثقيلة إلى دولة أخرى . وأشار الجانب الفرنسي أيضا إلى أنهم لا يعارضون هبوط الطائرات في مطارات مصر ، وإذا لزم الأمر أن تقيم فيها مدة لا تزيد على خسة شهور .. وأصر الوفد الليبي على تضمين هذه الشروح والتفسيرات بروتوكول الصفقة واستجاب الجانب الفرنسي لذلك .

كما وافق الجانب الفرنسي على تزويد الطائرات بقطع غيار في حدود ٢٠٪ تكفى احتياجات الطائرات ثلاث سنوات، ووافق الجانب الفرنسي على الشروط الليبية فيما يتعلق بالتسليح والتدريب ومعامل التصوير الجوى وأجهزة التنشين الآلي علاوة على إضافة ثمانية وعشرين طائرة هليكوبتر.

وبالإضافة إلى هذا فقد أبدت الحكومة الفرنسية اهتهامها واستعدادها للتعاون مع ليبيا في ميكنة الزراعة كذلك .

لقد كان الهدف الأساسى للتحرك الفرنسى هو تسويق السلاح والمنتج الفرنسى ومن ثم كانت شروطهم السياسية محدودة للغاية وتتسم بالمرونة ؛ إذ لم يكن قد ثبت لدى القيادة الليبية أية نوايا عدوانية تجاه ما يسمى بأصدقاء فرنسا ولم تكن ليبيا في حالة تسمح بفتح مواجهات عسكرية بطرق مباشرة مع دول أخرى ، كما أننى أعتقد أنه لم تغب عن المفاوض الفرنسى وجود عناصر مصرية داخل وفد التفاوض الليبى ، كما لم يغب عنه بعد ذلك أن الطيارين الذين ذهبوا إلى باريس لتلقى التدريب على الطائرات يغب عنه بعد ذلك أن الطيارين الذين ذهبوا إلى باريس لتلقى التدريب على الطائرات الميراج كانوا مصريين يحملون جوازات سفر ليبية ، وحتى إذا قلنا أن الصفقة كانت تنظوى على أهداف غير تجارية بشكل كامل فيمكن اعتبارها ووفقا للتقديرات الفرنسية أنها تتم بالكامل لصالح مصر ، وإن كان هذا الأسلوب ، أى إتمامها من خلال ليبيا يرفع عنهم الحرج سواء إزاء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن ضمان التمويل الفورى للصفقة .

جاء إبرام هذه الصفقة مؤشرا لحجم التغيير الذى أحدثته الثورة الليبية في توازن القوى في المنطقة، فلم يحدث أن تقدمت أية دولة عربية تملك القدرة المالية على هذه المبادرة ، ذلك أن كل الصفقات التي كانت تنفذها الدول الغربية في المنطقة وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا الغربية (وقتها) ، كانت تكبلها بعشرات القيود التي تحول دون الاستفادة بها في المعركة في نفس الوقت التي كانت تحيط فيه هذه الصفقات بحملات إعلامية تتيح لإسرائيل الفرصة للمطالبة بأسلحة تماثلها أو تتفوق عليها .

كما أنها كانت المرة الأولى منذ قيام الثورة التي يمتلك فيها سلاح الطيران المصرى المستخدم الحقيقي للصفقة طائرات ميراج لمواجهة مثيلتها التي تشكل العمود الفقرى لسلاح الطيران الإسرائيلي في ذلك الوقت بعد أن كان اعتماده كاملا على المنتج السوفيتي في كل مجالات التسليح .

ولما كان الرئيس عبد الناصر قد وضع موعدا مبدئيا لشن معركة التحرير هو ربيع ١٩٧١ فقد طلب من الجانب الليبي أن يهارس أقصى ضغوطه للتعجيل بتوريد أكبر جزء من الصفقة خلال عامى ١٩٧١/ ١٩٧١، وبالفعل فقد شاركت هذه الطائرات بدور مهم في معركة اكتوبر ١٩٧٣.

ومن جانب آخر لعب العمق الإستراتيجي الليبي دورا حيويا في خدمة الموقف المصرى في المعركة ، فمع تزايد معدل الغارات الجوية الإسرائيلية في العمق المصرى لم يكن هناك أدنى صعوبة بل على العكس رحبت القيادة الليبية بانتقال كل من الكلية البحرية والجوية إلى طبرق وكذلك بعض قطع البحرية المصرية من قاعدة الإسكندرية.

وتواصلت الخدمات الأمنية التى وفرتها ليبيا الثورة لمصر فى المواجهة مع إسرائيل، فعلى أرض ليبيا جرى أعمق تنسيق ممكن بين أجهزة المخابرات فى البلدين فى القبض على أخطر جاسوسة عرفتها مصر وهى المدعوة «هبة سليم»، التى أقامت شبكة للتجسس لصالح إسرائيل لعبت دورا خطيرا فى كشف مواقع الدفاع الجوى التى كانت تقيمها مصر على الضفة الغربية للقناة عما عرضها للضربات الجوية الإسرائيلية طوال النصف الأول من عام ١٩٧٠ وكان مركز هذه الشبكة فى باريس، ومن ثمّ تم استدراج الجاسوسة هبة سليم إلى ليبيا حيث كان يعمل والدها هناك وتم نقلها عبر الطريق البرى إلى داخل مصر، وكان انجازا يصعب الوصول إليه فى ظل الأوضاع السياسية والأمنية السابقة على قيام الثورة الليبية.

وبهذه المناسبة فإنى أذكر أن الرئيس جمال عبد الناصر قد أمرنى بإرسال برقية الى فتحى الديب لإبلاغها للعقيد القذافي وكان ذلك في الأسبوع الأخير من سبتمبر ١٩٦٩ وكان ملخص هذه البرقية:

« ضرورة التأكيد على الإهتمام بأمن الثورة والتركيز على الأمن الشخصى للعقيد القذافى ، ذلك أن استمرار الأحوال على ما هى عليه ستزيد من الضغوط ضده بعنف .». وقد تم بالفعل اختيار عبدالمنعم الهونى للإشراف على جهاز المخابرات العامة واتفق على إيفاد مجموعات لتلقى التدريب فى القاهرة كما بدأ الاهتمام بتشكيل الحرس الجمهورى وسكرتارية قائد الثورة .

كما حمل محمد حسنين هيكل في العاشر من أكتوبر ١٩٦٩ رسالة أخرى من الرئيس عبد الناصر للعقيد معمر القذافي وهي تعتبر من أهم الرسائل التي تبادلتها القياداتان وكان ملخصها:

«التركيز على دراسة أساليب العمل الشعبى والارتباط بالقاعدة الجاهيرية وتنظيمها ووضع برنامج فى شكل ميثاق للعمل الوطنى والقومى، وأهمية دعم الثورة الليبية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل حمايتها وتأمينها».

طلب الرئيس عبد الناصر ضرورة استمرار تبادل الأفكار باعتبار أن ثورة ليبيا في المكان وفي الوقت وفي الظروف والملابسات التي قامت فيها تشكل ضربة شديدة للاستعار ، وتؤثر على موازين القوى في المنطقة ؛ لذلك فإن القوى المعادية للأمة العربية التي فاجأتها الثورة ستتحين الفرصة لضرب الثورة رغم ما تقوم به من مداراة حفاظا على مصالحها وشرح ما صادفته ثورة ٢٣ يوليو من محاولات مضادة وقال إن مساندة مصر لثورة ليبيا ليست كلاما يقال ، ولابد من التخطيط المسبق لدراسة كافة هذه الاحتمالات، وهذا محتاج لتنسيق على أعلى مستوى، وقدم إقتراحا بتكليف مجموعة عمل مشتركة للبحث والتحليل و الدراسة وتقديم الاستنتاجات والتقديرات للموقف .

وقد رد القذافي على رسالة الرئيس بالإيجاب والموافقة على كل ما جاء فيها مقدرا هذا الاهتهام رغم انشغال الرئيس عبد الناصر بالمرض وبالمعركة . وتم إعداد تقرير بالموقف ناقشه مجلس قيادة الثورة بعد أسبوع من وصول هذه الرسالة واتفق على وضع تصور للاحتهالات المضادة وأسلوب مواجهتها .

وقد رد الرئيس عبد الناصر على الجانب الليبى بأن مصر فى حالة حدوث أى عدوان على الثورة والنظام الليبى فإن القاهرة تضع كل إمكانياتها بدون أى تحفظ تحت تصرفهم بها فى ذلك القوات المسلحة .



## زيارات القذافي لمصر عبد الناصر

في هذه المرحّلة من العلاقات بين الجمهورية العربية المتحدة والثورة الليبية رأى القذافي أن الموقف أصبح يقتضى بل من الواجب أن يتم لقاء بينه وبين الرئيس عبد الناصر . وفعلا بعد أن جرت عدة اتصالات بين الاثنين تقرر عقد اللقاء الأولى يوم الإثنين الأول من شهر ديسمبر ١٩٦٩، أو اليوم الذي يراه القذافي مناسبا له حيث أن شهر رمضان المعظم كان قد حل في ذلك الوقت، وقرر الرئيس عبد الناصر في نفس الوقت أن يقوم كل من سامي شرف وفتحي الديب بإجراء كافة الترتيبات اللازمة، وتم فعلا وضع جميع الترتيبات الأمنية والبروتوكولية والإدارية وأساليب الاتصال المؤمن كما تم وضع خطط تبادلية لخط سير طائرة القذافي وبحيث لا تتعارض مع خطوط سير الخطوط الجوية العادية، واتفق على عدم الإعلان عن الزيارة قبل إتمامها، واتفق كذلك على أن يرافق القذافي في هذه الزيارة كل من عبدالمنعم الهوني ومحمد المقريف وبشير هوادي، كما قرر القذافي إتمام الزيارة في نفس اليوم الذي حدده الرئيس عبد الناصر ولقد روعي في خط سير الطائرة أن تطير فوق مديرية التحرير ووادي النظرون والأهرامات والنيل الذي ما أن شاهده القذافي حتى قال:

## « الحمد لله الذي وهب مصر هذا النيل العظيم»..

وأقام القذافي أثناء هذه الزيارة في القصر الجمهوري بالقبة حتى حان موعد الإفطار الذي تناوله على مائدة الرئيس عبد الناصر في منزله في منشية البكرى ، وبعد الإفطار قام العقيد القذافي بشرح مراحل الثورة منذ بدايتها وقام بتوجيه الشكر للرئيس عبد الناصر على دعمه للثورة في كافة المجالات .

و رد عليه الرئيس عبد الناصر بأن مصر وثورة ٢٣ يوليو تؤمن بحق الأمة العربية في حياة كريمة ، وأن الشعب العربي لابد وأن يفرض إرادته على أرضه ويحدد مصيره باستقلالية ، وعبر عن استعداد شعب مصر للوقوف إلى جانب الثورة الليبية لتثبيت أقدامها وتحرير أرضها كخطوة أولى على طريق تحرير الأرض العربية المحتلة .

وعقد اجتماع ثان خلال هذه الزيارة جرت فيه مناقشة الموقف العسكرى واحتياجات القوات المسلحة في كلا البلدين وكذلك بحثت الإمكانيات والقدرات القتالية ومواجهتها لالتزاماتها الدفاعية .. وطرح القذافي على الرئيس عبد الناصر بعد ذلك بإسم الثورة الليبية توحيد القوات المسلحة في البلدين في أقرب وقت ، وكان الطلب غير متوقع ، كما أنه لم يجر أي تلميح حوله من قبل .. وقد رد عبد الناصر بطلب فرصة من الوقت للتفكير والدراسة ثم يبلغ العقيد قبل عودته إلى ليبيا بنتيجة الدراسة والبحث .

وأبدى القذافي استعداد ليبيا لبذل كافة حهودهم وتقديم كل إمكانياتهم من أجل خدمة معركة تحرير الأرض العربية المحتلة .. وقال أن الهدف الرئيسي من صفقة الميراج هو دعم قدرات القوات الجوية المصرية تاركا تحديد الأنواع والأعداد المطلوبة للرئيس جمال عبد الناصر والقيادة العسكرية .

تعرض الرئيس عبد الناصر بعد ذلك للتوقيتات التي اقترحها الجانب الفرنسي للبدء في تسليم الطائرات وعدم توافقها ـ حسب تصوره ـ مع إلتزامات المعركة إلا أن العقيد أبان أنه يضغط للحصول على عدد أكبر من الطائرات خلال عام ١٩٧٠، وعلى أقصى تقدير فإنها ستسلم في فبراير١٩٧١.

فأمن الرئيس عبد الناصر على هذا التصور وقال ، إن مصر مستعدة لتقديم كافة الأعداد المطلوبة لتشغيل الطائرات وإدخالها في حسابات المعركة مع طيارين وفنيين مهما كانت الأعداد المطلوبة ، وأن الفريق فوزى يدرس كل العروض الفرنسية بخصوص المعدات والأسلحة الأخرى \_ وكان الجانب الفرنسي قد تقدم بعروض تسليح جديدة أبلغنا بها عبد الخالق مطاوع \_ .

ووعد القذافي ببذل أقصى حد ممكن من الضغوط لاستلام ليبيا لأكبر عدد من الطائرات في التوقيتات التي نوقشت

ثم بحث موضوع تطوير القوات المسلحة الليبية لتحقيق وحدة المصير في معركة التحرير وقد أبدى عبد الناصر إستعداد مصر لاستقبال ٣٠ طالبا بالكلية البحرية وعشرة طلاب في كل دورة بكلية الطيران وإرسال ثلاث قطع بحرية بأطقمها المصرية على أن يرتدوا الزى الليبي العسكرى وأضاف أنه يمكن أن تستوعب المدارس ومراكز التدريب أي عدد من ضباط الصف والجنود .

وفى الاجتهاع الثالث الذى عقد فى منزل الرئيس عبد الناصر فى منشية البكرى عقب طعام الإفطار عرض القذافى الموقف الداخلى فى ليبيا وفى مجلس قيادة الثورة على وجه التحديد وأشار إلى أن هناك إتجاهاً داخل المجلس لكى يتولى هو رئاسة مجلس الوزراء بالإضافة إلى مسئولياته فى قيادة مجلس الثورة ، وأنه ما زال يفكر فى الحلول المتاحة وهل يعاونه فى الوزارة مدنيون أم يشارك فيها بعض أعضاء مجلس الثورة مع نقص الخبرة علاوة على الحملات الدعائية ضدهم من قبل بعض العناصر الحزبية من جهة أخرى، وأنه كثيرا ما يتدخل فى الأعمال التنفيذية لانقسام الوزارة المدنية الحالية على بعضها .

حدد عبد الناصر بأن مسئولية نجاح الثورة تقع على عاتق العقيد شخصيا ، وأن ليبيا ستواجه خلال الفترة القليلة القادمة ظروفا تستدعى وتستوجب سيطرتهم على الأوضاع الداخلية ، مرحلة مفاوضات الجلاء عن القواعد الأجنبية \_ الاستمرار والإصرار على تنفيذ مخططاتهم لتوفير حياة مستقرة للشعب الليبي، وهذا يتطلب تركيز السلطة في أيد أمينة قادرة على العطاء المستمر والإيهان العميق بأهداف الثورة ، وأنه يرى أن أكثر الناس قدرة على الإطلاق لتحقيق هذه الأهداف هم أعضاء مجلس الثورة .

أما عن نقص الخبرة فهي ليست مشكلة كبيرة ، ونحن على استعداد للمعاونة في إيفاد بعض كبار المتخصصين بها فيهم الوزراء إذا تطلب الأمر ليكونوا جهازا متكاملا لتقديم المشورة والخبرة وليعاونوا في رسم خطط الوزارات ووضعها في حيز التنفيذ .

ورد القذافى بأنه لا يريد أن يحمل الجمهورية العربية المتحدة أعباء جديدة إلا أن ثقتهم بأن الثورة الليبية هي أحد روافد ثورة ٢٣ يوليو يدفعهم للاستعانة بدعم الرئيس جمال عبد الناصر لهم وهو الذي يعتبرونه سندا لهم في نجاح ثورتهم وطلب الرئيس بأن يعد سامي شرف وفتحي الديب القوائم بأسهاء الخبرات المتخصصة كجهاز تخطيط وتعرض الدراسة على الأخ العقيد في الجلسة التالية .. ثم تحدث الرئيس عبد الناصر بعد ذلك عن ضرورة التضامن والتهاسك بين أعضاء مجلس الثورة وعدم إتاحة الفرصة للعناصر المتسللة أو الحزبية بالنفاذ للتأثير على وحدتهم وتضامنهم .

تحدث القذافى بعد ذلك عن مؤتمر القمة القادم بالرباط، ورد عليه الرئيس عبد الناصر بأن مثل هذه الاجتهاعات تعمل وفق جدول أعهال متفق عليه واتفقا على وضع ورقة عمل حينها يزور الرئيس عبد الناصر ليبيا في طريقه إلى الرباط. ونوقش بعد ذلك موضوع التنسيق الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان باعتبار أنه من الضروري دعم خط العمل بينهم في كافة المجالات (المثلث الذهبي).

ثم عقد الاجتماع الرابع بين الرئيس عبد الناصر والقذافي بعد مأدبة إفطار أقامها الرئيس للعقيد في القصر الجمهوري بالقبة وكان الإفطار عبارة عن ما يقدمه المطبخ

الليبى فى شهر رمضان من شوربة أو مرق كها يسمى هناك ، يحتوى على مرق الضأن مخزوج به كمية من «الهريسة» وهى ذات مذاق حريف للغاية وقطع من اللحم المسلوق ومكرونة مقصوصة وخضرة كلها تقدم ساخنة فى طبق واحد ثم أصناف أخرى من شواء لحم الضأن والأرز ، ثم أنواع من الحلوى الليبية الوطنية والفاكهة . وعقب تناول طعام الإفطار بدأت جلسة المباحثات التى استهلها العقيد قائلا أنه سيبلغ الرئيس عمن يقع عليه الاختيار لرئاسة مجلس الوزراء بعد الاستقرار على الشكل النهائى لمجلس الوزراء الجديد الذى سيشترك فيه بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة .

وتحدث الرئيس عبد الناصر بالتفصيل بعد ذلك عها تعرضت له ثورة ٣٢ يوليو منذ بدايتها من تجارب ومؤامرات وأساليب القوى المختلفة وكيف أجهضتها الثورة من البداية ، وطالب أعضاء مجلس الثورة الليبي بوحدة الفكر والالتزام برأى الأغلبية مهها كان مخالفا لرأى الأقلية . وأجاب الرئيس بعد ذلك على الكثير من الأسئلة والاستفسارات من أعضاء الوفد الليبي .

غادر القذافي القاهرة صباح يوم ٤ ديسمبر١٩٦٩.

وزار القاهرة بعد هذه الزيارة ستة مرات في ١١ فبراير ١٩٧٠ ثم في ٢٧ إبريل ١٩٧٠ وبعدها في ١٢ إبريل ١٩٧٠ وبعدها في ١٢ يونيو ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ وأخيرا عاد يوم ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ لتوديع الرئيس عبد الناصر الوداع الأخير .

(جميع لقاءات الرئيس جمال عبد الناصر والعقيد معمر القذافي مسجلة ومحاضرها محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى فيها عدا لقاء ١٦ سبتمبر لم يسجل لأنه تم في القطار في مرسى مطروح).

( جميع الرسائل والبرقيات المتبادلة بين القاهرة وليبيا لدى المؤلف نسخة أصلية منها وهي تشغل ملفات كثيرة) .

أما اللقاء الثانى الذى تم فى القاهرة فى ١١ فبراير ١٩٧٠ وحضر معه كل من عوض حزة الخويلدى الحميدى وكانت هذه الزيارة حسبها طلب القذافى مخصصة بالكامل لبحث قضية الزراعة فى ليبيا كها أبدى رغبته فى زيارة مديرية التحرير والوادى الجديد ومريوط والساحل الشهالى الغربى.

عقدت اجتهاعات ثلاثة طويلة بين العقيد والرئيس وحضرها سيد مرعى ووزير الزراعة الليبى من يوم ١ ا فبراير حتى يوم ١٤ فبراير ١٩٧٠ وبحثت في هذه اللقاءات المواضيع التالية:

١ - المعركة المصيرية مع إسرائيل ، واستعداد ليبيا لتقديم كافة المساعدات الممكنة لدعم القدرة القتالية لمصرى .

- ٢-الموقف العربي في مواجهة التحدى الإسرائيلي وتم التركيز على موقف دول المواجهة بالذات وضرورة دعم موقفها وقدراتها العسكرية وكذا موقف المقاومة الفلسطينية .
- ٣-مستقبل التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا والسودان على ضوء بيان طرابلس ومطالبة
   كل من سوريا والجزائر للانضهام للميثاق باعتبارهما دولتين تقدميتين . كما عرض
   القذافي نتائج لقائه مع نورالدين الأتاسي رئيس سوريا .
- ٤-وحدة القوات المسلحة الليبية المصرية وأهمية الإسراع فى خطوات تنفيذها علاوة على
   دراسة آخر تطورات صفقة طائرات الميراج الفرنسية وتوقيتات تسليمها وأثر تلك
   التوقيتات على قرار معركة التحرير
- ٥-موقف الاتحاد السوفيتي من صفقة السلاح التي تعتزم ليبيا شراءها لتسليح ثلاثة لواءات، ومدى الاعتباد على الاتحاد السوفيتي في تزويد ليبيا باحتياجاتها من السلاح المتطور وبالذات في مجال الطيران والمدرعات.
- ٦-أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات إيجابية في المجال الاقتصادي على طريق الوحدة
   الاقتصادية بين ليبيا والجمهورية العربية المتحدة .
  - ٧-موضوع إقامة التنظيم الشعبي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
- ٨-الخبرة المصرية ومساهمتها في تغطية الاحتياجات الليبية للانطلاق في المشروعات
   العمرانية والاستثمارية لصالح الجماهير الليبية

أما اللقاء الثالث بين الرئيس عبد الناصر والقذافي فقد تم في القاهرة في ٢٧ إبريل ١٩٧٠ وكان برفقته أبوبكر يونس جابر وقد تم في هذه الزيارة مناقشة كل ما يتعلق باحياجات ليبيا لإعادة تنظيم الجيش الليبي والإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية في مجال التدريب للقوات المسلحة الليبية .

وكان العقيد القذافى قد التقى الرئيس عبد الناصر فى احتفالات السودان بيوم الخامس والعشرين من مايو فى الخرطوم ثم قام بجولة فى الدول العربية بغرض دعم الجبهة الشرقية واستكمال قدراتها القتالية لتساند الجبهة الغربية فى قناة السويس وفى الثانى عشر من يونيو ١٩٧٠ وصل إلى القاهرة فى الزيارة الرابعة ليعرض نتائج جولته على الرئيس عبد الناصر ، كما قام بإلقاء خطاب أمام مجلس الأمة المصرى وغادر القاهرة يوم ١٤٤ يونيو ١٩٧٠.

وتم تعيين جمال شعير سفيرا لمصر في ليبيا ، بعد أن عمل لفترة شهرين تقريبا معاونا لفتحى الديب ، وإن كان هذا التعيين لم يحل دون أن يكون الأخير مسئولا وحلقة الاتصال مع مجلس قيادة الثورة الليبية .

ثم جاءت الزيارة الخامسة وكانت زيارة سريعة وتمت على عجل حيث التقى الرئيس عبد الناصر والقذافي في مرسى مطروح أثناء وجود الرئيس هناك مع الفريق فوزى لاستعراض آخر تطورات الموقف والاستعدادات العسكرية على جبهة القتال والتحضير شبه النهائي لمعركة تحرير الأرض ، حيث تولى فوزى عرض خرائط العمليات للخطة جرانيت المعدلة التى وافق عليها الرئيس عبد الناصر بشكل مبدئي مع إضافة بعض التعديلات عليها ليعود فوزى بعدها للقاهرة لإعداد الخرائط النهائية التى كان من المفروض أن يعتمدها الرئيس جمال عبد الناصر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وكان يرافق الرئيس في هذه الرحلة حسين الشافعي واضطر الرئيس عبد الناصر لقطع هذه الزيارة بسبب أحداث أيلول الأسود بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينية في عمان في السابع عشر من سبتمبر ١٩٧٠.

أما الزيارة السادسة ، فقد كانت يوم ٢٨سبتمبر ١٩٧٠ وذلك للقيام بواجب الوداع الأخير للرئيس جمال عبد الناصر .

وحول موضوع الوحدة بين مصر وليبيا فإن الرئيس عبد الناصر كان رأيه واضحا وموقفه محددا باعتبار أن الوحدة مسألة مصيرية لا تعالج بالعاطفة أو بالتسرع بل يجب أن تعالج هذه القضية بسياسة النفس الطويل وبالاستفادة من دروس الماضي والتجارب السابقة وكان يعبر للجانب الليبي ببساطة عن أمله أولا في انصهار الشعبين أولا، ثم تتبادل المصالح وتأصيل الانتهاء والمصاهرة ثم تبدأ مراحل من أشكال التوحد في المجالات الحيوية الحياتية اليومية يعتاد عليها الشعبين في مصر وليبيا ثم تأتى بعد ذلك الأشكال القانونية والدستورية. الخ.

و كانت هناك اتفاقيتا الوحدة العسكرية والوحدة الإقتصادية كبداية لكن كان الرأى أن تشترك السودان ليكون الاتفاق ثلاثيا، ومن ثم تم الاتفاق على توقيع ميثاق طرابلس في ديسمبر ١٩٦٩ ولكن السودان أرجأ موقفه نظرا لمشاكله في الجنوب وعدم إمكانية إقناع الأحزاب السودانية قبل التمهيد لهذه الخطوة مما جعل مجلس الثورة الليبي يصاب بخيبة أمل وطرح أغلبهم الوحدة الفورية مع مصر ، لكن الرئيس عبد الناصر برؤيته الواضحة والمحددة أصر على صيغة العمل الثلاثي في شكل ميثاق عمل واجتهاعات دورية للرؤساء الثلاثة وأن تتم الوحدة كها أسلفت على مراحل بدءاً من صيغة التعاون إلى التنسيق في كافة المجالات والعمل على تهيئة مناخ طبيعي لاتخاذ خطوات إيجابية تنبع من المهارسة وربط المصالح ببعضها وتتدرج الخطوات حتى تصبح الأمور طبيعية ولا تحتاج إلى تشريعات مع التشديد على توحيد العوامل المساعدة مثل التعليم والخدمات الأخرى وبالتبادل التجارى والتخطيط لأسلوب تنمية في الزراعة والصناعة والأمن القومي يحقق أهداف الوحدة . وكان الرجل يقول دائها :

إنه من المحتم علينا أن نعالج مشاكلنا بالنفس الطويل خصوصا في المسائل المصيرية.

أحب فى النهاية أن لا يفوتنى إلا أن أسجل موقف الرئيس عبد الناصر من الملك إدريس السنوسى:



الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل ولي عهد ليبيا عابد السنوسي

فقد أصر الرئيس جمال عبد الناصر على استضافة الملك السنوسى في مصر بناء على طلب الأخير حيث وردت لنا برقية من سفيرنا في أثينا بعد قيام الثورة في ليبيا يقول فيها إن الملك إدريس السنوسى طلب إليه إبلاغ الرئيس عبد الناصر برغبته هو وزوجته بالقدوم إلى القاهرة للإقامة بها حيث أنه يمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى ٦٨ فداناً في منطقة أبو المطامير (محافظة البحيرة) بجوار الإسكندرية وطلب موافقة الرئيس عبد الناصر على رغبته هذه . وكان الرئيس عبد الناصر يستطيع أن يسمح له بالقدوم طبعا ، لكنه رأى أن يبعث بصورة من الرسالة للعقيد القذافي مع تحبيذ الرئيس بالموافقة على إقامة الملك في القاهرة لمصلحة الطرفين ـ الملك والثورة الليبية ـ وقد اقتنع العقيد بوجهة نظر الرئيس وفعلا وصل الملك السنوسي إلى القاهرة وقد قابلته أنا شخصيا باسم الرئيس في مطار القاهرة واصطحبته إلى أحد قصور الضيافة في منطقة الدقى والذي خصص لسكنه هو وعائلته .

وفى الأسبوع الأول من نوفمبر طلب الرئيس عبد الناصر للمرة الثانية من العقيد معمر القذافى استجابة مجلس قيادة الثورة لطلب الملك السنوسى تسهيل سفر ابنته بالتبنى لتعيش مع زوجته فى القاهرة، واستجاب القذافى مرة ثانية لهذا المطلب وسلمت ابنة الملك للسيد فتحى الديب الذى تولى تسفيرها إلى القاهرة فى اليوم التالى .

ويهمنى أن أسجل أننى كنت حريصا على أن أتولى قضية العلاقات الليبية المصرية من واقع الوثائق ولذلك فقد طلبت أكثر من مرة ومن أكثر من مسئول ليبي أن أتمكن من الإطلاع على محاضر الإجتهاعات التي دارت بين القيادتين الليبية والمصرية منذ أن قامت ثورة الفاتح وحتى رحيل الرئيس عبد الناصر ، لكنى لم أوفق في هذه المهمة حتى بعد أن حررت خطابا شخصيا للأخ معمر القذافي أثناء آخر زيارة لى لطرابلس في شهر إبريل سنة ١٩٩٥ ولم أتلق رداً على هذه الرسالة حتى الآن . وفيها يلى نص الرسالة :

الأخ القائد معمر القذاف تحية عربية واحتراما وبعد

فقد سلمت الأخ أحمد قذاف الدم بالأمس بعد مصافحتكم رسالة خطية أرجو أن يكون قد رفعها إليكم.

ويهمنى أن أؤكد لكم أنى بصدد إعداد مذكراتى الشخصية قريبا ، وأطمع أن تتفضلوا بإصدار أوامركم بأن أطلع أو أحصل على محاضر ووثائق العلاقات المصرية الليبية (١٩٦٩ حتى مايو١٩٧١) ، حتى تصدر المذكرات مطابقة للأحداث والواقع، ولا تشمل أشياء غير موثقة أو صادرة عن الذاكرة مما قد يترتب عليه شيء من عدم المصداقية.

كما أنى يسعدنى \_ إذا رأيتم ذلك مناسبا \_ أن ألقاكم شخصيا بعد إعدادى للمذكرات الأطلعكم على محتوياتها.

أكرر شكري وامتناني وتقديري واحترامي وحبي .

المخلص دومــــا سامي شرف

\* \* \*

## الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا

" الزهرة " \_ كان الإسم الكودى الشامل السرى للغاية الخاص بكل العمليات والخطط الأمركية المناهضة للعقيد القذافي وثورة الفاتح الليبية .

وتحت " الزهــرة " فكان هناك أسماء كودية فرعية أخرى:

" تيوليب " كان الإسم الكودي للعمليات التي تقوم بها عناصر ليبية معادية لنظام القذافي بالتعاون مع أمريكا وأجهزتها المختلفة .

"الوردة "كان الإسم الكودى للعمليات العسكرية الأمريكية ضد القذاف ، بالإتفاق مع حلفاء لاسيها مصر !! \_ هكذا وردت هذه المعلومة في كتابي " بوب وودورد"، "الحجاب ".

رونالد ريجان ، الرئيس الأمريكي قال للقائمين على هذه العمليات:

لا تشغلوا بالكم بالحظر المفروض على الإغتيالات ، وأنه شخصيا سيتحمل المسئولية إذا ما لقى القذافي مصرعه ، وما كان لأحد أن يطلب أكثر من ذلك في التآمر .

كبار القائمين على هذه العمليات كانوا يقدرون أن نجاح هذه العمليات سيؤدى إلى إعادة رسم خريطة الشمال الإفريقي .

كانت الغارة الجوية المسلحة على بيت القذافي في عملية " نيران البراري " يوم ٢٣مارس١٩٨٦.

### \* \* \*

## وفي النهاية سوف أختم هذا الفصل بواقعتين هما:

الأولى: في نهاية ١٩٦٩ :

طلب القذافي أن يجلس مع خبراء في الزراعة والرى وعقد الرئيس جمال عبد الناصر اجتهاعا في منشية البكري حضره سيد مرعى والقذافي.

وعندما بدأ المهندس سيد مرعى يتحدث عن أساليب الزراعة والرى قاطعه القذافي متدخلا دون دراية فنية وهنا تدخل الرئيس وقال له بالحرف:

" يامعمر لما سيد مرعى يتحدث عن الزراعة والرى فأنا وأنت نصمت ونستمع لما يقول".

الثانية: ١٩٩٥:

دعانى القذافي أنا والفريق فوزى لمشاهدة مدى ما وصلت اليه البلاد، وفي هذه الفترة كان هناك حظر جوى على ليبيا فهبطت الطائرة ( مصر للطيران ) في تونس . كان من المفروض أن يكون في انتظارنا في تونس مندوبين من الجانب الليبي ولكننا لم نجد أحدا.

ومكثنا في المطار من الساعة ٤ عصرا حتى الثامنة من صباح اليوم التالى وتصادف أن مر في المطار سفير الامارات العربية المتحدة فشاهدنا وعرفنا واندهش للمنظر ولما عرف القصة اتصل بالمسئولين الليبيين في تونس الذين لم نفلح نحن في الاتصال بهم أثناء وجودنا في المطار.

وتم ترتيب سفرنا الى جربا مع طائرة صغيرة للوصول برا الى طرابلس عن طريق الحدود الليبية – التونسية . وعندما وصلنا الى طرابلس وتوجهنا فور وصولنا الى مكتب العقيد أبو بكر يونس وزير الدفاع الذى طلبنا منه قبل الكلام فى أى شئ مقابلة العقيد القذافي.

ولما حاول معرفة سبب إصرارنا على المقابلة أولا رفضنا وأصرينا على وجهة نظرنا ، ذهب الى غرفة مجاورة وأجرى الاتصال وعاد قائلا سنتوجه الى مقابلة العقيد الآن.

ذهبنا الى العزيزية وعندما قابلنا العقيد القذافى بادرته بالقول – بعد استئذان الفريق فوزى – يا عقيد انتم ما تعلمتوش ومش هتتعلموا ابدا ويا خسارة الـ 50 يوم التى أمضيتها ليل نهار فى طرابلس لبناء مؤسسات ليبيا الشقيقة، وأن هذه الزيارة ستكون آخر مرة تطأ رجلى فيها ليبيا وقد حاول العقيد أن يقاطعنى معترضا على كلامى لكننا أصرينا على العودة للقاهرة فورا وعدنا بطريق البر.



## الفصل الحادي و العشرون

# عملية تهريب عبدالحميد السراح

من سجن الكرة في دمشق

اكتشفت السلطات السورية هروب عبدالحميد السراج وحارسه بعد حوالى ست ساعات حسب ما علمنا ، وكان تفكيرهم أنه مختبىء فى داخل مدينة دمشق ، وبدأوا بعد ذلك فى البحث داخل المدينة وضواحيها ما ساعدنا على كسب الوقت ...



عبد الحميد السراج (\*) في أول ساعة لتسلم منصبه كرئيس للمؤسسة المصرية العامة للتأمين .. بعدسة المصور نشرت بالعدد ٢٢٠٨ بتاريخ ٣/ ٢/٧٩٧

<sup>(\*)</sup> توفي ودفن بالقاهرة في سبتمبر ٢٠١٣.. رحمة الله عليه

بعد وقوع الإنفصال تلقى جمال عبدالناصر معلومات تأكدت بشكل قاطع فى مايو ١٩٦٢، بأن عبدالحميد السراج نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية معتقل فى سجن المزة، وأنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسى وغيره، وأنه مسجون فى زنزانة فى منطقة داخل السجن كنا نعرفها من أيام الوحدة باسم «السلول»، وكانت تعتبر من أبشع الأمكنة داخل سجن المزة حيث أنها كانت ملتقى لمجارى السجن ومجارى المناطق المجاورة \_ وبالمناسبة فقد جربت بنفسى «سلول» مصر فى ليان طرة بعد أقل من عشر سنوات من هذا الحدث كما سيرد فى فصل آخر من هذه الشهادة .

كما وصلت معلومات بأن السيدة حرم عبدالحميد السراج تكاد تفقد بصرها وتواجه إهمالامن جانب السلطات السورية في معالجتها .

ووفاءاً من عبدالناصر للدور البطولى الذى لعبه السراج فى خدمة القضية القومية أثناء العدوان الثلاثى ١٩٥٦، ودوره فى المحافظة على دولة الوحدة ، ورغم كل العقبات التى يمكن أن نصطدم، بها قرر أن نعمل على تهريب السراج من سجنه فى دمشق وإحضاره للقاهرة.

كلفنى عبدالناصر بوضع خطة لتنفيذ هذه المهمة وقد تم إعدادها في خلال أربعة أيام، بعد إجراء سلسلة من الاتصالات ببعض الأصدقاء الشرفاء في كل من بيروت ودمشق وعمان، لاستطلاع آرائهم وما يمكن أن يقدموه من معاونة في هذه العملية الخطيرة دون مصارحتهم بالمقصود أو بالشخص المراد تهريبه .. وتم وضع خطتين تبادليتين للعملية، أطلقنا على الأولى «إسم كودى: س.ش.» و أطلق على الخطة الثانية «إسم كودى: جمال».

وتم وضع الخطوط الرئيسية للخطتين بالتعاون مع فريق عمل ضم كلامن منير حافظ مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات، ومحمد المصرى مساعد سكرتير الرئيس للمعلومات للشئون العربية ومحمد نسيم مندوب المخابرات العامة في بيروت في تلك الفترة.

وكان ملخص الخطة الأولى ، « سين . شين »

هو اقتحام سجن المزة من أكثر من موقع فى وقت واحد بواسطة، عناصر فدائية سورية موثوق بها ، ثم النفاذ إلى منطقة السلول واختطاف السراج، بينها يتم تنفيذ أكثر من هجوم فى وقت واحد لإشغال حراس السجن وتشتيت أنظارهم والهرب بالسراج، من هجوم فى وقت واحد لإشغال حراس السجن وتشتيت أنظارهم والهرب بالسراج، هناك عناصر فدائية وصديقة فى الأردن تستطيع المعاونة فى تنفيذ العملية بأمان وبعيدا عن أنظار الأجهزة أو السلطات هناك ، بالرغم من أن بعضهم كان يشغل مواقع حساسة جدا: منهم سليهان النابلسي وأحمد زعرور و نذير رشيد ومحمد الروسان (وكانوا لاجئين في دمشق فى تلك الفترة ) ، وآخرون ممن كانوا على صلات صداقة وثيقة بالقاهرة ... وكانت الخطة البديلة عن عبور الأردن هى إختراق الأراضي السورية حتى لبنان ومنها إلى القاهرة جوا أو إلى الإسكندرية عن طريق البحر ، بالإتفاق مع الصديق كهال جنبلاط واللواء شوكت شقير والصديق معروف سعد.

### أما الخطة الثانية «جمال» ، فكانت تتلخص في الخطوات التالية :

1- إجراء اتصال مع السراج داخل سجن المزة للتعرف على الأوضاع تفصيلا وكان ذلك ميسورا ، إلى جانب ترشيح عناصر يمكن تجنيدها داخل السجن أو بمعنى أصح الاستعانة بها لسهولة تدبير مثل هذا الأمر، سواء من جانب الحراس أو العاملين فيه أو القريبين منهم .

٢ـ دراسة أفضل التوقيتات والوسائل الملائمة وخط السير من مخارج منطقة السجن وحتى الحدود اللبنانية أو فى بيروت ، مع وضع خطط تبادلية للتأمين والتغطية الأمنية للعملية وحساب الأمور غير المتوقعة باستمرار .

٣ـ تأمين وجود السراج في لبنان إلى أن يتم تنفيذ المرحلة الأخيرة ، وهي نقله إلى مصر إما
 جوا أو بحرا وفقا للظروف والتطورات والإحتمالات التي قد تقابلنا أثناء التنفيذ .

ورضتُ الخطتين على جمال عبدالناصر فأشار باعتماد الخطة الثانية «جمال» ، ذلك لأن التحرك عبر الأردن مهم كانت درجة تأمينه عالية، إلا أنه سيتم دون علم السلطات الأردنية وفي هذا مخاطرة كبيرة قد تفشل العملية .

وبعد اعتماد الخطة قال لى : « يا سامى لك مطلق الحرية في التصرف تجاه أى موقف كيفها ترى سواء بالإلغاء أو بالتعديل أو بالتسريع أو بالإبطاء» .

عدتُ إلى فريق العمل وتم تفصيل الخطة المعتمدة إلى إجراءات تفصيلية، تعالج كل صغيرة وكبيرة وتحديد الواجبات والتكليفات ، والأخذ فى الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة ، وما يمكن أن تتعرض لها من مواقف مفاجئة أو طارئة ، كما تم دراسة محاور

الطرق البرية المطروقة وغير المطروقة ( المدقات الجبلية أو الصحراوية ) داخل سوريا ولبنان، حتى يمكن توفير أقصى درجة تأمين ممكنة لتنفيذ العملية .

وكانت في مقدمة الخطوات التنفيذية؛ الاتصال بالأصدقاء في سوريا للتحرك لتجنيد أحد المساعدين من الذين يتولون مهمة حراسة عبدالحميد السراج شخصيا، والحصول على كافة تفاصيل مواعيد وأسلوب وتغيير النوبات، وفي الوقت نفسه ترتيب بديل لمن سيقع عليه الاختيار ممن ينطبق عليه أيضا شروط تحقيق المهمة بنجاح . وتم تحديد أحد الحراس ولحسن الحظ كانت جميع المواصفات تنطبق عليه بها فيها إيهانه القوى بالوحدة بين مصر وسوريا ، كها لعب القدر وتوفيق من الله أن كان السراج قد نجح في نفس الوقت لاكتساب تأييده وربطه بصلة شخصية؛ حيث نجح في أن يكون صلة وصل بينه وبين عائلته في دمشق ، فتم بذلك وقوع الاختيار على هذا الحارس وهو منصور رواشدة، وتم تأمين اتصالين في وقت واحد الأول بمنصور رواشدة والثاني بالسراج من خلاله .

كذلك عقد اجتماع بين المجموعة المنفذة للعملية وبين بعض الأصدقاء والعناصر الوحدوية والقومية في كل من لبنان وسوريا والأردن ، وكانوا جميعا من الشخصيات المرموقة ذات الثقل السياسي والإجتماعي والنفوذ ، وكان من بينهم الصديق المناضل كمال جنبلاط زعيم الحزب الإشتراكي، واللواء شوكت شقير رئيس الأركان السوري الأسبق، و رفيق النضال الشريف ، والرجل الحر المرحوم معروف سعد، وبعض الأصدقاء في الأردن على المستويين السياسي والرسمي ممن كانت بيننا وبينهم علاقات متينة ، وعلى رأسهم سليان النابلسي ، ونذير رشيد ، ومحمد الروسان ، وأحمد زعرور .

كما وضعت فى الخطة أيضا ضرورة التفاهم مع اللواء فؤاد شهاب رئيس جمهورية لبنان فى ذلك الوقت ، علاوة على الاتصال الذى كان قائما فعلا منذ فترة سابقة مع بعض الأصدقاء فى الأجهزة الرسمية فى بيروت وفى مقدمتهم سامى الخطيب، وذلك لدعم تنفيذ ما سيتفق عليه قبل وأثناء تنفيذ العملية .

كانت توجيهات جمال عبدالناصر أن أدخل البيوت من أبوابها ، فقمت فور وصولى إلى بيروت، بالاتصال بالرئيس اللبناني فؤاد شهاب ، وكانت تربطني به علاقات صداقة قوية جدا قائمة على الثقة والنقاء والشفافية والصراحة ، وكنتُ في كل مرة أتواجد في هذه العاصمة العربية الحبيبة كان الرجل يستقبلني كصديق قبل أن يستقبلني كمسئول وكان يناديني باسم « الهمشرى» حتى عندما كان يريد إبلاغ الرئيس عبدالناصر أي رسالة عن طريق السفير عبدالحميد غالب كان يقول له « بلغ الهمشرى كذا وكذا ـ أو استدعى الهمشرى لقابلتى . . » . وفي لقائي مع الرئيس شهاب قلت له :

« سيادة الرئيس ، أود أن أبلغك تحيات الرئيس حمال عبدالناصر ، وأريد أيضا أن أبلغك بأننا سوف نقوم بعملية حساسة للغاية من خلال الأراضي اللبنانية، وأرجو ألّا نتسبب في إزعاج أو إحراج فخامتك» .

#### فقاطعني قائيلا:

« يا همشرى أنا عارف أسلوبك وطريقة تصرفك فى المسائل الحساسة والمحرجة وأرجوك ما تقول لى أية تفاصيل عن العملية أو حتى طبيعتها ، وكل الذى أطلبه أنكم لا تورطوا السلطات اللبنانية فى نتائج قد تضر بسلامة الأوضاع فى لبنان» .

#### فقلت لـه:

« سيادة الرئيس إننا حريصون دائها على سلامة كل ذرة أرض في لبنان حرصنا على سلامة مصر ونجاح العملية» .

فقال ضاحكا: « أطلب إللي بتريده يا همشرى».

فقلت : « لا يلزمني أي شيء في الوقت الراهن ، وسأطلب لقاء سيادتكم في وقت لاحق إذا أذنتم لي»

واستأذنت الرئيس شهاب في الإنصراف شاكراً له حسن استهاعه واستقباله وكرم ضيافته لي ، وطلب مني تبليغ تحياته واحتراماته للرئيس جمال عبدالناصر .

بعد هذه المقابلة وبعد اللقاء مع مجموعة العمل تم صرف النظر تماما عن فكرة تنفيذ العملية من خلال الأردن، التي لم تكن حكومتها على وفاق مع القاهرة وركزنا على العمل من خلال بيروت . وقد أقر عبدالناصر هذا التصرف وفضل العمل من خلال لبنان .

في هذه الأثناء وصلتنا معلومات من دمشق تفيد بموافقة منصور رواشدة حارس السراج على التعاون مع السراج في تهريبه من أحدالأبواب الخلفية المفتوحة على المجارى، وأنه أبلغ السراج بالنوايا التي بدأ تم تنفيذها من جانب القاهرة أيضا، علاوة على أفكاره هو في هذا الشأن. وطلب الرواشدة تأمين نوعية معينة من الملابس البدوية مع توفير جمل أو جملين وحصانين على أن تتواجد في نقطة معينة حددها هو ما بين الساعة الحادية عشرة ومنتصف الليل اعتبارا من اليوم العاشر من مايو ١٩٦٢، وتتكرر هذه العملية كل أربع وعشرين ساعة حتى يتم التنفيذ

وقد دفعنا ما تلقيناه من رواشدة إلى إعادة التفكير في عناصر الخطة من جديد واختيار خط السير الذي يمكن أن تسلكه القافلة ، ذلك أنه كانت توجد نقط مراقبة حدودية داخل الأراضي اللبنانية أيضا ، وكان علينا أن نتفادى هذه النقاط في خط السير حتى لا نواجه مواقف غير محسوبة أو غير متوقعة ودون توريط السلطات اللبنانية إلتزاما باتفاقي مع الرئيس فؤاد شهاب .

جرت مناقشات مطولة مع الأصدقاء: كال جنبلاط، ومعروف سعد، وشوكت شقير، حول تفاصيل المخطط وتم استعراض كافة المعلومات والتقديرات عليهم، واتفقنا على أن يتولوا مسئولية استلام السراج من لحظة خروجه من السجن إلى أن يدخل الحدود اللبنانية ، وأشاروا بعدم وجود حاجة لأن ندخل نحن الأراضى السورية، وأنهم سيسلموننا عبدالحميد السراج على الحدود السورية اللبنانية ، وداخل أراضى لبنان على وجه التحديد و في إحدى النقاط المتفق عليها سلفا، وستتحدد بشكل نهائى في حينه عندما تنجح عملية عبور الأراضى السورية وفق مخططهم هم. ولما عرضوا علينا خطوط السير المقترحة تم اختيار أصعبها وأطولها حتى يكون بعيدا عن أى تصور، رغم مخاطر طول الطريق وما قد يترتب عليها من نتائج. واتفقنا أيضا على عدم إشراك أى عنصر رسمى الطريق وما قد يترتب عليها من نتائج. واتفقنا أيضا على عدم إشراك أى عنصر رسمى لبنانى في هذه العملية ، حتى نجنبهم التعرض لأى عملية انتقام من النظام الانفصالي السورى، كما تفادينا استخدام أية إشارات لاسلكية قد يمكن التقاطها وما قد يترتب على ذلك من احتمالات كشف العملية، وكانت وسيلة الاتصال تقتصر على الرسائل المكتوبة أو الشفوية التى ينقلها أشخاص موثوق بهم، ووفقا لكلمة سر تم التعارف عليها وهي: أو الشفوية التى ينقلها أشخاص موثوق بهم، ووفقا لكلمة سر تم التعارف عليها وهي:

ثم بدأت مرحلة التنفيذ الفعلى وفق جدول زمنى متفق عليه، يبدأ من منتصف ليل العاشر من مايو ١٩٦٢ .

وقمتُ بعد ذلك بكتابة رسالة خطية للرئيس جمال عبدالناصر حملها مبعوث خاص من بيروت للقاهرة، شرحت له فيها التفصيلات للخطة فى شكلها النهائى ، كها شرحت له وجهات النظر المختلفة لكل من كهال جنبلاط، ومعروف سعد، وشوكت شقير ، وأشرت إلى حديثى مع الرئيس شهاب ، وقد بعث إلى جمال عبدالناصر برسالة بخط يده، أيد فيها جميع الخطوات التى رسمناها مع بعض إيضاحات وتوصيات وتحذيرات قبل وأثناء التنفيذ، وتمنى لنا التوفيق فى مهمتنا، وختم الرسالة بقوله:

# « عزيزى سامى ، موافق على كل الإجراءات التى اتخذتها مع تمنياتى بالتوفيق وفي إنتظاركم بالقاهرة بإذن الله»

ثم أخطرنى الرئيس بعد ذلك برسالة أخرى، جاء فيها أنه أصدر تعليهات بترتيب عملية الانتقال من بيروت إلى القاهرة، وذلك بوضع الطائرة التى كانت تقوم برحلة في منتصف الليل يوميا إلى بيروت \_ وكانت تسمى طائرة الصحافة \_ حيث تنقل الصحف المصرية إلى لبنان وسوريا عبر لبنان، تحت تصرفى يوميا حتى تتم العملية، وأن يتولى الإشراف على رحلة الطائرة عبدالمجيد فريد ومنير حافظ . وأن غواصة مصرية يتولى الإشراف على رحلة الطائرة السفارة المصرية في بيروت، يمكن استخدامها إذا

لم يتيسر الانتقال جوا لأى سبب من الأسباب، وبحيث تنقل الغواصة طاقم العملية إلى الإسكندرية أو بورسعيد، وأنها سوف تتواجد في النقطة المحددة أمام مبنى السفارة المصرية كل يوم في ساعة محددة \_ منتصف الليل اعتبارا من ١٩٦٧ مايو١٩٦٢ .

وقد علمتُ فيما بعد أنه كان من واجبات هذه الغواصة هو إجراء عملية استطلاع للساحل الشرقي للبحر المتوسط لرصد أية تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة .

(كل هذه الرسائل المتبادلة بين الرئيس عبدالناصر وبخط يده ، وبينى والخطة والخطط التبادلية والتعديلات التي أدخلت عليها وتقديرات الموقف وتذاكر الطائرات وجوازات السفر الدبلوماسية بالأسهاء المستعارة والتي إستخدمت في هذه العملية وجميعها مكتوب بخط اليد وعلى أوراق الرئيس الشخصية - كلها محفوظة في أرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البكرى - والشهود هم السادة : منيرحافظ ومحمد زغلول كامل وعبدالمجيد فريد واللواء سامى الخطيب)

وضعنا بعد ذلك دراسة نهائية لكل التعديلات والترتيبات الجديدة التي وصلتنا من القاهرة ، وانتظرنا تحديد ساعة الصفر التي سيبلغنا بها منصور الرواشدة من دمشق ، وقد جاءنا بالفعل رسول من طرفه يبيلغنا بأن العملية ستبدأ مساء يوم ٢ ٢ مايو ١٩٦٢ .

وفى الموعد المحدد تمكن منصور رواشدة من إحداث نوع من الفوضى داخل السجن لإشغال الحراس وإدارة السجن ، وأصبح الموقف أكثر ملاءمة له؛ فقد حصل على مفتاح الباب الخلفى من مكتب مأمور السجن وفتح الباب فغمرت المجارى المكان وتسللت المجموعة المنوط بها التنفيذ إلى النقطة المحددة لانتظار الجمال والخيل ، وبسرعة تم تغيير ملابسهم لارتداء الملابس البدوية وركبوا الجمال التي كان يقودها مندوب من طرف كل من كمال جنبلاط \_ ومعروف سعد \_ شبلى العريان ومعه دليل ، كما تمت ترتيبات لتأمين الطريق كله حتى الحدود اللبنانية وداخلها حتى المختارة، وكذا الطرق التبادلية التي سبق وضعها كبدائل لتنفيذ الخطة .

اكتشفت السلطات السورية هروب عبدالحميد السراج وحارسه بعد حوالى ست ساعات حسب ما علمنا ، وكان تفكيرهم أنه مختبىء في داخل مدينة دمشق ، وبدأوا بعد ذلك في البحث داخل المدينة وضواحيها مما ساعدنا على كسب الوقت .

بعد فترة زمنية كنا قد أعددنا عددا من الدراجات البخارية استخدمتها المجموعة التي هرّبت السراج وحارسه، وسلكت منطقة وعرة حتى نقطة أخرى عادوا إلى امتطاء الجمال ثم من نقطة ثالثة كانت تتواجد سيارة خاصة لنقل الخضروات والفاكهة فركبوها وظلوا بها حتى وصلوا إلى أرض آمنة تماما داخل منطقة نفوذ كمال جنبلاط، وكان المسئولون السوريون يواصلون البحث داخل دمشق بينها كنا نحن قد وصلنا إلى بيروت العاصمة.

كان الأخ والصديق العزيز سامى الخطيب وأحد أبرز عناصر رجال الرئيس شهاب في المكتب الثانى اللبنانى وعضو المجلس النيابي ووزير الداخلية فيها بعد \_ يزودنى بتحركات ونشاط المخابرات السورية الانفصالية داخل لبنان طوال العملية ، ولم يبلغنى بها يشير إلى معرفة المخابرات السورية بوصول السراج إلى بيروت أو إلى لبنان أصلا .

بعد أن وصل السراج وحارسه إلى المنطقة المختارة والتي كان يشرف عليها اللواء شوكت شقير الذي كان يعمل رئيساً لأركان الجيش السورى شعرنا بالاطمئنان نسبيا وتوجه محمد نسيم للقاء عبدالحميد السراج ومنصور رواشدة هناك بينها بقيت مع محمد المصرى في بيروت وفي منزل محمد نسيم ـ وكنا قد قمنا من قبل باستئجار ثلاثة منازل أمينة (Safe House) بأسهاء مستعارة يمكن الانتقال لأى منها في أى وقت فيها لو طالت مدة بقائنا في بيروت وتحسبا لمخاطر احتهالات انكشاف العملية .

كذلك اتصلتُ باللواء فؤاد شهاب وطلبت مقابلته فورا ، و بالفعل فقد استقبلنى ومعى السفير عبدالحميد غالب ـ الذي آثرت ألا يظهر في الصورة طول الوقت حتى لا يلفت الأنظار إلى أي نشاط قد يضطر للقيام به ولو بشكل عفوى ، ولكنى كنت قد وضعته في الصورة بالنسبة للعملية ، وقمت بإبلاغ الرئيس فؤاد شهاب بالإطار العام للعملية ، كها أبلغته بأن السراج وحارسه في السجن موجودان فعلا في منطقة الشوف وتحت الرعاية والحهاية الكاملة ، وعندما طلب الرئيس شهاب معرفة الخطوات التالية أبلغته بأن المخطط يجرى بمنتهى الأمان حتى الآن وأننا سوف ننتقل به إلى بيروت ونحن لا نطلب أي هماية رسمية وأننا مستعدون، وكذلك بعض رجال السفارة المصرية المتعاونين معى إلى جانب طاقم من المخابرات العامة وكل ما أرجوه أن نحصل على ملابس عسكرية لبنانية، وكان رده أن هذا الأمر بسيط للغاية وستكون عندك الألبسة ملابس عسكرية ومعها سيارة لاندروفر عليها علامات الشرطة والأمن العام اللبناني أو الشرطة العسكرية ي تتوافرلكم الصفة الرسمية، وكان ذلك بناء على طلبي حتى الشرطة العسكرية عندك المطار الذي كان الطريق إليه يعتبر في المساء منطقة عسكرية تخضع للتفتيش، ولا نتعرض للتفتيش أو المراجعة من أحد .

واستفسر الرئيس شهاب عمن سيقوم بقيادة السيارة فاقترحت عليه أن يقوم بهذه المهمة النقيب سامى الخطيب أو الرائد أحمد الحاج ، وكان رأيه أن يتولى الأمر سامى الخطيب.. وقلت للرئيس أننا سنغادر بيروت الليلة على طائرة الصحافة المصرية حوالى منتصف الليل أو بعده بقليل ، واستأذنته في الرحيل وشكرته باسم الرئيس عبدالناصر وشعب مصر، فطلب منى إبلاغ الرئيس تحياته وإحترامه وغنياته القلبية له.

انتقل عبدالحميد السراج بعد ذلك مباشرة ـ وذلك بعد قرار سريع لكسب الوقت ما دامت العملية تسيرحتى الآن في صالحنا ـ إلى بيت محمد نسيم في بيروت كها وصل سامي الخطيب يقود السيارة مزودة بعلامات الشرطة العسكرية وملابس عسكرية لبنانية لأربعة أشخاص ارتديناها؛ السراج، ومحمد المصرى، ومنصور رواشدة ، وأنا ، ـ وما زلت أحتفظ بهذه الملابس حتى اليوم للذكرى ـ ، و انتظرنا في منزل محمد نسيم حتى نتلقى الإشارة بوصول طائرة الصحافة المصرية لمطار بيروت .

وصلت الطائرة في حوالى الثانية والنصف صباحا وفورتلقينا إشارة وصول الطائرة نزلنا فرادى من منزل محمد نسيم، وركبنا السيارة اللاندروفر مع سامى الخطيب وكلنا يرتدى الملابس العسكرية اللبنانية، وفي الحقيقة لم يشعر بنا أحدكما لم نلحظ أننا لفتنا نظر السكان أو المارة أمام المنزل، و اتجهت السيارة إلى طريق المطار حيث دخلنا من أمام البوابة الرئيسية ثم استأنفنا السير وكأننا في طريق العودة من المطار إلى المدينة، ولكن السيارة توقفت عند منطقة محددة من قبل سامى الخطيب حيث انتزع السلك الشائك بشكل غير ملحوظ، ثم وضعه بطريقة يسهل إزاحته لتمر منه السيارة إلى داخل المطار.. حيث ستقف الطائرة كما أتفق من قبل حسب الخطة على أساس أنه بعد أخذ الإذن بالإقلاع تقف الطائرة في نهاية المدرج وتفتح الباب ليسقط منها سلم ينتظر وصولنا إلى الطائرة، وكان من ضمن المخطط أنه إذا حدث ليسقط منها سلم ينتظر وصولنا على الساب وقوف الطائرة أن يكون الرد أن هناك عطلا بسيطا وتم إصلاحه ثم لا يرد الطيار على أي استفسار آخر بعد ذلك حتى نصعد إلى الطائرة ..

وفعلا أفرغت الطائرة حمولتها من الصحف وأخذت الإذن بالإقلاع ووقفت عند نهاية المدرج حيث كنا قد وصلنا في نفس اللحظة إلى مكان وقوفها وصعدنا السلم بالترتيب التالى: عبدالحميد السراج، فمنصور رواشدة، فمحمد المصرى، فمحمد نسيم، فسامى شرف، وعندما أغلق باب الطائرة تقدم منا عبدالمجيد فريد سكرتير عام الرئاسة ومحمد السعيد سكرتيرى الخاص الذين فوجئوا بوجود السراج على الطائرة فقدموا لنا التهنئة بنجاح المهمة وكان قائد الطائرة الكابتن عبدالرحن عليش .

تحركت الطائرة بعد ذلك مباشرة للإقلاع من مطار بيروت في طريقها إلى القاهرة، وتم كل شيء كماكان مخططا ووصلنا إلى القاهرة في حوالي السادسة صباح يوم ١٣ مايو ١٩٦٢، ووقفت الطائرة في مكان منعزل حيث كان في استقبالنا محمد زغلول كامل مديرمكتب رئيس المخابرات العامة ، وبعض أفراد من مكتبي حيث استقلينا السيارات في صمت وهدوء إلى أحد قصور الضيافة التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.. وقمتُ فور وصولى بالاتصال بالرئيس جمال عبدالناصر الذى كان مستيقظا طول الليل فى انتظارهذه المكالمة، كما قال لى، وأبلغته بوصول عبدالحميد السراج، ومنصور الرواشدة ، بسلام وأننى أتحدث إليه من قصر الضيافة الذى سمى بعد ذلك باسم السراج ، فطلب الرئيس جمال عبدالناصر أن يتحدث إلى السراج وهنأه بسلامة وصوله للقاهرة وقال لى بعد ذلك:

«هات عبدالحميد وتعالوا لتفطروا معايا »

وفعلا توجهنا إلى منشية البكرى: عبدالحميد السراج ومنصور رواشدة وأنا في سيارتي التي قدتها بنفسي لنتناول طعام الإفطار مع الرئيس جمال عبدالناصر .

بعد تناول الإفطار أمر الرئيس بأن يُكتفى بنشر خبر فى جريدة الأهرام غدا ١٤مايو١٩٦٢يقول:

«عبدالناصر يستقبل عبدالحميد السراج وحارسه».

كما صدر قرار بترقية رواشدة إلى رتبة الملازم بالقوات المسلحة المصرية.

\* \* \*

ملحـق الوثائــق

ڒٷٙڛٛٵڂڿۿۏڔؿڸڵۼڔۜؠؾڸڵڿۜٳڵۼ ڮٵؾ؞ڔڛۯۿڶٷڬ

است

باء م ادار سیادلمے مرفعہ :-

ا- جع براجم للت والرب ت عدما وتن لد در ا من وقد لليتل المامير مع سياذ كم

، وه بداج الله بعالمة لل تماسة بي هر مع و معلى معجدة الملية " وقد النظار أوامر سيارة معمل معجدة الملية " وقد النظار أوامر سيارة

۳. نراجم دار المه ری سید ل ی معرکال بال رسا سیادیم بالمطوعات بن قد کردر سیادیم الالها علا

المامردم

بيان بتراجم الكتب العالمية للعرض على الرئيس جمال عبدالناصر

### وزارة الإرشكاد القومي

مصلحة الاستملامات

كفف بالكثير رالا بحسسات التى مدرك علم لموتحسن توتيج

ا ــ الديمقراطية الجديدة

ممركة القدريسس

حول تمحيم الافكار الناطقة في الحزب

بقام لأرتس تولسيج

٢ ـ تعليل الطبقات في البيئيم الميئي
 طروف بميثلا الجياجيس

شسرارُة وايعدَة تستطيع أن تشمل ناوآ تن البرية عاوضسوا بقالات الخسرب

٣ \_ طرق التهسادة

النباغ النبر لخرة الاملاخ الزراسي

التصارن الزرابس

يقلم مارئسي تونسج

٤ \_ تصحيح اسلوب الحزب في العيل في البنتا بفساء

يقلم لاونسى تونسع

ه ... الحكوة الإثلاثيسة

ني المعرفة والتجريسة

بتلم مارتس ولسح

mc/1/100 is in

[السيدا دمش ممك يسالكم

معد تعدم داند العنه ولانتام والمعتدر متعلم المري أرب الدانشم الله الله المراكبة الم

الله مري مانكسر تذكر مرومي -

دارید اسد اکنتهز حدد افزاست الاعبرالان عدا مجابی اظیر المدارد العدان مجرد صفر سون یعب ادرا عمل ان حالة بهود با وقلورها عن عبد الفاق الله با رفته الدخله با دان دان اسمن مهدی المدرا منع میدی الدران هذا الاحدان

وا فیا تقِل عَیْاتَ و شکر وا نشاق وقیدر انتظام الم زردو به براندو به براندو به براندو براندو

خطاب شكر ومحبة من خالد محي الدين واعجاب بالميثاق الوطني ً إلى جمال عبد الناصر في ١٩٦٢ المدفية المل المناس ide idea

الما بالما دنان الماء هد لعن

عده عر بالفالات م د عد

فار المستوي

التبعة لدينه النبي يه ياسانل

(دالفالمام)

الذة بالكري هذا المام مع الم

بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر تحذير من الشيوعية وعاربتها لأنها لا دينية



وَالسَّلِمُ فَالسَّلِمُ الْعَبْسِلِمُ الْعَلِيمُ الْعَبْسِلِمُ الْعَلِيمِ الْعَبْسِلِمُ الْعَبْسِلِمُ الْعَبْسِلِمُ الْعَبْسِلِمُ الْعِلْمُ الْعَبْسِلِمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلْمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ لَلْعِلِي الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلِمِ لَل

elegins I looking

د علمه عاد دل على مسود در ( )

The Market

بشأن استكار الشيوسيين المستقلين والمسجودين في سجن الخارجة المناوية في سوريا

١ - حياً من محافظ الوادق النبديد ما يلي و

 أ تما طلب الشيوفيون المعتقلون والمسجونون في سبن الخارجة مقابلة مخافظ الوادي البديد للإغسراب عس استنكارهم لمما حدث في سوريما...

- عندما وقبل المحافظ الى السجن قابله الشيوجون بالهتاف بحماة السند والقوسة بحماة السند والقوسة المدينة المتحدة والقوسة المدينة ، وأعرب بمضهم في كلماتهم بالنياسة هست زملاتهم عن أسفهم وحزتهم الشديد لما حدث فسسى سويها وأعربوا عن رضتهم في تكليفهم والتضعية بالقيسام بأى عنك لمقاوسة هسذا المتصود ،
  - ه س وطلبوا رقع مشاعرهم وموقفهم للسيد الرئيس .
  - حدث المعتقلون والمسجونون رسالتين للسيد الرئيسيس أوضعوا فيهما أن موقفهم بالنسبة لحركة سوريا، الانفعالية هو كموقفهم من الاستعمار أي حرب حياة أو سسوت وأن الجمهورية العربية المشعدة كلفت لتبقى وأن حمايتها في قضة المسامة بالنسبة للعمال والفلاحين وكافسية المعال والفلاحين وكافسية النواطنين و وأنهم يضمون انفسهم أي خدمة هسده النواطنين و وأنهم يضمون انفسهم أي خدمة هسده المعركة ، ويكلنون فابلة عدوب عن السيد الرئيسين

1000

استنكار المعتقلين الشيوعيين بسجن الخارجة للحركة الانفصالية بسوريا.. وفقا لما رفعه محافظ الوادي الجديد في ١٩٦١/١٠/١٩



المالية المحدد المجيد المجدد

( 400)

صيبودة وقم (

لتحديد دورهم في المعركة .

واعتنوا بياناتهم بتأكيد تغتهم في السيد الرئيس والاجسلال

وقع البيان المعتقلون والمسجونون من المحامين والطسيبلاب والممال والاطباء والمدرسون والبوطف ون -

#### ... تعليسق معافظ الوادي الجديد و

أ \_ أنه يوجد عناصر طيبة يمكن تحولهم التي مواطفين صالحين "" بالتوجيد الشليم والارشماد -

... لا يوجد بالسجدن من يقوم بهذه المهمة كما أنهم محروم ون من الاستماع للاذامة وقرا" قالصخف رغم أن الصحف والاذامسة قد تحمل البهم المغلومات عن الأحمال المتى تعمل في سبيل رفع شأن الجمهورية وتطبيق الحياة الاشتراكية التماونيسة والتشريمات الثورية في سبيل القضا" على الاقبلاح وتحكسم رأس المال ورفح مستوى السامل والفلاح ه

#### م ــ يقترح محافظ الوادي الجديد مايلي و

التوصية باتخال الاجرادات المتاسبة لتوجع المناصر الصالحة .

ت ... النظر في أمر التصريح للاستماع الى الانداعة التي تديرهسما الدارة السجين .

ج ... النظشر في السماح بوصول الجرائد اليوسية م

Salar Salar Salar Salar

و سكرتارية الرايس للمعلومات ؛

a jihlajiji ja era i

1971/1./19 Pulii

### · TEE i

0 2/ Hill 12/2 1880 mil ار داله.

ا ستندل ا بهذي برناد إمنية ا

لنے خالم اللہ بہت می

ة نشاط الاء بسين بال ه لعال د المنارخية ما نطابه

هوا ، و النانا ، العلا

المن المناه المالية المناه الم

ف الماد في الماد

بالماسو سون مين عن بان العدد المن الماد المناد

> تقرير بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر عن نشاط الشيوعيين وكيفية مقاومته في ١٩٥٩.

المنه المنتبل بهر بيات الم الذه المنت بالكار بن مرا is thing them in the se دے عاملے لغم اللہ عبد نہے خو مدادما مانيات نسالمة منه عنوا خشام الدي م je. og es di mese m'est e المام الالا و المام ا 264 181 wise a !--いろり ナメ いいっちょ 1864 الحارب لمساح ويد المدارية التعالية شده مالة لل على أم الإطاد النفة حد بن الدبارة إدلادة. دة سا المنه بسي الى ناميم مناد عديد المنادد الشيع لا مِلْهِ اللهِ مِلْ اللهِ اللهُ الل النام باده النب المنامة A wide 788.6 .271

الله عالم الما الما , Us by hard is the sois, we ful. من سيل دلاله معلم ملاشه م 188 3 31 188 31 . . . 41 نفى ا دوناء يا دهنك ماداده مله لهسال is ab 337. is the ellips is it is a real way المات الله يه يفيد الما يل م ا ناد نال الرناد مع الميه . وفي ألفيه الم لابعد المالا ولا بعد ماده الله المعتب الكروع والعباعة تك إلعبا ١١ . وقال ا رفال بيد لايسان المساوسيا. مام المسال المان as 128 dr 161 1 6-6

المن معناد المنظم المنعد الو

عد منه عليه المسافرة الأولفة مديده معرفة المعرفة المع

السلال جيه المست

- بيني ون تان بان د لار و الدو الدور والله المنسيعة إليه ... dearly si diprior . Com 1 - 11/2 Com منظه النام النام و للنام هـ الفال و لفام و الذلك للمان الله و الله الم ما خيال الما مع راسيد عمام المفالة بالمالة نيبه ــ المنال الما من الله الله المالية is me with with med المن الماء والمناء والماء الماء من على بدناء النسي الذ تلك .... الناء مالالم المست ته المنظلة الله إلى الا الاستعمالة الم اظاء حونيه الند-· Cin with pins أخان جانياء كالخوء miles mines distably mines I was del : ment the mind ! . . .

mi by is is the fire تطبيع تاندم المنه المعدو المعادي الدالة له ر لم رب بعز الخام المهاه لي 900 (anica), 60 701 RIKONZ ديد ديغ 6 L LL 1 والمالا والاردى who will the min to the , W. F.



سری سدا

المتنابع الم

けん は シャー ウントロー Block は 141 で 141

( ) sine mus

النيم فمراوى يحيف جنعت يؤير الداخلية

اعرف بأن أرفق فيدمورت البراية الراية الراية الدن مقارعا اسسى يقداد رتم ٢٠٠١ بتاريخ ١٩٧٠/٩/١٠ يضوس العراقيين الليسن يجسرى التعلق عمر + وليها عم تأمرة سأدة الرئيس .

رياء الفدل بالتي بالمناذ السال ،

وقنلوا يتبول فاقت الاحتسرام هه

ind:

وليستو الدولستسة ( سلي لوك ) لإع

4

صورة للميد محمد فنحى الديب المثل الدائم للجمهورية المربهة المنعدة في لجنة مثال طرايلس •

مورة للميد معيد حافظ امياعيل رئيس البخايرات الماية • صورة للوا\* يعرز بصائق هذ الرحين بدير ادارة البخايرات الحربية والامتطلاع •

الى السيد وزير الداخلية شعراوي جمعة تعليهات جمال عبد الناصر بخط يده للافراج عن الطلبة العراقيين والمتهمين بالنشاط البعثي بالقاهرة .. كاقتراح سفير مصر ببغداد

#### ری جدا





#### وقيسة رمريه



in ( (1) 244

| Y.44. | مجموعة الوقت والتاريخ | (خ) ۲۰۰۱ | رقم البرقية  | نولی ( پشد او ) | ستيرلطش | س الد |
|-------|-----------------------|----------|--------------|-----------------|---------|-------|
| 1     |                       | ساي شرف  | السيد الززير |                 | التنفيذ |       |
|       |                       |          |              |                 | - F     | ی.    |

اتترج من الآن بالنسبة للمراثيين الذين يجرى التحقيق معهم ١

- 1 ... سرمة الانتهائين التحقيق واذاهة لرارات الاتهام
  - ٢ ـ يمد الاله تراوات الاتعام تد ترين ماياب :
- ا ساطيدم تقديمهم للمعاكنة مع ترحيلهم الى المراق واصد اربيان يتضمن المالية المدتويين قد فرريهم البعث المالام في المراق سا مرئيسم مسمن تمتيق المنوي من وجودهم في الجمهورية العربية المتحدد عصوما الطلبة الذين نتحت لهم التاهرة مماهدها العلمية كما يتضمن كتسمن أساليب حكام العراق في هذا الصدد .
- م اساليب حكام العراق من هذا الصداد المساكنة بسوم ، وحد أصدار الاحكام يتفصل السيد الوثيمن المساكنة بسوم ، وحد أصدار الاحكام يتفصل السيد الوثيمن المساكنة بالمدار ترار بالمغوضهم وترحيلهم للمراق مع أصدار بيأن مناسب ،
- بالم توجد مناسر مصرية مشتركة في هذه القضية فا عن أرى الاخذ بالمقسسرة " أ " ماليه على ضرة الآسى ه
- أ ... معظم المتمون من الطليد ، وقد يكون بعضهم قد مارس النسسساط.
   البعض تحت تأجر الشفط أو التهديد أو الاغرام .
- ب يمش المتهمين خصوصا من الطلبه من ماثلات غير بعثية ذات مشاهسس طبية نحو التاجرة وتكره البعث ٠
- ج. ... كتب شاص الشمب المراتى بليام القاهرة با تخاذ البرانف الكبرة الستى تمرد ها الشمب المربى منها واظهار أن القاهرة أكبر وأ قرى مسسن أن تتأثير بمحاولات حكام العراق م

السفسير ( لطفس متولسی )

1440/4/10

#### سرک جدا



# مبرنياده لنرق

قررمبلس قيادة النزية ممل المسئوليّ كاملة على عاتة بدة أفرق واتخذ العرّال الكرّيّ بعد أمدتدادل في الأمر في المؤثر المسترك :

اُدلِد ، ایجاد تنفیذ الترارات این معدرت بیم م مایین وه ، مایین طفیل حتی نهای فترة الانتقال .

تانيا - يشكل فول مجلس ولمنى استشادى يأعى في تمشيل النطوائق والهيئات والمناطمة. المشكفة مجدد تكوثر واختصاصر بقانوست .

مسدنی یا رب مین (۱۱ ماین این)،

رئيس مملس فيادة بلثوة مستنصيب كادارع

الدين المساول المساول

فرادات عدل المشودة دفع مرتضي عن راسة المؤلاة وأن يكلف البكباشي ١٠ع جمال عبر لشاصر بتأليف المؤلزة ١٠ع ع ع ١٩٠٠

# مجلسطيل والملائح

ب الاللغ على الإللافسنة الاسترك الضائدة () (ريزارك) ؟

### 190

جَهَا، فَلَى السِيدَ الرَّبِسِي المَّوَّدُ إِنَّهَا مُنْ فِيبَ مِمَنِّعَيْنَا الْمَدِينَاتِ الْمَوْلُ وَالْمَ الجهورة المسيد الشكياش أنه كانت عرب بمالان رالناصريسيين الأليف الرُّبَانَة . مسيد في بالاستماليكي (١٤ أرَوْلِينِية) :

# قالات على المتودة دقيم اعفار اللوادمى يجيب من مجيع الناصب التي شغلا ١٩٥٤ - ١١ - ١٤

# مبلس لياره الثرث

بعد العلاع على لعملامن، المستريق الصادرة ، مستبريسي :

: - 1

(4) 4 5, 111)

بينق لسيدال كيدن اللول العظ ممينطيس سدجيع المناصب لت يستغلط ، على أنديين منصسب رأست الجهوع شاخط »

(الماحة لِمَانِيّ)

ميتربهس قيادة اللخة بتيادة إسبه الرئيس البكياس ارج بمثال مبدا لنامدمسين في تملي كالمت

· Filt Mar

معدف ١٨ سبع الأول فين (١١) نونب فيسك

Chill Chill

#### The second second second second

سادة النسوة

يمه الاطلاع على الاعلان المصنوى المادر في ١٠ من ليرام سنة ١٠٥ من التالسسد المار للفواد النسلمة وقائد بروة الجيش •

بها لتظر الى ؟ن البرسية وإبطة بين القرب ولدولة ، وأجب طبيد الولاد لما وتوجب عليهسا

ولما كان قد تيت ندى مجلس غيادة الثورة بالدليل القاطعان رايطة الولاد قد بَقِد هــــسا المذكريون بمد يارتقابهم خارج جمديرية معر اهالا تستير خيانة في حق الوطن ودقال بالمبدأ ب على الاجادة الى سمعة الهلاد وانتماد ياتها والمط من كراهها وحاولة ابجاد شقاق يون جمهرية حمر بشابة تها المربية •

لسنة لك قرر مجاسر قيادة الثورة حربان المذكورين بعد من شرف المؤطن واسلاط المتسهمة

| 2 | وخلص | البنسوس | استسرية |
|---|------|---------|---------|
| - |      | 4       | -       |

|                    | day the           | T I                  |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| القيسبوم           | ۹۴ همسطرسنة ۱۸۹۱  | حمصود المؤلفتسيع     |
| مطرطا رس ـ الفينيم | ۲۲/پراس منت ۱۱۱۱  | مهدالمكم مدري طيدين  |
| عنون سلمين الكي    | 1174 am July      | سمسيد مصد رحسان سالم |
| المشف ول           | 199" Lin appy 79  | سمد الدين الرليلسسي  |
| کلو صائر           | لايسمير مقط ١١٢١  | مسه نجب جهلسل        |
| العريش             | الا عليو سلة ١٩٩٦ | كاطر اساحيل الشريسات |

عدرتي ١٥ معرم سنة ١٢٧١ ( ٢٠ سيتيم سنة ١٩٥٤ )

المسيد المعرف مرد عنا إندار بعد عدرة ما رفا اسانده الما ما الما الله الموام ال

### قرار مجلس قيادة الثورة في ٢٣ سبتمبر ١٩٥٤

بإسقاط الجنسية عن محمود أبوالفتح (وفد) وعبدالحكيم عابدين وسعيد رمضان وغيرهم من قيادات الإخوان لقيامهم بأنشطة معادية في الخارج ضد الثورة المصرية ومعارضة محمد نجيب لذلك .

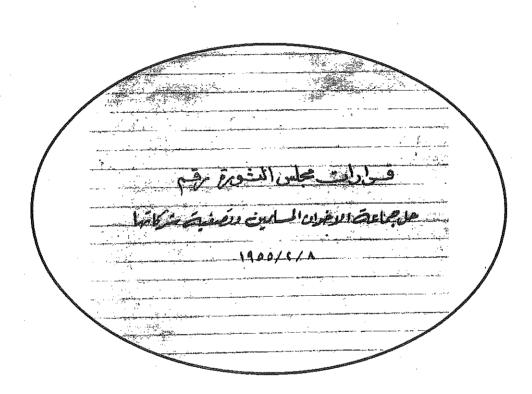

| 2         | <b>}</b> to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444<br>.a.                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| رم الشوكة | ٣ خوکة الاخوا الاسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )<br>مركة دارالفارج المديث يتدرين جيفًا،                                                     |
| غرق       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يتهدوين سويقه                                                                                |
| , (A)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| الاحظان   | ق الم يتابر سنة باه ۱۱ المن المشد الامان بالمديرة<br>المداه الإيمان من في بأب المختاج لتأسين مركست<br>البراه الايمار في الاختاج لأن البرا سنة الاخلاط<br>في الاخوان بين المنزاع بأبر مؤلالا خبرة الاخلاسة<br>بالمدالة المتوجد عاصر مها الي الاختاج لا تتابع في وامدة<br>بالمدالة المتوجد عاصر بما الي الاختاج المساحد مؤيدة<br>المديمة باستيوريالي بالمدين الاحتم مساحد مؤيدة<br>المدين الادائي والمية الساع حسن من الاحول . | ئولا ساھمة التيلوة في الادرات اليتزلية وسيدلسمسة<br>بين الإداجة السية وحسن محدالخفوي وخلسو ت |

竟

المركة بميةاليماريانا 大五一つ س الأخوان - يصدف إلى بناء هيئة الصاء البيان تكون هذه الجمعية من حوالي ٢٠٠٠ سامع كالمينهم التحطة بالدام الي هذه اللواهر جدالوحي المسدي رتيس الجنداز السوى القديم سالفتك حباس أدارند ي الانول ولم السند ويد اير الر خوالونا مانيج أنه سيتي بما مراديب لاخثاء الاستحمدة والفرقط الخامة بالجناءة النجلة السون - النترة الديمية لم يقرب من ١١٦ كالمسا جحشة أسمين عنع يحمز أقلد يعة لأقامة عدده المدينسة

مركة ساهمة بالتقامن وماحها اسداميل طن الميسسة الموجود حاليا بالكرب وعنو البدائر المدرى القديسسم وسيق اتهناء في تفتية الاركور وتركاء من الاخسسسوان المنطرين الثان حمته توقق اللمتهان عفو الجهسسسائر المرى البدديد واستانين عاصم عفو البدائر السورالقديم ولور بالباحوالي 2007 جيئيه

يركداك الكيراب

之

الدوكة الدوية للتجارة البند مية (الكو) 7 41 المنطورين أمثال عهدالعزيز أحد حسن المعتسمي طبه بالاعتمال ألمالاة البريدة وسحود خليل الصباغ الشوكة المعلوم هأيه محة حجد توغل وغلامــــــه من دغاة الاخوان • عفو ألبيغار ألسرته ألقديم وعمض مشهورالمدكرم طبه بعشو سنوات أليفال شاتق كآن يتودد ملسس بالمتماء ويدبارها لينالمالحن والاجلال واسمالينا حوالي ومدا جنيه

مركة تشامن وتومية راس مالها ووه كا جنيه تليها من الساهيين فيها احتد يكي حسن من رؤسساً اليبماز السرى اللهيم وأحمد خياني وحسني محد اعر جوي وايواهيم احده البيمان وبد المديم ميد الأيول فيذ الموازي من احتا البيمان اللمين اللهيم. لوحظ في الهراقيات ان كان يهود و على المبركسية الاخوان المنظيين على جدالوحين السندى ومسطق

المارينيالس الإعارينيانا باللاهسية

3

# نرسکدن ۱۵۰۰ ایران ملکث مصر والسودان نحر فاروق الأدل ملکث مصر والسودان

لما كسّا نبطلب المدّرانما لأنسّا وبُسْنى سعادتها درقيها ولماكنا زنب رفير أكدة ف تخيب البلاد المصاعب التي تراجهها ف عدّم لفارف للقية: ذرّدلا على ارادة الشعيد

قدنا انذول عرائدس فول مهذا الأبير أحرفوار وأصدنا أمرنا بهذا الم جفرة صاحب المقام الدنيع على ما هر باشتا رئيس مجلس إلحذاء عليمل مقتقاء .
مدر بقفر أسرائيس ف با دن إقعرة الكيّا (١٠ ولريميه) .

ماذا كان سيحدث لولم يتناخرل الملك فالحروق عن العرش وتمسك به وطلب الاستعانة بالقوات البريطانية الموجودة في مدن القناة واصطدم بالجيش والشعب.

وماذا كان سيحدث لو تناخرل الاخوان عن انحكم أو لم يتقدموا له ولم يصطدموا بانجيش والشرطة والشعب ولم يتخذوا دروعا بشربة من الشباب و النساء والأطفال . . .

حكشبذالاتخا والقومي

# المنالكالألكال

تالیف الد*نومصطفی شیاعی* 

( [ 1971 a - 7791 g)

الاتحساد البتبوي وارق مطسالع الشويث

كتاب اشتراكية الاسلام تأليف الدكتور مصطفى السباعي المرشد العام للاخوان المسلمين بسوريا وتم نشر الطبعة الأولى في ١٩٥٩ !!

أي قبل قوانين عبد الناصر الاشتراكية الصادرة في مصر في يوليو ١٩٦١!!!

# التساميم

أَنَّمَا هُو مُوقَفَ الإسلام مِن التاميم ؟ تأميم الصناعات؟ تأميم المرافق العامة ؟ تأميم المرافق العامة ؟ تأميم الأرض وما أشبهها ؟

سنستعرض بعض النصوص والميادئ المقررة في الشريعة ، ليتضيح المرابقة الموضوع .

الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار» وهذا نفيد أن كل إنسان الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار» وهذا نفيد أن كل إنسان لم حق الاستفادة من هذه المواد الطبيعية ، لحاجة الناس جميعاً إلها ، وقد لرز الفقهاء آنه لا يجوز أن "بستأثر بها إنسان" دون بقية الناس ، إلا بعد اجرازها في الآنية أو ما أشبهها ، قإذا آدت الملكية الشخصية الأشباء إلى أن بُحبّس عن الناس ، أو بتحكم مالكها في شمنها أو توزيعها ، يحيث بشررون من ذلك ، وهم في حاجة إليها ، كان للدولة أن تحول دون من ذلك ، وهم في حاجة إليها ، كان للدولة أن تحول دون من ذلك ، وجاز لها أن تتخذ الوسائل الكفيلة الإشراك الناس بها الاحتكار ، وجاز لها أن تتخذ الوسائل الكفيلة الإشراك الناس بها أن الستفادة منها ، تحقيقاً لمعنى والشركة » الواردة في الحديث ، وذلك يعنى والتأميم » أو تدخل الدولة في و تحديد » الأسعار ، ولا شك في أن الناس على تلك المواد الثلاث ليس للحصر ، بل يلحق بها كل ما كان في بعض الها في حاجة الناس جميعاً إليها . بدليل إضافة (الملح) إليها في بعض اخذ ذلك الحكم : وهو (جواز التأميم) من الناحية التشريعية .

الله الحاجات الاجتماعة التي تحدثنا عمر الله قوانين التكافل الاجتماعي ه

- Joy

صفحة ١٥٧ من الكتاب عن التأميم في الاسلام ..

لقد تم طباعة الكتاب في مصر عام ٢٠١٢ بمعرفة الهيئة العامة لقصور الثقافة ونفذت ولم يطبع مرة أخرى .. لماذا ؟؟ يمكن مطالعة الكتاب بدار الكتب المصرية أو بمكتبة الأسكندرية

# ٧٤٧ إن الحكة ثير مكافة قانونا وهي تقضي براءة المثهم أن تتعقب الاتهام.

١٧ ـ إذا كان أساس طلب التعويض المشار إليه في وجه الظمن لم يثره.

الطاعن إمام محكمة الموضوع فلا تقبل منه إنارته أمام محكمة النقض لأول سرة. ع ي سالمة كان الضرر لم للشأ مباشرة عن الجرعة التي نسبت إلى المتهم.

ورفست بها الدعوى عليه ، كأنَّ يكون منشؤه عرقلة التحقيق وتعطيل الشيج

ف إجراءات الدعوي فلا اختصاص للحكمة الجنائية بنظر دعوى الحق المدني

في كل دليل يقدمه ضده أو أمارة يستدل بها عليه .

التي تقام على أساسه .

## جلسة ٥ من أبريل سنة ٥ ٥ ٥

برياسة لسيد الأستاذ معلق فاصل المستشارة ويجفور المسادة الأسانذة بحودا براهيم اسما عيل » ومصلق كامل ، ويجد عبد الزمن يوسف ، ويجد عبد الواسف عل المستشارين .

## TET)

### القضية رقم ٧٤ ٢٧ سنة ٤٢ القضائية :

- ( أ ) إنبات عامد . تجزئة أنواله . جائزة .
- (ب) جَمِية النَّهِ، المتكوم فه ، المعنى متعلوق الحسكم وما يكمله وبرتبط به ارتباطا وثيقا من الأسباب .
  - (ج) إلبات اعتراف ب حرية محكة الموضوع في تغذيره .
- (ُ دَ ) البَّات . شاعد أبنة الهكمة بما تلمنن إليه من أقواله في حق بعض المنهمين وأمراضها عما لا تعلمن إليه منها في حق البعض الآخر . جدّ .
- ( \* ) سكر : تسبيه . دفاع موضوعى . يكفى أن يكون الردعايه سنفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم الادانة .

#### الوقائم

الهمت النيابة الغامة: ١ - الأوباشي أحمد حسين جاد (الطاعن الأولئ) و ٧ - مصطفى عد أبر الليل و ٧ - البوز باشي عبده أبرا ليوس مرور. و ٢ - البارشي عبده أبرا ليوس مرور. و ٢ - الإوباشي عبد مبيد أسماعيلي .. و ٢ - الأوباشي عبد مبيد أسماعيلي .. و ٢ - الأوباشي عبد مبيد أسماعيلي .. و ١ - المؤويل عبد عفوظ عبد (الطاعن الثالي) .. و ٨ - الأمبرالاي مجود مبد الحبد (الطاعن الثالث) .. و ٨ - البكاشي الثالث الأول والثاني - في المسلمان الأول والثاني - المبيدين ، وشرعا في تعلى الأستاذ عبد الكريم عبد أحمد منصور الحامي همدا المبيدين ، وشرعا في تعلى الأستاذ عبد الكريم عبد أحمد منصور الحامي همدا ومع مبيق الإصرار والترصد وذلك بأريب بيت النية على تعلى المبي عليه الأول، حق إذا ما ظفراً به تقدما منه يطالقان عليه الرصاص من مسدسهما قاصلاين ليلك قتله فاصلاية وأصابا إمام المبيدين المبيدين المبيدين أل الجورية بالشيئة بذلك قبله قادي أودت بحياة الحبني عليه الأول ، وقد أوقف أثر الجورية بالشيئة المبيني عليد الشائي اسبب لا دخل الإرادة الفاماني فيه وهو إسعاقه بالملاحج . والمهمون الثالت والواج والخامس والسادس والشامن . اشتركرا بطويق والمهمون الثالث والواج والخامس والسادس والشامن . اشتركرا بطويق

لَمْ يَبِهِ الطَّامِن إِنَّامِ مَكِمَة المُوضُوعِ فَلا تَمْهِلُ مِنهُ إِثَارِتَهُ أَمَامُ مِحْكُةُ النَّقْصُ حَمَّهُ فَضَلا عِن أَنْ هَذَا الحَقِّ المَدعى بِهُ مِن الطَّامِنِ لَمْ يَشَمَّ مِباشرةٍ مِن جريمة المُعالَّةُ النِّي فَسَهِتَ إِلَى المُنْهِم مَحْدَمَدَ الْجَوْارُ وَرَقْتَ بِهَا الدَّمُونُ عَلَمْ اللَّمْ مَشَقُوهُ عِنْهُ الْحَقِينَ وَسَعَلِلُ السِيرُ فَى إِجْرَاقًاتِ الدَّعُونِيءَ فَلاَ اخْتَصَاصِ الحَمَدَةُ الْجِئَانِيةَ يَظْرُ وَعَوى الْحَقِي اللَّذِي التَّى تَقَامُ عَلَى هَذَا الْأَمِامِي عَلَى كَانَ فَلْكُ ، قَانَ الْمُعْلِي المُنْفَى .

رحيث أنه أسا تقدم كله تكون الطمون المرفوعة من جميع الظاهين على غير أماس متمينة الرفض موضوعاً

#### — ×11 →

المعنوة مرش صاغ تعويضا مؤقتا وس- الأستاذ عبد الكريم عد إحد وهذه الدياوي الحي عليه ) بمبلغ تلائين الف من الجنهات . وهذه الدياوي الكات موجهة ضد المتهمين جميما يطريق النضامن والنكافل مع الممكومة المامرة المعالم عن الحقوق المدنية ". وعكمة جنايات القامرة المناعضوريا - عملا بالمواد ، ٢٧ و ٢٧١ و ٢٢٢ و ٥٥ و ٢٥ والله العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و الأوسائي أحد حسين جاد ؟ الله الأول ) و ۱۳۴ و ۱۳۲ و ۲۴۲ و ۱۶ و ۱۶ و ۱۶ و ۲۶ من اللبي المسية إلى المتيمين السابع وفيحد محفوظ عبد والنامن محود عيد المنيدك ﴿ اللَّهُ عَلَى النَّاقَى وَالنَّالَتُ ﴾ مع تعليقَ المسادتين ٢٧ فقرة ثانية و ١٧ مَنْ قَانُونَ اللَّقَوْدَات النَّهُ مِن الثلاثة وآأسادة ١/١٤ - ٢ منه بالنسبة إلى المتهم النَّاس الكاني عد عد الحواد " (العلاعن الرابع) أولا \_ مماقية أجمد حسين علا الأشقال الشاقة المؤلمة وكل من البائجارين عد مجفوظ عد والإمبالاي ويتعيد الحيد بالأمنال الشافة للذة حس عشرة سندر والزامهم بطريق التضاون و المنال مع الحكومة " المسئولة عن الحقوق المدنية " (١) أن يدفعوا مشرة الآن جينه على مدل النمو يش السيدة أطفية حسين زولجة المرحوم الشيخ حسن والالاه القصر منها وم حواله ، واحد سف الاسلام ، وتشاء ، ينا ، وهاله ، واستشهاد ــ والمشمولين بولاة جدهم الشنيع عبدال من البنا . إيا وان يداورا للشيخ عيدالرحن البنا والسيدة أم السمد ابراهم صقر ووالدى النَّيْلُ ﴾ قرشا صاغا وأحدا على سييل التمويض المؤقت . (ج) و أن يدنعوا الاستاذعيد الكرم عد أحمد منصور ميام التي جده على بيل النمويض والزمت لللهُمْنِ اللَّهِ كُورِينَ المصروااتِ المدنيَّةِ المناسِيَّةِ وِثلاثِينَ جِنِهَا مَقَائِلُ إَنْعَالَ الماماة الفريقين الأول والنائي من المدمن بالحق المدنى وعشرين جنها للثالث. وَالْهِيُّ - مِعَاقِبَةِ البِكِاشِي عِدِ عِد الْجَزَّارِ وَالْحَمْسِ مِعِ الشَّعَلِ لَمْدَ سِنَّةٍ وَرَفْضُ للفعاؤي المدنية قبله . ونالثا ـ بيراءة كل من مصطفى بجد أبر الليل بوسف أَوْ اَنْ مِنْ وَالْبُورْ بَاشِي عَبِدُهُ أَرْمَانِيُوسَ وَالْبِكِاشِي حَسِينَ كَامِلُ وَالْمَالُونِسْ عِيد

## محكمته النقض

المكتب الفني لتبويب الأحكام

من كتاب مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية

السنة السادسة - قضية مقتل الشيخ حسن البنا وحكم بالتعويض لورثته بالقضية رقم ١٩٥٥ لسنة ١٩٥٧ جنايات قصر النيل ومحكمة النقض أيدت الحكم بجلسة ٥ أبريل ١٩٥٥



## وزك والدولة

## عدية الماد الخيرا الى الجميدية المرية الليهسسة

## أرلا : نتبجة اتمالات ونود ليبية بالقاهسية ؛

قدم الى القاهرة وفود من الجانب الليبي يقت الاتمال بالوزارات للمصول طى البمليمـــــــات والغيرات واختيار الافراد المكن الامتمانة بخيراتهم للممل يليبها. •

رفيها بلي نتيجة اتمالات مذ والرفود و

## ١ \_ وزارة الاحكان والعرافق :

أ ... قديالى القاهرة رفت وزارة الاشغال الليبية يوم ١٩٧٠/١/١٧ وقدت عدة اجتباطات يستع السادة الوشعين رض اختيار ٦٦ ميندس ٤٠ من الغنيين ٠

ب-ترتيب حديل زبني لمفرهم على النحر العالى و

(۱) يو ۱۹۷۰/۲۸ ۱۹ ۲۷ کښتوره ۲ کڼې

(۲) یم ۱۹۲۰/۲/۱۱ م ۱۹۲۰/۲/۱۱ م

(۲) يم ۱۲/۲/۰۲۶ د مندس د دند.

ج مرتم اخطار كارتنا بطزايلس هبذه البملهات •

و ستأغر مغر البعيوة الأولى لعدم انتيا اجراع الأمن بالنعبة ليم ، وقد تم الانسسال. بالماحث العامة للاعراع في انها اجراع تهم طي أن يعافروا بمجرد الانتياه شها ،

## ٢ \_ وَإِرْةُ الْكِيهَا \* وَالْتُ الْمَالَ :

- أ ـ ومل القاعرة يم ١٩٦١/١٢/٨ البندس عاس الجري رئيس موسنة الكيها اللييسة ومد خيان وقد ثم اعتيسسار ومد خيان وقد ثم اعتيسسار ١١ مبندس ٢ فتى للمبل بموسنة كهيا بني قازى
  - تم مغرم نعلا الي بني فازديم ١٢/١١/١١١٥٠ ه

ثم طلبت مرَّمتة الكبيها \* بنى فازى ترفيع ١٨ ميندما ه ٢٩ طبلا فنها للمسسسل يبيعا •

> بيان تفصيلي بالخبراء المصريين للاستعانة بهم في ليبيا مع ملاحظة رفع الصفحات ٥، ٦، ٧ كونها تخص الخبرات العسكرية



..... T .....

وبناريخ ١٩٧٠/٢/١ در ترفيح ١٦ مبندها ٥ ٣٧ بنى ويردت انساراهم وبإناديم وبناريادغاند البرانات الاس تسبيها لسفرهم ٠ وبناريامتكان الأدمان الملليه ٠

ب سبتاریخ ۱۹۳۰/۱/۱ وسل القاهرة المهندس بحدد بزید مدیر عام مراحمه الکهروسسا استخابی مطابع الله مراحمه الکهروسسا المطابعی مطابعی المعندس و الکهرون ۱۳ المهندس و المعنان ۱۳ المندس و المعنان ۱۳ المن ۱۳ المعنان المعنان

## ٣ ــ يزارة السحـــ 3

- أ ـ أوَّه ترأَرة الصدة الليهة رف للتما قد مع أنها \* رفتات سأده ق الجمهورية المهمست النصدة • رفد در اغتيار السال الآرسة :
  - (١) ١٧١ ليبي شيم ١٣١ يارس في ١٩ بيلوك ٢٧ يومل فال
    - (۱) ۱۵۱ مخ تیز نیم ۱۱ کرند د ۲۳۸ مکید ویرده
      - (؟) ١٤ نتي نيم ٢٠ نتي هذ ١٨ نتي أشده
- بوسيداً مغر البرنجين اخباراً من ١٩٢٠/١/١٦ والإنداد التي مائرت لملاحق يسمور
  - ١٠١ شيب ٢٠ اللي معلى ٥ ماني أخده ٥ ٣٠ مكيد ٥ ١٠ مولده
- جد طلبت القوات السلحة اللهية أبناء ٣٠ أبيب ١٥ تش طاح طبيعي للصل بالقسسوات السلحة ويتنصيم ١٨ أبيب صكري مر هذا المدد للمين في الوصات المسكية ٠

..... **\*** .....

وقد انترحنا البرانة على تبية هذه الاحتيار الدياعتبار ١٨ البيب عمكر بالبحدات الدمكية واختيار الباتين على أن يكسسون مفرهم على دنمات ه

صجرد المانة على مدًا الرأن ميم الاعتبار وتدد أجرا الدالمفر -

## ا مدوارة النفسل ا

أ - حضرت لبنة لهية وقامة بترشى الدواد التالهدة :

- (۱) ایندستاید
- (۱) ۱۰ مهندس طول
- (۲) ا مهند برسل
  - (١) ٧ احت

رقد حمل الميد عدير الطرق الليون عن اسنا " بينا نات أخر تعدين والله بنا ته مستوف عورت ينجزه تبو الاجراطت اللازمة لمفردم •

ب ــ حدر الميد وزير الاعقال والبواملات اللين الرالقاعرة وزار المهد وزير الثقل المدرى يم ١٩٢٠/٢/١ وحدود لين وطب الفيرات الاثبــة و

- (١١) غير لعانة سيطمقار سيا ولاج عادديه م التقاد ،
  - (٢) خير لماينة نير، إبر التي الجار، انهاره ٠
  - (٣) منتفار لفاني الطيران البدئي وكبير مهندمين الكورني
    - (١) عيول عني ترخير الساراء •
    - ١٠٥١ ميندريانيكر ١٠٥٠ نن ساراء٠
      - (۱) ۱۰مندرطق،



\_ 8 \_

- (٧) نتين لافارة البواني خيير تغزيد مؤني "
- (٨) طاقر لا دارة وشديل كراكه كيمة والتدريب طبها ٠
- (١) الماية في الراقية الدية وقدمات مطار طرابلس ينشأون "
  - (١٠) العارية فن النا" ختير مركزي لأيحاث العارق "

يقيم السيد طير النقل لامراء اللان لتحقيق كانة هذه الطلبات وسيرانينا

يا يتر ٠

## ه \_ وزارة المواصلات ه

ومل الى القاهرة للميد مدير طم المواملات الملكية واللاملكية الليبي وتم ترشيح 11 مبتدس وفي ويكانيكن للممل بليبها • وارملت المهاو"هم الى الجانب الليبي وجارى اتفال اجموا عن

الامن بالنبية ليم •

وسل خطاب السهد وزير المواسلات الليبي بأختيار ٢٠ خيم بيانهم كالاقي ٢

١١ ميندر و ١٧ مياه ميندر د ١٨ ام كابل و ٢ نتي كانكي

وجاري اتناذ الاجراطت اللاربة لعفرهم "

## 7 \_ الجهاز البركزن للماميات :

أ \_ بهل الرائقامر، العبد البيرات العبيل وكل دوران العامية فم اغتيار ٢٧ ---ن العاميين ١٥ من العبد مين "

وأناد انه يجرد اضاء الاما من العلطات الليهة ميثم اللانط على يكن أحسراه اللاز نحو مغرض "



#### ----- A -----

## الله المراه الم معرب معال ا

تم اعتيار بعنر الستشارين على ستون قال من الفيرة ومانوا على دفعات الى طرايلسس حسب ما هو موضح المام اسراك منبع "

وقد مدرت القرارات اللازة باخبارهم في بيث رسيه من تأريخ بمأدوتهم البلاد حسستى المودة على حماب الجهات التأبعيب لها مع مرف بدن المنفر لهم برائع ١٥٠٠ من فق يسسدل المنفر المقرود لكل شهم وهم ١

| 79/11/18 | نائب رئيس جلس ادارة البية العان    | ا حاليندراين طي کال       |
|----------|------------------------------------|---------------------------|
|          | و النبيع                           |                           |
| \$1/15/8 | رهى جلراءارة الهلا العاسسة         | ٢ ـ النينه رالزأي حصم     |
|          | لامتمالي الاراني ه                 | هد الزيم نمر بسعون        |
| 1440/114 | ريس بعلى ادارة هية الواسسلات       | ٢ ـ الهندرانيرينيل البردي |
|          | الله بالالله •                     | •                         |
| 30/31/13 | رئهى جلى إدارة الرئية المهية       | ا حاليته به المه حتى      |
|          | المان لكبيه •                      |                           |
| TA/BY/TT | رئير جلياءارة البراحة المهدة       | ه _ الهندرالزأي احسب      |
|          | الناء للنارب ٠                     | James Latelle             |
| E4\17\19 | رئيس بجلس ادارة اليؤمنة الصهمة     | ا د المرشي ناكر مسسود     |
|          | الماغ لاحتلال وتبية الأرائي -      | مه المانسط                |
| 14/14/48 | رنى جلى ادارة الرأحة المهدة        | ٧ ــ الـهندر الزاق طدل في |
|          | العالم لاجتلال وتبهالا إلى العسلية |                           |



#### (E) (E) (E)

| 86/14/16      | كل كارة التعلية                | لا - الهندوحي اللهيش       |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| 198-11/6      | وكل والاتحاد والنبارة العاربية | ا حاله حد خد في النوب      |
| \$\$\\$11\J\$ | دو دار وهو بدار ادارا برد مر   | ٥٠ حاليكسمند به الندم      |
|               | البديدة للاحكان والتمي ه       | عة العن                    |
| 114-11/6      | العار العام ببشرالولا          | ١١ عالية عادل بحيد به الكر |
| 1640/1/8      | الاتحاد الاعترائل العهد        | ١٢ حاليه به المزرزالية حد  |
| 164-1118      | غير حققي اليزيم الذيخ          | ١٢ ــالهكير مه العنار غلاف |
|               |                                |                            |

| رقـــم | . 11                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضــــوع                                                                     |
| ۸٦٣    | مقدمة الكتـــاب الرابــع                                                        |
| \7V    | الفصل الثالث عشر: عبد الناصر والإسلام والمسيحية                                 |
| ۸۷۵    | الفصل الرابع عشر: عبد الناصر والصحافة والثقافة والفنون                          |
| ۸۷۷    | ● هل سعى عبد الناصر إلى تكميم الصحافة ؟                                         |
| ۸۷۷    | ● الصحافــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| ۸۸۱    | <ul> <li>محضر اجتماع رئيس الجمهورية مع هيئة الوزارة في ٢٨ يناير ١٩٦٢</li> </ul> |
| ۸۸۷    | ● قـانون تنظيم الصحافــــة                                                      |
| ۸۸۸    | ● كتابات أنيس منصور في عهد الثورة                                               |
| ۸٩٤    | ● عبد الناصر ويوسف إدريس                                                        |
| ۵۹۸    | عبد الناصر والفنــــونون                                                        |
| ۸۹۸    | ● عبد الناصر و أم كلثوم                                                         |
| 9.1    | ● عبد الناصر وعبد الوهاب                                                        |
| 9.4    | • محمد قنديل والثورة والوحدة                                                    |
| 9 + 8  | • عبد الحليم حافظ والثسورة                                                      |
| 9.0    | الفصل الخامس عشر: ثورة يوليو وحزب الوفد                                         |
| 9.4    | ● حزب الأغلبية وإلغاء معاهدة ١٩٣٦                                               |
| ٩٠٨    | ● اتصال الضباط الأحرار بسراج الدين                                              |
| 9.9    | <ul> <li>الصدام مع الثورة بسبب البعد الاجتماعي والاصلاح الزراعي</li> </ul>      |
| 910    | الفصل السادس عشر: ثورة يوليو والشيوعيون                                         |
| 777    | ● الحزب الشيوعي يحــل نفسه                                                      |
| ٩٢٣    | ● هل سيطر الشيوعيون على الإعلام ؟                                               |
| 975    | ● حدتـو وصناعة ثورة يوليـو                                                      |
| 970    | ♦ الشـــورة وعباءة الديموقراطية                                                 |

| 971         | مل السابع عشر: الأزمة مع اللواء محمد نجيب                          | الفع     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 940         | تمرد سلاح الفرسان لعودة الحياة النيابية                            | 6        |
| 939         | حول أزمة مارس ١٩٥٤                                                 | 0        |
| 987         | أهـم نتائج أزمة مارس ١٩٥٤                                          | 0        |
| 957         | هل أساء عبدالناصر معاملة الرئيس محمد نجيب ؟                        | 0        |
| 989         | سل السابع عشر : ثورة يوليو والاخوان المسلمون                       | الفه     |
| 908         | الهضيبي : " العنف لن يخرج الانجليز اعكفوا على قراءة القرآن"        | 9        |
| 900         | الاخوان يعملون في الصفوف الخلفية                                   | 8        |
| 901         | عبد الناصر والاخوان قبل الثورة وبعدها                              | 0        |
| 97.         | الاخوان يقاطعون وزارة الثورة برئاسة محمد نجيب بعد ترشيحهم الباقوري | 9        |
| 977         | اتصالات الاخوان بالسفارة البريطانية لــــاذا ؟                     | 0        |
| 978         | حادث المنشية و محاولة الاغتيال : حقيقة أم خيال !!                  | 8        |
| 779         | رسالة الحضيبي لاسترضاء عبد الناصر                                  | 9        |
| ٩٦٨         | رسالة عبدالقادر عودة لعبد الناصر ومبادرة المصالحة الشاملة          | 9        |
| ٩٧٠         | وبدأت التحقيقات في القضية                                          | 0        |
| ٩٨٠         | تشكيل محكمة الشعـــب                                               | 8        |
| <b>٩</b> ٨٣ | وبدأت أولى جلسات محمكمة الشعب                                      | 9        |
| 991         | عبد الناصر ومصطفى السباعي المرشد العام للاخوان المسلمين بسوريا     | <b>e</b> |
| 1           | مؤامــــرة ١٩٦٥                                                    | 8        |
| 1 7         | القضية رقم ١٩٠١ لسنة ١٩٥٢ جنايات قصر النيل                         | 8        |
| \ * * V     | الاخوان و السادات والثأر من ثورة ٢٣ يوليو                          | 8        |
| 1:14        | كلمة أخيرة له_واة السياس_ة                                         | 8        |
| 1.15        | ل التاسع عشر: عبد الناصر و ثورة اليمن                              | الفم     |
| 1 . 57      | اتفاقية الطائف                                                     | 6        |
| 1 . 89      | اتفاقية جــدة أغسطس ١٩٦٥                                           | 0        |
| 1.04        | هل استنزفت حرب اليمن الاقتصاد المصري ؟                             | 8        |
| 1.71        | قصة حرب اليمن واحتياطي الذهب بالبنك المركزي المصري                 | 8        |

| 1.79 | ل العشـــرون : عبد الناصر وثورة الفاتح الليبية              | الفص     |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 1.41 | الوجود العسكري الغربي في ليبيا الملكية وأصالة الشعب الليبي  | 6        |
| 1.40 | القاهرة والتيارات السياسية والشعبية في ليبيا                | •        |
| ۱۰۷٦ | مندوب جريدة الأخبار أول من علم بثورة الفاتح                 | 6        |
| ۱۰۷۸ | القاهرة تؤيد وترسل وفدا للمعاونة                            | <b>@</b> |
| ۱۰۸۱ | قادة الثورة الليبية في السفارة المصرية بطرابلس              | •        |
| ١٠٨٤ | أول صورة للقذافي بكاميرا الأهـــرام!!                       | •        |
| ١٠٨٧ | سحب وعودة وفد الخبراء المصري من ليبيا لماذا ؟               | 6        |
| 1.95 | عبد الناصر وموقف مصر من الثورة الليبية في خطابه ٢٣/ ٧/ ١٩٧٠ | •        |
| 11.1 | صفقة الطائرات الميراج الفرنسية                              |          |
| 11.0 | زيارات القذافي لمصر عبدالناصر                               |          |
| 1111 | موقف الرئيس عبد الناصر من الملك إدريس السنوسي               | 8        |
| 1110 | صل الحادي و العشـرون :                                      | الفد     |
| '''  | لمية تهريب عبدالحميد السراج من سجن المزه في دمشق            | عه       |
| 1117 | مصر والوفاء للأشقاء                                         |          |
| 1114 | الخطـــــــة: "س. ش"                                        | •        |
| 1114 | الخطية: "جمال".                                             |          |
| 1119 | تعليمات عبد الناصر لي: " ادخلوا البيوت من أبوابها "         | 8        |
| 1171 | ثم بدأت مرحلة التنفيذ الفعلي                                | 0        |
| 1177 | ــق الوثائــق                                               | ملح      |
|      |                                                             |          |

رقم الايداع

الترقيم الدولي ٣ - ٢٧٠ ـ ٢٠٩ ـ ٩٧٨ - ٩٧٨ الترقيم الدولي

# سنوات و أيام مع جمال عبد الناصر

## شهادة سامي شرف



في السنوات القليلة الماضية عاشت مصر ومعها الأمة العربية أجواء الثورة.. تلك الثورات التي لم يكن لها قيادة بارزة فكانت أقرب إلى الانتفاضة، وكانت أخطاء - ولا تزال - ولم تجد الجاهير ما يرضي طموحاتها أو يحقق أحلامها فيها خرجت وثارت من أجله..

من هنا وجدنا كثيرون ينقبون في تاريخهم عن روح الزعيم والقائد والثائر والمعلم، وجدنا صور الزعيم جمال عبد الناصر ترفع في ميادين مصر.. و بإصرار وبأيدي من لم يعايشوا جمال عبد الناصر بل بمن ولدوا بعد رحيله..! لمساذا ؟ هل لأن جمال عبد الناصر لمس قلوب الضعفاء والكادحين المظلومين .. هل لأنه انحاز إلى العمال والفلاحين و عمال التراحيل والمعدمين .. هل لأن جمال عبد الناصر سعى لتوحيد الصف الوطني والعربي وتحرير إرادة شعوب العالم الثالث من الحيمنة الاستعمارية.. فحفر صورته في قلوب الشعوب العربية والأفريقية والأسيوية.. بل ربها لذلك كله. فكان لزاما علينا إعادة التنقيب في حياة الزعيم جمال عبد الناصر، فلم نجد أصدق وأقرب من سامي شرف الذي عايش جمال عبد من الناصر أكثر من ٥٥٥٠ نعم مائة وخمسة وخمسون الف

سامي شرف الذي عايش جمال عبد من الناصر أكثر من ٥٥٥٠ انعم مائة و خمسة و خمسون ألف ساعة طبلة ١٨ عاما من النضال في الداخل والخارج .. إذا جالسته و جدت الاخلاص والتواضع والزهد .. و جدت أصالة شعب مصر و روح جمال عبد الناصر تسكن في عقله وقلبه .. إنه رجل المعلومات الذي ساهم في تأسيس جهاز المخابرات العامة عام ١٩٥٧ شم اختاره جمال عبد الناصر للعمل سكوتيراً لوئيس الجمهورية للمعلومات، وفي أبريل ١٩٧٠ عين وزيراً لشئون رئاسة الجمهورية بالإضافة إلى سكرتير الرئيس للمعلومات واستمر في هذا المنصب حتى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٠ ، ثم جاور السادات لعدة أشهر ..

مع البداية \_يناير ١٩٥٣ \_ شجن بسبب وشاية فيها عُرف بقضية المدفعية.. وكانت مكافأة نهاية خدمته المخكم عليه بالإعدام - فيها عُرف بانقلاب مايو ١٩٧١، ثم خُفِّف إلى المؤبد قضى منها عشر سنوات متنقلاً في سجون مصر ؟ وعلى الرغم من ذلك لم يتهالك دموعه عندما علم باغتيال الرئيس السادات ، بكى العيش والملح، رغم الخلاف السياسي ورغم ظلمات السنوات والأيام في السيمن ورغم وشايات الأصدقاء والزملاء.. إنها تراجيديا السياسة !!

وبعد يناير ٢٠١١ أصدر العديد من الدراسات والمقالات من دروس التاريخ والتجربة التي عاشها مع الرئيس جمال عبد الناصر . .

لقد سلمنا جميع أوراقه لنقدمها للجماهير خاصة الشباب والتي تصدر في أجزاء متنالية.. لنتعلم ونصحح أخطاءنا وننفض الخلافات ونتعلم أن الشعب هو البذي يراقب ويحاكم والتاريخ يستجل ويحاسب..

ماجر (عربی) ماجر (عربی)

# ديد المصلابين

www.almaktabalmasry.com ۲۰۲/۲۲۹۳٤۱۲۷ قالقاه سرة: ۲۰۲/۲۸۹۳٤۱۲۷ الإسكندريت: ۲۰۲/٤٨٤٦٦۰۲